ارشاد المهتدى الى شرح كفاية المبتدى تأليف الراجى غفران الذنوب والا " ثام خادم طلبة العلم بالمسجد الحرام عبد المجيد بن العلمة المرحوم بكرم المحيد على قدس بن عبد القادر الخطيب على رسالة والده العلامة مجد على المذكور ضاءف الله تعالى المذكور ضاءف الله تعالى المجميد الاجور المحين بجاه الامين

ولتمام النفع وضع بالهام المتن وهو الرسالة المذكورة مع تقريرات وفوائد و تحقيقات للشارح المذكور أدام الله تعالى سروره وحبوره ارشادالمهندي الى شرح كفاية المبندي تأليف الراجي 🌋 🤻 غفران الذنوب والا "ثام خادم طلبة العلم بالسحيد الحرام عدد الحيد بنالع المدالمة المرحوم بكرم المحس محد على قدس من عمدالقادر الخطمب على رسالة والده العلامة مجدعلي المذكور ضاعف الله تعاني للجميسع الأجور آمين محياة الامين ad kitadia ditadiadiad katadia eti adali eti a وأتمام النفع وضع بالهامش المتن وهوالرسالة المذكورة مع تقريرات وفوائدو تحقيقات للشارح المذكور أدام الله تعانى سروره وحبوره 

(قوله المحدلله الذي شهد) أى أقر بلسائه واذعن بقلمه بالنسمة لانواع العقلاء الشلائة الانس والملائكة والجنو بمعنى دل بالنسمة لغيرا المرسل المحالة الذوم او بالاستعارة السعية بأن شهت الدلالة بالشهادة بحامع ان كلايوصل الى المقصود واستعيرت الشهادة للدلالة واشتق منها شهد من استعمال اللفظ في حقيقته ومحازه عنسد من يحوزه من الاصوليين كامامنا الشائعي رضى الله عنه وامامن منه عالمنفية فيحد لذلك (٢) ونحوه من بابعوم المجاز بأن يستعمل اللفظ في معنى مجازى كلى بع المعنى الحقيق وامامن منه عالمن الله عنه والمامن منه الله الله المعالمة المع

كانراد بشهدهناأثنت وحروده تعالى واشات الوحودأعممن أن مكون بالاقرار أوالدلالة فكا من العقلاء وغيرهم مثنت لو حوده تعالى هذا كله مناءعل أن الجادات تسم بلسيان الحال والراجح خلافه وأمها تسيع السآن المقال كإقاله الحافظان عبدالبروالقاضي عناض والسهيلي في الروض الانق وابن المنبر والحافظ السموطي في عاشية الموطأ مستدلين بقوله تعالى وان من شئ الا سير محمده أى حقيقة الجدلله الذي شهدعلى وحوده هذا العالم وأقر وحدانته جيع الحاق لسان حالهممن بلسان المقال وحينتذفلا حأحةالى التحقرز لمذكور حارب منهم ومن سالم وتحبرت في عظمته ألماب العارفين ذوى الهمم وأشرق بنورموحديه فملاون شهدععني أقرفي الطل وأحرى قدرته الشمس والقمر والقلم وجعلء لمالتوحيد أساساللد ببالاقوم وأصلاله الجميع (قوله هذا العالم) المني عليه غدره من فروع الشريعة والحكم اذبه نعرف ما يجب لولانا جدل وعز كالمقاء والقدم فاعسل شهدولا بردعلي ومايجب للرسل علمهم الصلاة والسلام كالصدق فماأخبرونا بهوفى قولهم لاونع نحمده على ذلك أن من العالم من ماأنع به علينامن تعمة الايمان والاسلام التيهي أجل النع ونشهد أن لااله الاالله وحلمه نذكر وحوده تعالى لانه الأشر يكاة شمادة تنجي قائلهامن نارجهم ونشهدأن سيدنا محداعبده ورسوله الذي أرسله لاعبرة بهولانه وان أنكره الله تعالى رجة للعالمين وأنزل عليه وعلمك مالم تبكن تعلم وعمم بعثته وبه نظام الابدياء والرسلةم لفظافا حواله تدل علمه وجعل أمته وسطاوحير أمةأخر جتالناس وآخرافي الخلق واولافي دخول الجنة قبل كل الاحم رغما عن أنفه (قوله

وأقر بوحدا بيته) أى ودل على وحدا المته جميع الحاق السان حاله موتفسينا أقر بدل هو ما المقيقة والحازلان المراد ما سيقاد من قوله السان حالهم فقيه محازمن اطلاق المروم وارادة اللازم وليس هذا من المجمع بين الحقيقة والحازلان المراد خصوص المعنى الحازى (قوله السان حاله مرائح) دفع مهدنا ما قد من أن بعض الحاق المنكر وحدا المته تعالى وحاصل الدفع أنه لا عبرة به وانه وان أنكره المسان مقاله فلسان حاله بدل عليه تعالى رغما عن أنفه فقد أرشد سبحانه وتعالى الى معرفة وحوده تعالى ووحدا المته وقدرته المسال المعرفة وحوده تعالى ووحدا المته وقدرته المسالم المناح المعرفة وحوده تعالى ووحدا المعرفة وقوله والموالي المناح المسالمة وهي المصالحة أى أسلم (قوله وفي قولهم لا ونع) أى وكالصدق في قولهم لا ونع وهذا كا يدعن السالم أى صالح من المسالمة وهي المصالحة الماسية والموالية والم

صدقهم فحسع مقالاتهملان مايحاب بمعن سؤال المستغبرلا يخرج عن أحدهد بي اللفظين أعنى لاونع فعطفه على ماقبله من عطف المفصل على الجمل وليحتمل أن يكون أراد بلاالنه ي و بنع الأمريكافسرهما بهما الباجوري عند قول صاحب البردة \* نبيناالا شمرالناهي فلأحد \* أبرقي قول لامنه ولانع \* لكن على حَدْف مضاف قبل قوله قولهم أي وفي منضمن قولهم لاونع أيوفها تضمنه قوطم لاونع من الأخيار بكون ذلك أمرالله ونهيه وانمياقد رناالمضاف لان التصديق لا يلوث في الامر والنهي وانماركمون في الاخبار مهما أذهوا ربغرض للأنشاء أصلافعلى هذا بكون عطفه على ماقعله من عطف الحاص على العام والنكتة فى ذلك الاهتمام و يحتمل أن يكون كني بلاءن الحبر المنقى و منع عن الحبر المنعت امام المقاأوءن النواب والعقاب فعلى الاول بكون عطفه على مافيله من عطف المرادف تأمل (فوله واضوعها في عالم الملكوت نشرا) أي وأفوحها في عالم الملك وترائعة طبية زكية فعني أضوعها أفوحها ومعنى نشر الأتحية طبية كافي المصياح والمختار (قوله محدعلى) فائدة نحوية هي بالوقوف علماح بةوهى اندرأ بت مخط سيدى العلامة سيدز سنجل الليل بالمدينة المنورة في الأعلام المركبة كهذا الاسم أعني مجد على ومجدعرونحوهما (مانصه) الاعلام المركمة من اسمين محديم ومجدعل ونحوهمامن افر ادالمركب المزخي فيحرى فهامافيهوهواً وبعة أوجه الاول بناء الجزء الأول على الفتج وأعراب الجزء الثانى اعراب مالا مصرف الثانى أن يضاف صدره الى عجزه و يعامل العجز عايقتضيه الحيال من صرف وغيره النالث التزام منع الصرف (٣) فى العجز ويعامل الصدر بما يقتضيه الحلل من اعراب الااذا صلى الله عليه وعلى آ بائه واخوانه من جميع الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين و بارك كانمعتلاكعدىكرب وسلماوحدموحدوكفرمن كفر وأسلمن أسلم (أمابعد) فيقول تراب اقدام العلماء الاعسلام فلا يفتح عال النصب بل وخو مدم طلمة العدا بالمسجد الحرام المستمطر من مولاه الاعانة والاخدالاص والعفو والفتح سق على السكون الرابع القرب عددا كيدن مجد على قدس من عدد القادر الخطيب وفقد الله تعالى المحمه أن بدني الصدرمع العير ويرضاه وغفرله مااجترحه وجناه ورضىعنه وعن والديه ونظر بعين عنايته اليه وحعلله بناء نجسة عشم وأفصح قسمافي ه غنرالسعاده ونظمه في سلك الذين استوحموا الحسني وزياده وكذلك جمع المسلمن هذهالاوحهأولهاقاله يحاه طهالمصطفى آمسين انأر بحالاعسال أجرا وأبقاها بين الامام ذكرا وأضوعها في عالم الدماميني في شرح التسهدل وللدماميني الملكرة تنشها اكتساب العلوم النآفعية في الدنما والاخرى وان من أفضلها واعلاها وأحلها رسالة سماها (الفتح وأسناهاع العقائد الدمنيه الذي تعرف به الصفات الالهمه فهوأجل الفنون وارفعهاوأكل الر ماني في الردء \_\_\_\_لى العلوم وأنفعها وأفضل الصنائع الذهنمة وأحسل العبادات الفكريه وانمن أبدع ماجع فمه البنياني) حاصله أنه الف فاوعى وأحاط ماطراف المعارف فكان أحسن صنعا الرسالة التي ماتتوصل الى ذروة السعادة رسالة بصدرشاه الهند المهتدى المسماة بكفانة المتدى التى الفهاشيني واستاذى وعر تزى وملاذى ووالدى وسماها خزانة السلاح ومحتدى مربى روحى وحسدى العالم العلامه والحبرالفهامه الشيخ محدعلى القدسي الاصل وذكر في صدرها اسم الشاه بلفظ أحددشاه بنمجد بنشاه بن مطفرشاه بفتح الدال من أحدومجدو فتح الراءمن مظفر على ماهومةر رفي امثال هذه الاسماءمن المركب المزجى فادعى شخص بعضرة الشاهان الفتح خطاوان الصوا باسكان مافتح واستند بنطق خطباء الهند بذلك كذلك على المنابرقال الدماميد في في أدر والله علا أأتجب من دعوا ، أم من دليله ونقل الدماميني كالم شارحي التسهيل وكلام الرضي في شرح المكافية وشرحها المسمى بالوافي وغيره المصرح ببناء الصدرعلي الفتح واعدراب العجز اعراب مالا ينصرف و بين أيضا أنه لوفرض أنه حين وضعه وضعه الواضع ساكن الدال لا ينطق به كذلك لا فضائه الى احتلال ماذكره أمَّة النحوم اذكروالي از وم الفسادفي الاعلام التي استعملته االعرب عرسة كانت أوعجية فانها حالة الوضع لم تكن

معربة واعرام احالة التركيب بمساتقتضيه العوامل مقطوع بهمن اسان العرب فنعه باطل والاستناد في النع الى كلام بعض المنعاة فى قولهم ان الاعلام تصان غير صحيح لانه فى الاعلام التي بحب فها حكاية أصلها المنقولة هي عنه كالحل المسمى مانحو تأبط شراو مرق نحره وشاب قرناها وكركب من حوفين نحوأنا أوحرف وفعل نحوقد قام فهذه وأمنا لهما لا يتطرق الها تغيير اصلاعما ثمت قسل التسمية م أقال وهداعا لا يرتاب فيه وأطال عاهذا حاصله أقول هدنااذا كان العلم مركامن اسمين فان ركب من اسم ولقب كسنعمدكر زفذهب جهور المصريين الى اضافة الاسم الى اللقب وهوكرز في المثال المذكوروذهب المكوفيون ويعض البصر من الى حوازاتماع الثاني للاول يدلا أوعطف سان والى القطع الى النصب باضمار فعل والى الرفع باضما رميته ا

كافي بحث العلم من الاشموفي وغيره انهى هذاماو حديثه مخط السيدرين العابدين يعلوى بن عهد س علوى سعيد الله حل الليل المدنى ناقلالهذه الفائدة عن أخيه سيدى العلامة السيدانجد تليذ العدلامة الشيخ محد بن سلمان الكردى صاحب طاشية شرح بافضل لابن جراهميتمي (٤) وغيرها رحم الله المجميع ونفعنا عم آمين (قوله علمان غرد بلبل الاذن والاشارة الخ) شيده ما القده الله

المعانى الـتى بنشر حرمها

حصول الانشراح كل

وهوالمعانى المهذكورة

على طريق الاستعارة

التصر تحسسة الاصلية

وغيردععين وحبع في

صوته ترشيم لانهمن

مالايمات المشهم

واضاقة ململ الى الاذن

المعانى المذكورة مدل

ترشعا الماللا ستعارة

ونز المكة الشرقه طيب الله ثراه واتحفه برجاته المتحفه آمين بحاه الامين فانه امع احتصارها تعانى في قلب المستخرمن حوت من نفائس علم التوحيد ما يخرج به المكاف من ربقة التقليدو حعت من السر رأحسن ماتتملى بهالمسامع ويطهرلهقلب التالي والسامع وأوعت من النصوف ما يتوصل به الى تخلية الصدر بالملل محامع الفكرعن الاغيار وتحليته بمشاهدة الملك الغفار معترتب فائق وترصيف وائق واساكانت مذاالوصف البديع والاسلوب الوسيم الرفيع استخرت الله تعالى مع قلة بضاعتي واقرارى واستعبر اللفظ الدالعلي بعدمأهليتي انأشرحها وأوضحها فانشر حصدرى لذلك واللهأعلم بمماهنالك فلماان المشهقهوهو لللاللشه غرد بليل الآذن والاشاره بالحان القبول والبشاره شرعت في شرح يوضح ألفاظها السنيه وسن مراداتها الخفيه ويحلمافهما من عقد ويمتزجها امتزاج الروح بالجسدو يحقق مسائلها وبحر ردلائلها معفوائد مستحادات وضوابط محررات اترك فيه الاطناب المل والايجازالخ للعرص على ألتقر بالفهم مقاصده والحصول على در رفوائده واحمامن الله تعالى نذلك الاجروالثواب ومستعينابه وملقسامنه التوفيق للصواب ومؤم الاالعفو والففران بدعوة صائح من الاخوان (وسميته ارشاد المهتدى الى شرح كفامة المتدى) وليعا أنى لست في ذلك الاناقلامن العبارات التي نطقت مها كتب المتقد ممين ومقتطفا من عمار جنات مؤلفات العلااء الرامخين ومغترفامن تحارع أومأهل السنة أهل الحق والصدق واليقين من إضافة ألشي الى مايدل ومتطفلا بالدخول على فوائدمصنفاتهم من غيرسبق دعوة داع من الطالبين واست أهلالذلك هوعليه فان المللعمتي التاليف لكن رحوتمن الله مذلك التصنيف ان خطعني في سلك المؤلفين الخلصين الراشدين وان يحشرني معهم في الذين أنم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهد أعوالصالحين فان من على الاذن وقوله بالحان أحدقوما حشرمعهم كأخرنا بهسيد الاولن والاحترين وأترك العروغالما خوفامن التطويل القسول والشارةأي بعلامات ماوسماها الحانا وعلى الله سجانه وتعالى التعويل تممارأ يتسه من صواب في أى مكان فهومن تحرير الائمـة أهله فالشان ومارأته من خطأفن تخليط حصلمن عقلى الفاصر أو وهم سدرمن المنكرورة وحاصل سوءفهمه الفاترفالمرحوتمن اطلع عليه ومداأ مصراليه أن يصلح بعد التأمل خلله ويستر المعنىأنه لمااستخرت الله بعدااتدىر زلله وان يقيل عترتى و يتحاو زعن سيئتى فن طلب عيباو حدوجد ومن افتقد تعالى انشر حصدرى زال أخمه بعين الرضافقد فقد لذلك فصارذلك علامة و لست راء عيب ذي الود كله \* ولا يعض مافيه اذا كنت راضيا على حصول الاذن من فعين الرضاءن كل عيب كليلة ﴿ كَاأَن عَيْنَ السَّمَطَ تَمْدَى المساويَّا الملك العسلام وبشارة فالمرجوا غماض عين السخط عن كتابي واسمال ذيل الراضي الودود المالي فالكمال محال لغردي محصول ذلك المرام (قوله الملال ولمرسا أحدمن الخطا الأرسول الله أفضل من على الارض خطا هذاوانني فمها بصدر فدن طلب عساو حد منى ذوعذ رمقابول لان الفكر بغيره مقطوع ومشغول والله أسأل وبنبيه أتوسل أن يعينى وحدد) أى ومن طلب على الاكمال وان ينفع به كل من تلقّاه بقلب أليم كما نفع بأصله انه ذوالجود والافضال وان يحله عسافى الانسان الذي

إ محمل القبول و يملغني بسبمه أعظم المأمول \* حتى يصمر كفاية في المهمات وعدة أتحصن به هومحل الحطأوالنسمان واحتهد في تحصله وحده أي حصله فالاول متشديد الدال مأحوذ من الاحتهاد في الامر والثاني بحفيفها من وسكن السجيع مأخوذمن الوحدان (قوله ومن اقتقد زلل أخيه) أي ومن عدم خطأ أخيه المؤمن سنب نظره اليه بعين الرضا فقد فقدأي تحقق فقده فلطئه فالافتقاد عمارة عن عدم نظره ألى خطئه وان وحد فقد الاولى حرف تحقيق دخلت علمافاء الجزاء والثانية فعمل ماض وسكنت السحيع وبينهما الجناس التام المركب كالايحفي (قوله ولم يسلم أحدمن الحطأ) أى الزال

وقوله الارسول الله أفضل من على الارض خطاأي مشي فسنه و من ماقيله الحناس التام اه (قوله اقتداء القرآن) أي عنزل القرآن وذلك لان المقتدى مفاعل المقتدى فمه وهوهنا الله سعانه وتعالى والقرآن متدك أفيهم اوقدورد ما فعد طلب الاقدداء به سجدانه والتخلق بأخلافه ففي الحدرث تحلقوا بأخلاق الله أي اتصفوا بصفات تماثل ولله وصفاته المثل الاعلى في صدق المنوان صفاته الاانه مخصوص بما يمكننا ولم يمنع منه الشارع كالعلم والحلم والمداءذوات البال البسملة لا كالحلق والكمرياء تمان القرآن في الاصل مصدر قرأ فغلب شرعاء لي اللفظ المنزل على سيدنا مجد صلى الله عليه وسلم المتعمد يتلاوته المتدى باقصر سورة منه والحيدهوالعظم أفاده بعض الافاضل (قوله في ابتدائه ما) أي يحسب الترتيب لا النزول والافاقله نزولاقوله اقرأالى قوله مالم يعلم كاصرح به في الكشاف في أوّل سورة المدثر رواية عن الزهري ولا يناقي هدنا ماوردان أوّل مانزل به جديريل بسم الله الرحن الرحيم لاحتمال ان المراد النزول على آدم لاعلى سيدنا مجد صلى الله عليه وسلم والمراد ان أوّل مَا أَنْ لَمْنِ الأَتَّيَاتَ عَلَى الاطلاق هو آنةً أقرأ فلا ينافي ان أول ما أنزل بعد فترة الوحى (٥) أوّل المدثر و إن أوّل ما أنزل من السور التامة الفاتحة ومناكمع امن جيع المحن والنائبات وقربةا كتسب بهمواهبه البهيه وسوابغ نعمه العليم انهخير من الروامات المتعارضة مأمول وأكرممسؤلوان بجعله خالصالوجهمه الكريمومو جباللفوز بجنات النعيم وسببا ظاهر الفاده بعض الافاضل للنظرالي وحهه المصون في الدارالا منره لاكون عن قال تعالى فهم وحوه يومئذ ناضرة الى رمها (قوله كسائر الكتب) ناظرة فهوحسيونع الوكيل وكفيلي فيانع الكفيل ولاحول ولاقوة الابالله ملحأكل منيب راحع لقوله التدائه أى اق وماتوفيق الابالله عليله توكلت واليه أنيب وهاأنا بعون الرب الودود أشرع فى المقصود فاقول الكتب كالقرآن في الده بالسملة لالقوله اقتداء و بالله ألوذواستدفع المكروه وأسأله ان سيض وجهي يوم تبيض الوحوه وأستعين على سلوك لانشر عمن قلنالس سبيل الرشاد فهوالمستعان به لبلوغ المرادراجيا استحابة مادعوت به متاسيا بسيد ساموسي شرعا لنآ وان وردفي الكليم والراهيم الخليل مماحكاء الله تعالى عنهما في عجم التنزيل رب اشرح لى صدرى ويسرلى شرعناما مقرره على الراج أمرى واحلل عقدةمن لساني يفقهوا قولى ربهبلى حكماوا لحقني بالصالحين واجعل لى لسان \*\*\*\*\*\*\*\*\* صدق فى الا مخرين قال شيخي ووالدى المصنف رجه الله تعالى وادام انسجام مزن الرضوان على ۔ مامتدالرّحن الرّحم ﴿ ضر يحهو والى (بسم الله الرحن الرحيم)أى اؤلف مستعينا باسم الله تعالى وابتدأ رجه الله تعالى **TEITITITITIT** مااقتداء بالقرآن المحيد في ابتدائه ما كسائر الكتب المنزلة من السماء كما يشهد لذلك قوله صلى فيمذهسنا يكن الظاهر الله عليه وسلم بسم الله الرحن الرحيم فاتحة كل كتاب قال الجلال السيوطي رحه الله تعالى نقلاعن ان الكنب غير القرآن الشيخ الى بكر التونسي أجمع على الكل مسلة أن الله تعالى افتتح كل كتاب بيسم الله الرحن الرحيم مددوأة بالبسملة نزولا وأنرفهاعلى آدم عليه السلام ولذلك رى بعضهم على أن اليستمن خصوصيات هذه الامة ويدل لما اشتر من كون التوراة نزلت على موسى له أيضاما في سورة النمل من قوله تعالى حكامة عن سليمان عليه الصلاة والسلام في كتابه الدّي علمه الصلاة والسلام أرسله لملقيس انهمن سلمان وانهبسم الله الرجن الرحيم والمختص مذه الامة انماهو اللفظ حلة واحدة مرتبة مخلاف العربي على هذا الترتيب وعلى هذا يحمل قول من قال انهامن خصوصيات هذه الامة وعلا بقوله القرآن فانه نزل غير حرتب بحسب الوقائع واغابدي بالبسملة بعدتر تدمه فيكون التشديه في مطاق البدء بالبسملة بقطع النظر عن كونه حسب النزول أو محسب الترتيب (قوله والمحتص عنده الامة الح) أي وأماما فكتاب سلمان فليس عربيا على هذا الترتيب بل اللفظ العربي عند الترتيب حكاية عنه وكذا قوله عليه الصلاة والسلام يسم الله الرحن الرحيم فاتحة كل كتاب أي ان كل كتاب مبدوء مهاأ عممن أن تكون ماللفظ العربي على هذا الترتيب كمافي بسملة القرآن أو بغيره كمافي بقيمة الكتب ثمان كان المرادان بسملة بقية الكتب نزلت

باللفظ العربي على هذا الترتيب كان الام ظاهران او بعسيره فاق بقيسة المحمد على الماردان بعمله بديد المستحرور بية كان خالفالم العربي الام كاب عربية الأأنهاء على غيرهذا الترتيب كان الام ظاهرا وان كان المرادأ نهاز التغير عربية كان خالفالم الفظ العربي الم معناه نزل من السعاد فهوع في الاان كان عمر عالم المعناه العربي المعناه العربي المعناه العربي المعناه العربي المعناه العربي المعناه عربية فقد من الخيرا فاده بعض الافاضل (قوله وعدا) أعماه المناه وله لان قوله كل أمراح فهوا قطع مفهومه ان كل أمريك القرآن فانه لم يتحده المناه منه طلب المداءة بذلك فكانه قال ابدؤا بالسعلة في كل أمرذي بالوالضمير واجع الى النبي في منه بذلك فهوغير اقطع وهذا بلزم منه طلب المداءة بذلك فكانه قال ابدؤا بالسعلة في كل أمرذي بالوالضمير واجع الى النبي

صلى الله عليه وسلم المدلول عليه باعجلة بعده فهو معلوم من المقام على حدقوله تعالى حتى توارت باعجاب أى الشمس (قوله كل) اضافته الى أمرعلى معنى اللام وأن لم يصبح التلفظ م العدم صحة من أو في قال في الحلاصة وانومن أو في اذا 🦋 لم يصلح الاذاك واللامخذا لمَـاسُوي دْينْكُ (قُولُهُ أَمرَ)اعْلِمانُ للأمرْجُسْةُمْعَانَ الاوّل الشّانُ ومنه قُولُهُ صلى اللّه عليه وسلمن أحدث في أمر دينناهذا ماليس منهفهة وردوالثاني الرأى ومنه قوله تعالى وماأمر فرعون رشيد والثالث الطلب وهواقتضاء فعل عبركف أو كف مدلول عليه كمف ونحوه كدع وذروا ترك وجم هذا أوامر وجم ذاك أموروا لمراده ناالفعل وهو حركة السدن الشاملة للاقوال دون التروك اذالبسمله لأتطلب في الترك كترك المعاصى والرآبع العذاب ومنه قوله تعالى لما حاء أمر ربك والخامس القمامة ومنه قوله تعالى أنى أحرالله وقد نظمت هذه المعانى على هذا الترتيب فقلت معانى الامرشأن عررأي به كذاطلب

عَـذَابُ وَالقيامَـة (قوله ذي مال) أي صاحب ال فهو عامد لفظامشتق تأو بالرولذلك صم الوصف به والماعبر مذى دون

صاحب لان الوصف مذى أشرف (٦) لاقتضام العظم الموصوف م اوالمضاف المها مخلاف صاحب ومن ثم قال تعلى في معرض ملاح يونس صلى صلى الله عليه وسلم كل أمرذي باللايبد أفيه ببسم الله الرحن الرحيم فهوأ قطع أي قليل البركة الله عليه وسلم حيث وصفه فهووان تم حسالا يتم معدى ثم لأبخيق أنه ينبغى اكل شارع فى فن أن يتكام على البسملة بطرف فيمقام ذكر الانساء مناسب الفن المشروع فيمه وفاء بحق البسم او وبحق الفن المشروع فيه والشروع الا كن في فن ومدحهم ذا النونوفي التوحيد فينيغي أن نتكام علم ابطرف مناسبه فنقول بتعلق بالبسمالة أربعة مماحث (الاول) معر سالنها عن التشه فىالباء اعدلمأنه قداشة رأن الباعرف جرأصلي على الراج ومتعلقها محذوف تقدمره أؤلف مه كماحي الحسوت أوأبتدئ مندلاوهمامن أفعال العبادوهي امااضطراريه أواختيمارية أماالاضطرارية فلا فاستدعاء ذى لتعظيم خلاف في أن الحالق لهاهو الله سجانه وتعالى واما الاختمارية فذهب أهل السنة أن الحالق لها الموصوف ماان الاول هواللهوليس للعبد الاالكسب ومذهب الجبرية أن العبد عبو رأى لااحتيار له في صدور أفعاله في المدح والثَّاني في النهجي عنه فهوكريشة معلقة تقلم االرياح يميناو شمالا وبنواعلى ذلك أن التعذيب ظروهوظ اهرالمطلان واستدعاؤهالتعظم وذلك للفرق الظاهر سنحركتي الماطش والمرتعش ومذهب المعتزلة ان العمادمو حمدون المضاف المهاان النون لافعالهم مخترعون لهاعلى سيل التأثيروذلك بقدرة خلقهاالله فمهموا حترأ المتأخرون منهم على لكونه حعل فاتحة سورة ان سموا العبدخالقاعلى الحقيقة ومذهبهم هذا بإطل لامورمتعددة منهاانه قدقام البرهان على أفسم وأشرف من لفظ وجوب الوحدانية له تعمالي في الذات والصفات والافعال وأقوى دليل من السمع قوله تعالى والله الحوت والمال بطلق على معانكافي القاموس منها خلقكم وماتعملون وسيأتى الكلام على ذلك مفصلاان شاءالله تعمالي ومعمني الباءالا سمتعانة الحال والحوت العظيم كاقدرنا فالالولى العراق رجه الله تعالى فى الانتصاف من الكشاف ان معنى الاستعانة والقلب والخاط رورغاء اعتراف فى أول فعله انه حارعلى بديه تعالى وان وجود فعله بقدرة الله والحاده لا بفعله تسلمالله العنش والجراب ووعاء من أوّل الامرو الزخة شرى لا يستطيّع هذا لنزغات الشيطأن الاعتزالية التي هي ادعاءان العباد

موجدون لافعالهم مخترعون لهاعلى سبيل التأثير فحل الماءللاستعانة فيهودعلى الزمخشمي

ومن تبعمه من المعترلة القائلين بان العمد يخلق أفعال نفسه الاحتيارية وليت شعرى ما يصنع ذى عال مستم به شرعا وقيل القلب على أن المراد قلب متعاطى ذلك الامرفت كمون الاصافة لادنى ملابسة أى كل امريهم قلب يقوله متعاطيه ويشغله وقدنظ متالمعاني المذكورة مع سأن أن المرادهنا الحال فقلت معانى المال في القاموس وافت به بمعسني الحال والحوت العظيم وقلب خاطرور حاء عيش \* حراب مع وعاالطيب الفغيم وأول هذه تفسير ماحا \* عن طه البسملة الرحيم واعلمان تنوين بالالتعظيم على حدة وكه تعداني وسلام على عباده الذين اصطفى أى سلام عظيم فحرج الحقير كنقل القدة م فلا تطلب له السّملة ففيه تحفيف على العباد وصون لاسمه تعمالي عن الاقتران بالحقرات (قوله لا يبدأ) صفة تانية لاحرمن باب النعت بالجلة بعد النعت بالمفردوهو أحسن من عكسه (قوله فيم) أي بسببه وفائدة ألاتيان بفي الدالة على السبية مع صحة تركها افادة ان المطلوب كون الامرذي السال سبيا باعثاعلى التسمية في ابتدائه لامطلق وقوع التسمية في ابتدائه ولوبسب آخر محيث بكون هوغير منظور اليه عندالتسمية والجار والمحرور نائب فاعل ببدالكن الاحسن انه ضمير

الطيب والمختار والمرادهنا

الاول وهو الحال أي

مستترعائدعلي الامرلحر بأنهعلي الاصلمن تبابة المفعول به

بقه له تعمالي واماك نسستعين اذالمراد مانطلب المعونة في جيم الامورالا بالله فتوجيه ترجيع باء المصاحبة وعدم ترجيرياء الاستعانة غفلة عن هذه الدسسة الاعتزالية إلى آخ ماقال فانظره ترالهب شمان في الماءا شارة الى وحدته تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله مل والي جمع العقائد اذ معناهاالاشارى بى كانما كان وبي بكون ما بكون و مان ذلك كاسماتي سطه عند كر الكتب ان الله سيحانه وتعلى حعل معانى الكتب المنزلة في القرآن وحعل معانى القرآن في الفاتحة بعرف ذلك ذوقامن عرف حقيقة معانهاومعاني الفاتحة في السملة ومعي السملة مفهوم اشارة وأجمالامن الباء والمعنى في كانما كانّ و في بكون ما يكون وحينتُذبكون في الماء اشارة الى جيع العقائد لان المرادي وحدماو حدويي وحدما وحدد ولا كمون كذلك الامن اتصف بصفات الكالو تنزهعن صفات النقصان ومعنى الماء الاشاري في نقطتها المشرة الى توحده تعالى وانفراده بالالوهية والتحسر سمحانه وتعالى فهي تشمر الى أن الله تعالى نقطة الوحه دالمستمد منه كل موحودواعا أن المراد ما لنقطة كافاله الماحوري وغيره أوّل نقطة تنزل من القلم الذي يستمدمنهاالخط لاالنقطة التي تُحتالماءخــلافائن توهمه ﴿[المِحِثالثاني)﴿ فيالاسمُ وهو مادل على مسمى وهل هو عين المسمى أوغسره خلاف والتعقيق أنه ان أريد من الاسم اللفظ فهو ا غسرمسماه قطعاوان أر تدمنه ما مفهة ممنه فهوعينه قطعاو بذلك ترجع الخلاف لفظيا ﴿ المجدُ الثالث ﴾ في لفظ الجلالة وهو علم على الذات الواحب الوجود المستحق كجميع المحامد وهوأعظم أسمائه تعالى مجعه حقائق الاسماء كلهاولذلك خصالام بالاستعادة بهدون غيره من الاسماء فإن الطرق التي ما في منها الشيطان غير معينة فأمرنا بالاستعادة بالاسم الجامع في كل طريق جاء منها يجداسم الله تعالى مانعاله من الوصول اليناثمان أكثر أهل العلم على أنه اسم الله الاعظم لانه الحامع لصفات الكالومعنى كونه أعظم اما كثرة الثواب علمه فقد نقل عن مشايخ الصوفية انهلاذ كرفوق الذكر بهلقوله تعمالي لنميه قل الله تمذرهم في خوضهم أواحامة الداعي عاجلالقوله صلى الله عليه وسلم في شأنه اذا دعي به أحاب واذاسئل به أعطى وانما تخلف آلاحابة لعدم استحماء شهروط الدعاءالتي أقطما الاككرمن الحيلال وآخرها الاخيلاص ﴿ الْمِحِثُ الرَّابِ مِ ﴾ في لرحن الرحم ومعنى الأوَّل المنع بحد لأثل النعم والثاني المنع بدقائقها وحينئذ ففي هاتين الصفتين أدلة سائر العقائدلان من حملة انعامه تعلى الراله القرآن المحمد وهو دلمل السمع والمصر والكلام ومن جهلة إنعامه امحاده الحلائق وتسخير بعض الإشباء ليعض وهودليل سائر الصفات ومنجلة انعامه تعسالى ارسال الرسل وتأبيدهم بالمعزة وهو تستلزم صدقهم واذا ثبت صدقهم فن حله اخبارهم انهم معصومون مبلغون حائر فى حقهم كل مالم منقص وكلانت شئ استعال ضده والسمعات ثبتت باحمارهم وبالقرآن المحمد أيضا والكلام على البسملة قدشاع وذاع وملا الاسماع وقدجعنافي التكلم علمها وعلى المسادي العشرة من هذا الغن ورىقات حعلناها كالمقدمة لهذا الكابفه ي توضح ماهنافانظرها تستفدنفائس مسحادات تطر بالالماب ولماانتدأ وجه الله تعالى أولا بالبسملة انتسداء حقيقيا ابتدأ ثانيا مالحدلة انتداء اضافه اافتداء مالقرآن المحمد وعملا بقوله صلى الله علمه وسلم كل أمرذي ماللاسدا فمه ما كحداله فهوا قطع وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله عزو حل بحسأ ب محمد وقوله ان الله يحب الحديد به ليشد حامده وحمل الجدانفسه ذكر اولعداده ذرافقال (الجدلله) وآثره على الشكر اقتدداء بالكتاب العز تزأيضا ولقوله صدلي الله عليه وسدايا بشكر الله مرته أبر

المجدلله

محمده والجدمعناه الغوى الثناء الجمل لاحل جمل اختماري سواء كان في مقارلة نعمة أم لا ومعناه العرفى فعل بذئءن تعظيم المنهم من حيث انه منه على الحامد أوغيره والشكر اغة هوائحه العرفي وعرفاص ف ألعدد جمع ماأنع الله به علمه فما خلق لاحله فأن قلت لم أردف البسملة مالح دلة ولم يقتصر على السملة اكتفاء عاتضنت ممن الثناء على الله مانه لا بتر الفعل الاعمونة أسه فالمسمأة جداذهو الثناءوهي تدل علمه قلت اغا اتمعهام الان المقتصر علم الاسمى طمدا عرفا اذلا يحصل العمل عافى الاحادث الواردة في طلب الجدد الاان أطلق علمة العرف أنهجد وموافقة لفظ الحديث مطلوبة فمعرجه الله تعالى بين الانتساء ينعلا بالروانتين واشارة إلى انه لأتعارض منهما أذالا بتداءنوعان حقدة وهوالا بتداءعا تقدم أمام المقصودونر سسقه شئ واضاقي وهوالا بتداءيا تقدم امام المقصودوان سيمقمشئ فالحقيق حصل بالبسملة والاضافي حصل الجدلة والكلام على الجد كثيروفي هذا القدركفاية (المتوحد) صفة للفظ الجلالة أي المتصفُّ هدم التعددوالترك (في ذاته وصفاته وأفعَّاله) ولا يُحفِّ ما في تصديره رجه الله تعالى الرسالة بذكر المتوحد الخمن براعة الاستهلال وهي أن مأتي المتكلم في أوّل كلامه عما الشعر عقصوده ففي ذلك اشعار بانهذه الرسالة في علم التوحيد الذي يجث فد عن وحدانته تعالى في ذاته وصيفاته وأفعاله ولماحد الله تعالى أداء ليعض ماحسله تعالى اجمالا وكان صلى الله علمه وسيرهو الواسطة س الله وس العمادو جميع النع الواصلة المهم التي أعظمها الهدامة للاسلام انماهي سركته وعلى بديه أتسع ذلك بالصلاة والسلام علمه صلى الله علمه وسلم فقال (والصلاة والسلام) أداء لبعض ما يحب له صلى الله عليه وسلم وامتثالًا لقوله تعالى يا أم االذين آمنوأصلواعليه وسلوا أسلما ولماقام على ذلك نقلا وعقلامن البرهان أمانق الافقولة تعالى ورفعنالكذكرك أيلاأذكرالاوتذكرمعي اذالمرادمن هذا ان المولى سيعانه وتعالى اذاذكر بجدرد الاسمكذاك النبى صلى الله عليه وسلم كلااله الاالله مجد رسول الله واذاذكر يحمد فالمناسب أنأيذ كرالنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه كالجدلله والصلاة والسلام على رسول الله وكافعل المصنف رجه الله تعلى وأماعة لافلان المصطفي هو الذي علنا شكر المنج القدسي عددي لم تشكرني اذاكم تشكر من أحريت النعمة على بديه ولاشك انه صلى الله عليه وسلم الواسطة العظمي لنافي كل نعمة بل هوأصل الايحاد لكل مخلوق آدم وغير ملان نو ره الشريف أول مخلوق على الاطلاق كافى حد من حاس مخلق منه الكائنات كافال الدارى حل شأنه لولاك لولاك أي يامحد لماخلقت الافلاك واغتناما للثواب الواردفي قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على فى كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمى في ذلك الكتاب وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم كل كلام لايذ كرالله فيه فيسدأ بهو بالصلاة على فهوا قطع محدوق من كل يركه ولا يحقى أن الصلاقمعناها كااختارها بنهشام رحه الله تعالى في مغنيه وهوا لتعقيق العطف بفتر العين وهومن الله الرحة المقرونة بالتعظيم ومن غيره تعالى من ملك وانس وغيرهما ولوجراو شجرا ومدرا الدعاء الشامل للاستغفار وغيره والسلام معناه التحيية اللائقة بهصلى الله عليه وسلمن الله تعالى يحسب ماعنده بأن يسمعه كالامه القديم الدال على رفعة مقامه العظيم والكلام على الصلاة والسلام وعلى فضلهما كثيرشهير فلايحتاج الى تسطير (على سيدنا) أي معشر الخلوقات من انس وجن وملك وغيرهم والسيدمن سادفي قومه ببعض أسباب السيادة أوكلها وهي عشرة

المتوحد فىذاته وصفاته وأفعاله والصلاة والسلام على سدنا

وأسياب السيادة قبل عثم وسخياء ثأدية الأمانه علىماقيل كذا صبر وعلم عمد بدوصد ف والتواضع والصيانه وعقل والعفاف فتلك عشر به ورأس الامر في الكل الدمانه ولاخفاء انهذه الاوصاف جعت فمهصل الله علمه وسلم وانماأتي المصنف رجه الله تعالى بقوله سمدنا اشعارا بحوازاطلاق السمدعلي غيره تعالى فهو وارد في الكاب والسنة فن الاول قوله تعالى وسيد أوحصو راومن الثانى فوله صلى الله عليه وسلم قوموالسيدكم وقوله صلى الله عليه وسلم أناسم دولدآدم ولافر وأماحد ن السيد الله فعناه السيد بالسادة المطلقة الله ومراعاة للَّادِدُ وعَلَّا بالافضلُ لان الأولى والا تكل أن ، أتى الشخص بلفظ السيادة ولوفي الحدرث الواردعنه صلى الله علمه وسلموان لمرتذكر فمه كقوله صلى الله علمه وسيارة ولوا اللهمصل على مجمدوهذا هو الراج عُمَّالدل المصنف رجه الله تعلى من سدنافقال (عدد) هوأشرف أسمائه صلى الله علمه وسلم بالنسمة لاهل الارض والسماء على الجحم لاقترانه مع أسم الله في كلة التوحدد ولانه مكتوب على أو راق أشحار المنة وعلى دائرة العرش ولماورد أن الله خلق النور المحدى وسماه مجداً و سن التسمية بحمد محمدة فيه صلى الله عليه وسلو بنيني اكرام من اسمه محمد تعظيماله صلى الله عليه وسلم (و) الصلاة والسلام (على) جميع (اخوانه) أى المشاركين له صلى الله عليه وسلم في النبوة ولذا بينهم رجه الله تعمالي بقُوله (من الأنبياء) جمع نبي وعرف بإنه انسان ذكر ح من بني آ دم سليم عن منفر طبعا أوحى البه بشرع بعمل به وأن لم تؤمر بتمليفه وأما الرسول فيعرف بماذ كرا كمن مع التقييد بقولناوأمر سبليغه وأنساأتى رحه الله تعالى بالصلاة والسلام على الانتياءا متنالالا مرنبيناصلي الله عليه وسلمأ مرئدت ماعلم مذكروا أولم مذكروا في محوقوله صلى الله عليه وسلم صلواعلى النبيين اذاذ كرتموهم فانهم بعثوا كابعثت رواه ابن عساكروقوله اذاذكرتموهم هذاليس بقيد بدليل الاحاديث بعله وفانهالم تقيدوفي وردالصفافي الصلاةعلى المصطفى قال الحافظ أنوموسي المديني بالغني باسنادعن بعض السلف انه رأى آدم صلى الله عليه وسلم كأنه شكوفلة صلاة بنيه عليه وأخرج النابي عاصم باسناد صحيح عن أبي طلحة رضي الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم انه قال اذاسلتم على فسلوا على المرسلين فالما أنا احدهم اه وفيرو حالميان عند قوله تعمالي وسلام على المرسلين وفي الحديث اداصليتم على فعموا أي للا الواصحات فالفى المقاصدا لحسنة لمأقف عليه مذا اللفظ ويمكن أن يكون بمعنى صلواعلى وعلى أندياء الله فأن الله بعثهم كما يعثني اه وفي الجامع الصغير عنه صلى الله عليه وسلم انه قال صلوا على أنساء الله ورسله فان الله بعثهم كم بعثني قال الحفني عليه قوله على أنساء الله الخ أى ولا تقتصروا على الصلاة على لكوني نبيكم وأفضلهم وفي الجامع الصغير أيضاعنه عليه الصلاة والسلام صلواعلى النبيين اذاذ كرتمونى فانهم قد بعثوا كإبعثت قال المناوى رجه الله تعالى فى شرحمه علمه في همذا الحدث وماقمله مشروعية الصلاة على الاسماء استقلالا وألحق عم الملائكة لمشاركتهم في العصمة وحكمة مشروعية الصلاةعليهم انهم لمابنلوا اعراضهم فيمه أي بسبب الله تعالى لاعدائه فنالوامنهم وسبوهم أعطاهم الله الصلاة علم موجعل لهمأ طيب الثناء في السماء والارض وأخلصهم بخالصة ذكري الدارفالصلاةعلى ممندوبة لاواحية بخلاف الصلاةعلى نمينا صلى الله عليه وسلم اذلم ينقل أن الام السابقة كان يحب علمهم الصلاة على أندياتهم كذا يحته العسقلاني اه (و) الصلاة والسلام على (أصحابه) هم جمع صاحب معنى العجابي

١٦ - ارشادالمهتدى

مجــد وعلى اخوانه من الانبياء وأصحابه

واله أمالع مدفهان وهومن اجتمع بنسيناصلي الله عليه وسلم مؤمنا به بعد نبوته في حال حياة كل اجتماعا متعارفا بأن دسالة قلب الة الماني مكون فى الارض على العادة بخلاف مالكون في السماء أو بين السماء والارض وان لم يره أولم يرو لكنها غيرة المعاني عنه شيأ أولم يميزعلي الصحيح وأماقوهم وماتعلى الاسلام فهوشر طلدوام الصحبة لالاصلهاوان ارتد لانها اشتملت عمل والعماذبالله تعالى وماتم تداانقطعت صمته كعسدالله بن خطل وأمامن عادالي الاعمان كعمد الجسين عقيدة وعلى الله يزأبي سيرح فتعودله العجمة لبكن مجردةعن الثواب وفائدة عودهاالتسمية والكفاءة فيسمى المعمات المفدة وعلى صانياو يكون كفؤالمنت العابي (و) الصلاة والسالام على (آله) هم في مقام الدعاء كاهنا كل مؤمن ولوعاصيالان العاصي أشد احتياط الدعاء من غيره وفي مقام المدح كل مؤمن تقي فوائد آخر م مة بأن يخفظو يلاخ أخذاه اوردآل محدكل تق وان كان ضعيفا وأماأنا حدكل تقي فلم يردو في مقام الزكاة بنوهاشم \*\*\* (قدوله وهو من اجتمع و بنوالمطلب عندنا معاشر الشافعية فتحصل انهم مختلفون باختلاف المقامات واغا قدم رجه الله لفظ أصحابه على لفظ آله على خلاف المتواتر مراعاة السيعيع ولانجلة العصب أفضل من جلة سنناصل اللهعليه وسل الخ)فدخل في العدابي الا ك اذفهم مأنو مكر وعمر رضي الله عنهما قال ابن حررجه الله تعالى في شرح المنهاج وأصحامه على هذا التعريف ابن صلى الله عليه وسلم أفضل من آل لاصحمة لهم والنظر لمافهم من المضعة البكريمة انحا مقتضي أم مكتوم ونحدوهمن الشرف من حيث الدات وكالمنافى وصف فتضي أكثرته العلوم والمعارف اه ولما أراد العميان وكندت أمهمه الانتقال من البسملة والمحدلة والصالاة والسالام على من ذكر الى المقصود من جمع هذا الكتاب لكتم بصره واسمه عدا أقى الكامة المسماة بفصل الحطاب التي يؤتى ماللا نتقال من اسلوب الى آخر اقتداء به صلى الله أحدالمؤذنين لهصلي الله عليه وسلم فانه كان يأتى م افى خطبه و فراسلاته لذلك كاثبت في الاحاديث الحديمة ففي الله علمه وسلمو مدخل الحديث الصيرفى كاب هرقل أمابعد فانى أدعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم الحديث فقال (أمابعـ م) أي مهما يكن من شئ بعد السملة واتحدلة والصلاة والسلام على من ذكر (فهذه) الصدان كعددالله بن الحرث الذي حنكه المؤلفة الحاضرة فى الذهن (رسالة) وهي مااشتمل على مسائل قليلة من فن واحد فيكمون قوله صلى الله عليه وسلم رجه الله تعالى (قليلة المبانى) أى الحروف صفة كاشفة ولما كان ماذكر يوهم انها قليلة وكذامن مسم وجهله العلم والمعاني استدرك رجه الله تعمالي عليه مرفع هذا الايهام بقوله (المهاغزيرة)أي كثيرة كغسدالله بن تعلية أو (المعانى)وذلك (لانهااشملت على الخسين عقيدة) أى معتقدة فعيلة بمعنى مفتعلة أى عما يحب ئال فى حرمكان أم قىس على كل مكلف اعتقاده وهي محتوية على سان ما يحب لذات الله تعالى وما يستحيل عليه تعالى وما أورآه في مهده كحمدين يجو زوعلى مثل ذلك في حق الرسل علمهم الصلاة والسلام وعلى البراهين القطعية النقلية والعقلية أبي كرالصديقو يدخل التي يخرج بماالمكلف من ربقة التقليد الى نور التعقيق حتى لا يكون في ايمانه خلاف (و) لانها عسى والخضر والماس اشتمات (على المعميات) أي التي تتوقف على سمع ونقل عما ليس للعقل فيه عجال (المفيدة) علمم وعلى سناالصلاة الكلف باعتقادهافائدة يسلم المن مواردالجهل و يكرعها من مواردالفضل (و) لانها والسلام وتدخل الملائكة اشتملت (على فوائد) جميع فائدة وهي في الاصل مااستفاده الشيف من خيرات الدنياؤ الاستوة الذين اجتمعواله صلى الله والمرادم اهناخصوص السائل العلية كذكر الحكم العقلي وأقسامه والردعلي أهل الضلال عليه وسلم في الارض وتسنة من فن التصوف الذي هو حياة النفوس كماسترى ذلك أن شاء الله تعالى وقوله رجه الله فعسى علسه المالاة تعالى (أخر) صفة لغوائد (حرية) أيحقيقة (بأن تحفظ) أي بأن يحفظها المكلف والسلامآخ العدامةمن (وتدخر) له في الدنماوالا منحرة ليرد ماعلى أهل الزيغوالضلال ويرتق ما الى أعلاذروة الدشر الظاهر ت وفسه الايمان وترتفع رتبته عندال كمبير المتعال فينال بذلك منازل أهل السعادة والعرفان فهوأعني ملغب زفيقال لناصحابي لفظ تدخر بالدال المهملة فم ما على ماقيل والافالافصح ان مافي الدنيا بالمهملة ومنه قوله أفضيل من أبي ،كر تعالى وماتدخ ون في بيوتكم وما في الا خرة بالمعمة ومنه اللهم احعله فرطالا بو يه وسلفا وذخرا الصديق وذلك لأنضمام الندوة الى العصيةوان

وقول

تكفي أنه أزادالا كشفاء المامن عدا الغن ستدى ولها المستالكفالة المتدى ألفهاهون ر به القدير العلى العبد \*\*\*\* كانت محمة الصدرق أفضل من حمث الاتفاق علما وقدنظم هذااللغز التأج السكى رجه الله من القاق حدم الحاق أفضالمن خسير العداب أبى بكر ومنعر ومنعلى ومنعثان وهوفي من أمة المصطفى المتار منممع وقدا حست عن هدنا اللغز بقولي مترثامن قوتى وحولى ذاك الرسول الذى فوق Mesteul حيا فصاحب طهأفضل عدى ن در عمن قرب القيامة بأ تىنا فىقصى بشرع المصطفى النضر وأما المالائكة فعاقون الى النفخة وآخرهم موتا عز رائيل والخضر عوت عند رفع القرآن وقيل بلمات والحاصل ان ألخضر والياس خيان

رسول منص القرآن قال

واذاافتقرت الى الذخائر لمتحد ، ذخ الكون كما كالاعمال غروصيف رجه الله تعالى الرسالة ثانمامستأنفا في حواب سؤال مقيدرنشأ عما قبله تقديره همل تركن هذه الرسالة المكلف في دينه كالدل عليه الوصف الذي قدمه و هوكونها غزيرة المعاني بقوله (تيكُّونِ) إن شاءالله تعاني (إن أرادالاً كتفاء مها)أي عن غيرها من المطولات (من مهذاالفين) ألمؤلفةهي فيه وهوفن عقائدالايمان ويسمى علم التوحيد وعدا أصول الدبن وعد العقائدوعل الكلام (ستدى ولهذا) أى ولاحل كون هذه الرسالة تكفي المتدى مذا الفن ان أراد الاكتفاءم السمة الكفالة المتدى ولاستغنى عنماان شاء الله تعالى المنته والمتدى هو الا خذفي صغارالعلوالمتوسط هوالا خذفي أواسطه والمنتهي هوالا خذفي كارهوان شئت قلت المبتدى هومن لم بقدر على تصويرا لمسئلة والمتوسط هومن قدر على تصوير المسئلة ولم بقدر على اقامة الدليل علمه اوالمنتهى هومن قدرعلى تصوير المسئلة وعلى اقامة الدليل علمه الموصف رجه الله تعالى الرسالة ثالثا يقوله (الفها) أى الرسالة الله كورة والتأليف ضم شئ الى شئ آخر على وجهالالفةوفيه التفات من التكام الى الغيبة ونكتته التوطئة الى الوصف بالعبودية والفقرفان قلت كان يكنه ان يقول الفتها بعون رمي القدير العلى وأنا العبد الفقير محد على قلت نعم لكن فيه طوللا يخيُّ وأيضا بقع العبد الفقر فضلة لان الحال فضلة مع ان القصود وقوعه عدة (بعون رمه) أيخالقه ومالكه وحاركم ولا بعون غيره تعالى والرب حاء لمعان نظمتها في قولى معان الن خس عَعشر \* هي المعدود والمولى المري وخالقناوما لكاقسر ب \* كثيرانك مصلحكل قاب مسدرنا وسسدانا محمط \* وعامعنا وعابر كل عطب وصاحب ارت فاحفظه تسمو يكذااطاك لى القدول وغفرذني قال مصهم وفي لفظ الر بخصوصمة لا توحد في غيره من أسمائه تعالى وهوأنك اذاقرأته طردا كان من أسمائه تعالى واذا قليته كان من أسمائه تعالى وهو مر بفتح الباء بعدى محسن ثم وصيفه رجمه الله تعالى بقوله (القدس) أى ذى القدرة التامة المتعلقة بكل عمر اشارة الى أنه تعالى هوالذى تتم باعانته الأمورلابم اعداهلانه القادرعلى كلشئ وغيره عاجزعن كلشئ والاستعانة اغاتكون بقادرعلي الاعانة فهي لاتكون حقيقة الامنه ولاتستند حقيقة الااليه مقال اعانني الله والله خيرمعين (العلى) أى المرتفع المتنزه عن كل ما لا يجو وعليه تعالى وارتك المصنف رجه الله تعالى الالتفات كانهناعليه توطئة لقوله (العبد) أي الماوك لمولاه بسسالا يحادفه واعتراف بعدم استقلاله مامره وللعبدستة معان عبدالا يحادوهوكل مخلوق لله تعالى قال تعالى ان كل من في السموات والارض الا آت الرحن عمد اوعمد الدينارو الدرهموهو المنهمك في تحصيلهما وخدمتهما دامًا وعبد العبودية وهوالمهمك في طاعة مولاه وهذامأخوذ من التعبدوهو التذلل والخضو عوعبد البيع والشراء وهوالذي بحوز بيعه وشراؤه سواء كان أسض أواسودوالانسان مطلقاذكرا كان أوأنقح اأورقيقاوا لمكلف ولوملكاأو حنياو المراد بالعددهناعمدالا يحادكافسرناو يصحان وادبه عمدالعبودية تحدثا بنعمة مولاه تعالى ولايصم ان راديه هناعمد الدينار والدرهم فأن قات ارادته صححة نظر اللتواضع وكثير اما قول الصلحاء أناقمد بطنى وأناعبدالدنيا قلت ارادته فيها تعرض لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعس عبد على المعمد ولكن الماس الدنار والدرهم ولاينبغي لشيخصأن يتعرض لدعاء الشارع عليه موصف رجه الله تعالى العدد

وقيل رسول وخبر الامور بالوصف الذاتىله وان باغ النهاية في القرب كالانبياء عامهم الصلاة والسلام كاقال تعالى حكامة أوساطها أي أنهني عن موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم رب أنى لما أنزلت الى من خير فقد يرفقال (الفقير) وهذاهوالاصحكاحقه الىالله تعمالي أى كثير الاحتماج المه تعمالي ان حعل صيغة ممالغة أودامه ال حعل صفة مشهة العلاء الاعلام ومنهم وهذاأحسن وأماالا ولففيه شئ لآن المصنف رجه الله تعالى وغيره دائم الاحتماح لانعام ربه ابن هي المستم في فتاو مه لاكثيره المفيدانه قدلا يحتاج اليه فان قلت لمعبر بالفقير دون المفتقرمع أنه أبلغ قلت تأسيا بقوله الحدثية رجه العلام تعالى يأأم االناس أنتم الفقراءالى الله وقوله والله الفني وأنتم الفقراء وأعلم أن الفقر كما فى حدائق ويخرج بقولنافي حال الحقائق ثلاثة أقسام أوهمافقرا لخلق الى الحق وهوفقرعام بالحقيقة شامل اكل مخلوق والثاني حداة كل من احمدعه فقرالعوام وهوعدم المال وهدناالفقير يستغنى بالمال والثالث فقرالنفس وهذا الفقير بعدموته ولوقدل دفنه لايغنيه شئ وهو الفقر الذي تعوذ منه صلى الله عليه وسلم واشار اليه بقوله لوان لاس آدم واديين ولوشاه دهفلاسي من ذهب لابتغي الاالهما اه والفقير الصابرهو الشاكرار به على احتيار الفقرله الكاتم لفقره الذى يخاف على زوال نعمة الفقر كما يخاف الفني على زوال نعمة الغني وصير عنه صلى الله عليه وسلم انه قال الفقر فرى (مجدعلى) ابن عبد القادر زاهد الخطيب ابن عسد الله الخطيب ولا يخفى ان مابين العلى وعلى من المحسنات البداهية الجناس التام (الاشعرى)أى اعتقادا (الشيافعي)أى مذهبا (القدسي)أى باداومولداواعلمأن القدسي نسة الىقدس بضمتين الدةمشهو رة بارض الجاواقيل انماسميت بذلك لانهنزل مهاولى من أولياءالله تعالى شريف من اشراف القدس أعنى بتالمقدس فكان برشدالناس فهافسميت باسم بلدته وتصرفوا في الاسم وكان سيدى المارف الله والدال على مولاه ذو الكرمات الباهرة والفيوضات الظاهرة العلامة السيدشيخ ابنأ جدبافقيه بإعلوي المدفون بسر بايارجه الله تعالى ونفعنا بهو ماسراره آمين يحب هذه الملاءة كثير اوقدانشد في مدحها اشعار اليس هذا محل يسطها (المكي)أى منزلا واقامة ومحاورة ووفاة فانه رجمه الله تعالى نزل م او أقام و حاور م العيادة الحي القُيوم وأستفادة وافادة العلوم قرسامن ثلاثين سنةحتى توفاه الله تعالى فهاوحاصل مايتعلق بترجته أنهرجه الله تعالى ولدبيله مقدس ونشأفها في جروالده وقرأ القرآن الذي نزاهر وحالقدس فلما ترعرع وغما وحفظ جملة من المتون ونال شيأمن العملوم ارتحل الىمكة وعرما ذذاك قريب من عثمرين سنة لاداء المناسك وزيارة المصطفى صاحب السرالكتوم وأصحابه الكرام ومات ثره الفخام فلسا أدى جميع ماذكر على الوجه الاتح قصد المحاو رة والافامة عكة حرم الله المعظم فيسر الله تعالى له أسبام افاقام قريما من ثلاثين سنة الى ان توفاه الله ما وحل قصده مل كله بالا قامة في هذا الحرم المنيف الاحتماد فى تحصيل العلم الشر مف فمذل جهده فيه واحتهد غاية الاحتهاد حتى استفاد العلوم النافعة وأفاد وكان قد أدرك الافاضل الاعلام المعرو فين يحلالة القدربين الانام من لسان الدهر لانواع فضائلهم على مدى الازمان راوى منهم العلدمة الشيخ أجدبن محدالدمياطي والعلامة الشيخ يوسف السنبلاو ينى والعلامة الشيخ أحدالنحراوى رجهم الله تعالى ونفعنا مم آمين بحاه الامين وغيرهممن الاماثل الاعيان من ذوى الكالتوالعرفان وتلق عنهم ماتيسرمن العلوم ومار بأخذمه الملنطوق والمفهوم الاان أكثر تحصيله كان مع الملازمة الى وفاته على استاذنا استاذ الاساتذة محط رحال الجهابذة شيخ الاسلام والسندالامام العلى الهمة العظيم الشان

صحاسا یکو دلده من خالد المينان فانه دعير الصلاةعليهورآممسعي وشهددونه ومخرج مه أنضا الاولياء الذين احتمه اله نعلم وته فلسوا بعمالة واعلاان عدد العمالة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله علمه وسل وهم أحماء مائة الف صابي وأرسة وعشرون الفارضي ألله عناسم أجعن كعدد الانداء علمهم الصلاة والسلاموان عددالاولياء في كل عصر كذلك أفاده فى الدر المنثور وغيره ثم اعداله بعدرف كون الشغض صحاسابالتواتر كالعشرة المنشرة بالحنية والاستفاضة والشهرة كعكاشة بنعصنرضي الله عنه أو باخمار بعض العدابة المعروفين كجمعة ابنجحة الدوسي الذي مأت ماصمان منطونا فشهدله أبوموسى الاشعرى انه سمع الني صلى الله عليه وسلم أو بعد ثقات التابعين له في العماية أو باخباره عن نفسه أنه صحابي اذا كأنت دعوا منذ حل تحت الامكان وكان ثقة أمينا مقبول القول اه

الله تعالى ونفعناته محاه حدمسيدولدعدنان تمفى مدةقر سةظهرت علمه آنة النجابه فلا الله تعالى من نفائس العلوم وطابه فدرس وقصدته الطلمة من الملادالقريبة والمعدة والف التا المف الحامعه المفدة منهاهذه الرساله التي تلوح علمها انوارا لجلاله ومن تمام اخلاصه فيقول \* (مقلمة)\* لله في هـنه الرسالة المديعة النظام انه يعدوفاته بتسعسنين فيسنة اثنين يعد الثاثما تة والالف من هجرته علمه الصلاة والسلام حصل حريق في الدارالتي كنت ما الكائنة ساب السلام 44444444444444 الصغير فرق جدع مافي الدار من الامتعة والكتب وغيرهما في خرج من الكتب الاهذه (قوله الاستاذ السمد الرسالة مع حلة أوراق وماذاك الاماخلاصه لله فهاو كرامة المصطفى المختار فالذن أخذواعنه أجدىزىن دخلان) العلوم عدد كثير ومن جلتهم العبدالحقير فانى قرأت عليه قبل وفاته بنحوسنة "شرح الغامة المعروف بعتم القريد وشرح الاجر ومية وغيرهمامن الكتب المستحسية مع أخى وشقيق الاطلاق مقولى شعنا المرحوم بكرم الغفور عجدنو رعه الله بالرحة والرضوان وأدخه اعلىفر ادس الجنان ولمرزل وشمخ مشايخناأ وشدوخنا الوالدالمتر جمله رجه الله تعالى ملازماللتعلم والتعليم ألى ان انتقل الى رجة الرجن الرحم وذلك في هـ ناالكاروغره ليلة امجعة ليلة الثالث والعشرين من ذي القعدة الذي هوأول الثلاثة الاشهرا لحرم المتوالية سنة رضى الله عنه ونفعناته ثلاث وتسعنن ومائتين وألف من هجرة طهذوي المناقب العالية ودفن محوتها بعدان صلى وامدناعدده آمينوأما عليه بالمسجد الحرام بمحفل عظيم من الانام تلقاءقية سيدتنا خديجة الكرى زوحة سنامدر اذاأطلقت وقلت شعنا التمام عليهوعلى سائر الاسياء والاك والعجب الصلاة والسلام فهوف عاهاو حوارها آنسه فالمراديهمن اشتهرت الله تعالى وسقاه والمسلين والرحمه وأسكنه من فضله فراديس حنته آمن يحاه الامين منستى المه ومنحمل (فيقول) أى العبدالمذكو رمشتق من القول وهوكما قال النحاة اللفظ الموضوع لمعنى وانما الله تعالى الفتوح على عبررجه الله تعالى بالمضارع دون الماضي لان القول هنالم يقع في الماضي بل في المستقبل بديهسد أهل المكارم والمراد مالقول هناالكابة لان القالم أحداللسانين أوالمراديه الكالام النفسي لان اثبات الشئ والعطا استاذنا العلامة فى التأليف مكون بعداستعضاره والرائه على قلمه بالفاظ عندلة مجدشطا أطال الله بقاءه هي بكسرالدال بمعنى متقدمة من قدم بتشديد الدال اللازم بمعنى تقدم ومنه قوله تعالى لا تقدموا ونفعناله ياهداه بتزيدي الله ورسوله أي لاتنقدموا ومنه مقدمة الجيش للحماعة المتقدمة منه أما بتخفيفها فهي حدسالله ومصطفاه بمعنى أقبل كافى قولك قدم زيدأى أقبل وبفتح الدال على قلة كقدمة الرحل من قدم المتعدى آمين اه مؤلف ومنه قدم زيدعرا والقدمة منحيث هيأى سواء كانت بالكسر أو بالفتح اماان تكون (قوله فالذين أحسدوا مقدمة علم أومقدمة كاب فقدمة العلم هي الالفاظ الدالة على المعاني التي يتوقف علمها الشروع العلوم عنده الخ) مفرع فى ذلك العلم كتعريفه وبيان موضوعه وغايته الى آخر المبادى العشرة المشهورة ومقدمة على قـ وله فـــدرس الكتاب اسم الطائفة من الالفاظ قدمت أمام المقصودلار تباط لهم اوانتفاع مهافيه وهذه هي وقصدته الطلمة الخ المرادة هذا (اعلم) أي يامن يتأتى منك العلم فهذا خطاب لكل مكلف يتأتى منه العلم وفيه تنزيل المترقب حصوله منزلة الحاصل لانه حين التأليف لم يكن عنده أحدوسب هذا التنزيل قودر حائه بتعاطى الناس لرسالتهوهي كلة يؤتى مالشدة الاعتناء والاهتمام بمأبعدها وتنتها السامع على أنمايلتي المه من القول يلزم حفظه فيصغي المهو يقبل بكليته عليه أى تنبه ام الطالب وتيقظ

فانه لاعذراك بالجهل معوجود العلاء واشارة الى أن كسب العلم أفضل الا كساب وهوالنعمة المامة وغيره ليس منعمة تامة ولذا كان الطعام اذاأ كله الانسان يطلب الفرج منه يخروحه

الحبرالذى لم يسمير عمله الزمان سيدناومولاناو مركتنا الاستاذالسمد أحدس زبني دحلان رجه

السيد أنوبكر بنالسيد

والثياب الحسنة عماعل منها والعلالا على منهصاحمه بل يطلب زيادته من الله تعمالي ولذا أمرالله المصطفى صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة منه فقال وقل ربزدني على وانما قال اعلم ولم قل اعرف اقتداء بقوله تعالى فاعل انه لااله الاالله ولفظ اعلمين اخوات ظن يطلب مفعولين فسلد مسدمفعوليه المصدوالمنسك في قوله (انالحكم العقلي منعصر في ثلاثة أفسام) سأتى وحه الحصروالح كم هواثدات أمر لامر أونفيه عنه والحاكم بالاثمات أوالنفي اماالشرع واماالعقل واما العادة فلهذا انقسم الى ثلاثة اقسام شرعى وعادى وعقلى فالشرعى هوكلام الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اما بالطلب أوالوضع له فدخل في قولنا اما بالطلب خسية الا يحاب وهو طلب الفعل طلبا حازما كالاءان بالله تعالى ورسله وكقواعد الاسلام الخبس التي هي شهادة أن لااله الاالله وأن فجدارسول الله واقام الصدلاة وابتاءال كاةوصومشهر رمضان وج المنت لن استطاع اليه سدلاوالند وهوطلب الفعل طلماغير حازم كصلاة سنة الوتر رنحوها والتحريج وهوطلب الترك عن فعل شئ طلما حازما كالشرك والزناونح وهما والكراهة وهي طلب الكف عن فعل شي طلماغبر حازم كاكل المصل والثوم نمأو الاماحة وهي طلب التخسر بين الفعل والترك كالاكل والشرب والسع والشراء والنكارش وطها ودخل في قولناأ والوضع لهأي للطلب خسة اقسام وهي كلام الله المتعلق بكون الشئ سبياأ وشرطا أومانعا أوصحا أوفاسداواذانظرت الى كون هذه الخسية تحرى مع كل واحدمن الخسية السابقة كانت الجلة جسية وعشر بن حاصلة من ضرب خسمة في مثلها وتوضيح ذلك معروف في الكتب المطولات والحيك العمادي هوائسات امرلام أونفيه عنه بواسطة التكرارمع محة التخلف وعدم تاثير أحدهما في الاسخر ألبتة وينحصر فى اربعة اقسام ربط و حودى حودكر بط وحود الشب عنو حود الا كل و ربط و حود بعدم كربط وحودالبرديعدم الستروريط عدم وحودكر بطعدم الاحراق بو حودالماء بوالحكم العقل هو اثمات أمرلام أونفيه عنه من غسر توقف على تكرار ولاوضع واضعو ينحصر في ثلاثة أقسام كما علت (وهي) أى الثلاثة الاقسام (الوحوب والاستعالة والبواز) لان كل ماحكم به العقل من اثبات أونفى رجيع المهاوذلك لان ماحكم بهان كان لايقسل الاالشوت فهوالواجب وان كان لا يقسل الاالنيق فهو المستحيل وان كان يقسل الشوت والنفي فهوالجائر تم عرف رجه الله تعالى كل واحدمن الافسام الثلاثة عما اشتق منها اذمعرفة المشتق تستلزم معرفة المشتق منه لانه جزؤه اذالواجب أمرموصوف بالوجوب وهكذافقال (فالواجب هومالا يقبل العقل) أى الكامل وهونور روحاني به تدرك النفس العماوم الضرورية والنظرية (أنتفاءه) وهواماضروري وهومالا يحتاج العقل في ادراكه الى تأمل ولانظر (كالتعيز للحرم أي أخذه قدرامن الفراغ) الموهوم والجرم كل ماملا فراغا كالحجر والشعرواحسادالحموانات فاذاقال لك شخص ان الحجر مثلاله بأخذمح لامن الارض مثلالا بقبل عقال ذلك فاخذه محدلاوا حب عقلي وامانظري وهو مايحتأج في ادراكه الى تأمل ونظر كالقدم مثلا لولانا حل وعزفان وحوب القدم له تعالى لايدرك الأبعد التأمل والنظر (والمستحيل هومالا بقبل العقل شوته) وهواماضر ورى ععني ما تقدم ( كِلوالجرم عن الحركة والسكون معا) لانه اذا قال للشهف ان الحجر مشلاحال عن الحركة والسكون معالا يقبل عقال ذلك فحلوا لجرمعن الحركة والسكون معامستحيل أي لم يقبل عقلك وقوعه وامانظري كالشريك لله تعمالي الله عن ذلك علوا كسرافان استحالة الشريك لله تعمالي لاتدرك الابعد النظروالتأمل (والجائر هوما يقبل العقل ثبوته تارة وانتفاءه) تارة (أخرى)وهو

أن الحكم العسمة في مخصر في الاندأ قسام وهي الوجوب والاستحالة مالاندأ قسام المقل انتفاء ما التحييل المقل انتفاء والمستحيل هومالا بقبل العقل شوته كلوآ لجرم معا والجائز هوما يقبل العسمة والمرتبة عن الحركة والسكون العسمة والمرتبة عن الحركة والسكون العسمة والمرتبة والسكون العسمة والمرتبة عن المرتبة ع

أى بقبل العقل وحوده تارة وعدمه أخرى وامانظرى كتعنيب الله المطيع واثابته العاصى واعاران معرفة همنه الاقسام الثلاثة وتكر برها تأنساللقلب بامثلتها حتى لامحتاج الفكرفي استعضارمعانهاالي كلفة أصلاعماه وضروري على كل عافل سريدان بفو زعمر فة الله تعالى و رسله علم م الصلاة والسلام بل قال امام الحرمين و حماعة من العمّاء أن ، فرفة هذه الاقسام الثلاثة هي نفس العقل فن لم يعرف معانه افليس يعاقل والله تعالى الموفق (و يحب على كل مكلف)أى كل فردمن افراد الكلفين من الانس والجن فانهم مكلفون كالانس لكن تكايفهم منحسن الخلقة قذكرا كان أوأنثى ولومن العوام والعسيد والنساء والخدم حتى بأجوج ومأحوج دون الملائكة ولوقلنا بأنهم مكلفون لان الله لاف في تكليفهم اغهاهو بالنسبة لغير معرفة الله تعالى أماهي فانهاحملية لهمفلمس فهممن يجهل صفاته تعالى كافى الانس والحن ولذاقال الله تعالى شهدالله أنهلا الهالاهو والملائكة غقال وأولوا لعلف لطلق الامركا أطلقه في الملائكة وشروط التكليف السلوغ والعقل وسلامة الحواس وبلوغ الدعوة فالمكلف هو الما اغ العاقل سلم الحواس ولوالسمع أوالمصر فقط الذي للغته الدعوة فربح الصبي ولوعمزا والمحنون وفاقد الحواس ومن لم تبلغه الدعوة فليس كل منهم مكلفا وطلب العبادة من الصي الممز كالصلاة والصوم لدس لتكليفه مهامل الترغيمه فهالمعتادها فيلا يترتمها انشاء الله تعالى واختلف هل مكتفى بدعوة أيرسول كان ولوآدم أولايدمن دعوة الرسول الذي أرسل الى هذا الشخس والعجيم الثانى وعليه فاهل الفترة ناحون وانغبر واويدلواوعيد واالاو انواذاعلت ان أهل الفترة بأجون علت ان أبو به صلى الله عليه وسلم ناحيان لكونهمامن أهل الفترة ول همامن أهل الاسلام لماروى ان الله تعالى أحياهما بعد بعثة الني صلى الله عليه وسلم فا منابه فاحماأمهوكذاالاه \* لاعان مهفف المنمقا فسلم فالقديريدا قدير \* وأن كأن الحديث بمضعيفا

آماضر و رىءعى ماتقدم (كو حودولدلز يدمثلا) لانهاذا قال قائل ان زيداله ولد حو زعقلك صدق ذلك أوقال ان زيدالا ولد له حو زعقاك صدق ذلك أيضافو حودولدلز يدوعد مه حائر

کو جودولدلز پدمشلا و بجبعلی کل مکاف شرعاعدی مایشاب علی فعله و پماقب علی ترکه ان بعرف ما بجب لذات مولانا جلوعسر

ولداله فان بعضهم حبالله المديم و تدوصل \* على قصد المنيفا فاحما أمه و قاله الماه و قاله المنيفا فسلم فالقدر بدا قدر \* وأن كان الحديث به ضعيفا و هذا الحديث هو ماروى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه ان يحيى له أبو به فاحيا هما فا منابه ثم أماتهم اقال السهم لي والله قادر على كل شئ له ان يخص نبيه عالمه عليه عليه عاشاء من كرامته اه ولعل هذا الحديث صح عند بعض أهل الحقيقة كاشار اليه بعضهم بقوله المقال المادي حالمادي وأمسه \* أحياهما الرب الكر عالمادي

ايقنتان أباالنبي وأمنه \* أحياهما الربالكريم المارى حتى له شهد ابصدق رسالة \* صدق فتلك كرامة المختار هذا الحدث ومن دقول نضعفه \* فهوالضعف عن الحقيقة عارى

(شرعا) أى وجو بالسرعياو بفسرهـ ذاالوحوب (عمني ما شابعلى فعله و يعاقب على تركه) بخلاف الوحوب العقلى فانه عمني مالا بقبل العقل انتفاءه كما تقدم (ان يعرف ما يحب لذات مولانا) أى متولى أمو رنا (حل) أى تنزه عـ الايليق به (وعز) أى اتصف عـ ايليق به وأفي المصنف رحه الله تعــالى بدلك لان الاولى للعبــدذكر ما يدل على تنزيه مولاه متى ذكره عزوجــل بل نص

وقدالف الجلال السيبوطي مؤلفات فما تتعلق بنجاته حافزاه الله خسرا ويجب على منذكر

17 وما سقيل وماعدوز بعض العلماءعلى وجوب ذلك فقال يجبعلي كلمن سمع لفظ اللهان يذكر بعد دهما يفيد وان معرف لمادلدا التعظم بان بقول الله سبحانه وتعالى أوالله تعالى أوالله سبحانه أوالله تبارك وتعالى أوالله تبارك احالماأو تفصيلماوان أوالله عز وحل أوعز اسمه أوحل شأنه أوغير ذاك عايدل على عظمته تعالى لان رعاية الادب مع نعم ف متسل ذلك أهله واحبة والله أحق ان يتأدب له قال شيخ اوشيخ مشا يخنار جه الله تعالى في مقدمته على صحيح المذكورلذات الرسال الامام مسلمين اعجاج القشرى رضى الله عنده وستعب لكاتب الحدث وغيره اذامر مذكرالله علممالصلاة والسلام عز و حل أن مكتب عز و حيل أو تعالى أو سحانه وتعالى أو تمارك وتعالى أو حل ذكره أو تمارك \*\*\*\* (قوله وان العرف لها اسمه أو حات عظمته أوماأشمه ذلك وكذلك كتب عندذ كرالنبي صلى الله علمه وسرالصلاة دالداحا أماأو تفصملما) والسلام بقمامهما لارامزاالهماولامقتصراعلى أحدهما وكذلك مقول في العدا في رضى الله عنه حاصل ما بقال في هـ ذا فان كان صحاساان صحابي فالرضي الله عنهماوكذلك مترضي ومترحم على سائر العلماء والاخمار المقاممع التوضي أنه ومكتب كل هذاوأن لم مكن مكتو بافي الاصل الذي سقل منه فان هذا ليس رواية وانما هودعاء محدعل كل مكلف و منه في القارئ أن بقرأ كل ماذكرناه وان لم بكن مذكورا في الاصل الذي بقرأ منه ولا بسأم منذكر وأنثى وحويا من تبكر وذلك ومن أغفل هذاح مخبر اعظما وفوت فضلاحسما انتهي (وماستعمل) علمه عمنامعرفة كل عقددة تعالى (ومايحوز) بعني أنه يحدعلي كل مكلف شرعاء هن مآذكر معرفة الثلاثة التي ذكرتها مدلمل ولواجالما وأما آنفامن الواحب والمستعمل والحائر علمه تعالى لان ععرفة ذلك بكون مؤمنا محققا لاعمانه على معرفتها بالدلمك يصبرة في دسه وأغيا قلناان بعرف ولم نقل ان يحزم اشارة الى ان المطلوب في عقائد الاعيان المعرفة التغصيل ففرض كفاية وحقيقتها الجزم المطابق للواقع عن دليل واحترز نابقولنا الجزم عن الظن والشك والوهم فلا فعسعلى أهل كلقطر بكني ذلك في العقائد بالاجماع واحتر زنابقولنا المطابق للواقع أى لما في نفس الامروهو مافي علم أى ناحمة بشق الوصول ألله تعالى أومافى اللوح المحفوظ عن الجزم غير المطابق للحق كجزم النصارى بالتذليث فالعلا يسمى منهاالىغىرهاأن مكون معرفة بليسمى حهالآمركما واحترزنا بقولناعن دليل عن الجزم المطابق للواقع النقلي عن غير دليل فمهمن تعرفها بالدلدل فانهلا يسمى معرفة بل يسمى تقليد افلا مكفي فها التقامدوه والخزم المطابق في عقائد الامان من التفصيل لانهرعا غميردليك والىوجو بالمعرفة وعدم ألاكتفاء بالتقليد ذهب جهو رالمتكامين كالشيخ طرأتشمة فددفعها الاشعرى والقاضى أي بحراله اقلافي وامام الحرمين وحكاه ابن النضارعن مالك أيضائم اختلف وبعضهمأو حسالدليل الجهو والقائلون بوجو بالمعرفة فقال بعضهم المقلد مؤمن الاانه عاص بترك المعرفة التي ينقعها التفصل وحو باعتنا النظر الجحيم وقال بعضهمانه مؤمن ولايعصى الااذا كانفيه أهلية للنظر وقال بعضهم المقلد وردومانهمضقوارجة ليس عؤمن اصلاوقد أنكره بعضهم والراجح في هدمالاقوال الثلاثة ان القادمؤمن عاص الله الواسسحة و حعلوا ان كان قادراعلى الدليل ومؤمن غيرعاص ان أيكن قادرا عليه واعلم ان الخلاف في ايمان الحنة عتصية اطائفة المقلد الما هو بالنسبة الى أحكام الا حرة أما بالنظر الى أحكام الدنيا فيكفي ما الاقرار فقط فن سرة فالحق ان الواحب أقر حرت عليه الاحكام الاسلامية اتفافاولا يحكم عليه مالكفر الاان صدرمنه ما مقتضمة وحو باعسا اغاهو (و) يجبعلى كلمكاف أيضا (ان يعرف أما) أى الثلاثة التي هي الواجب والمستحيل والجائر الدليالاجاليوهو (دليلا أجماليا أو تفصيليا) والدليل الأجالي هو المعموز عن بيان وجه دلالته على الوجه المطلوب المحوزعن تقريره وحل والدابل التقصيلي هوالمقدو رعلى سان وحدد لالته على الوجه المطلوب (و) كذا يحب عليه أيضا شممه وأما الدامل (ان معرف) أى معرفته (منسل ذلك المذكور) مما يجب ومايستحيد ل وما يجوز (لذات التفصملي فهوالقدور الرسل عليهم الصلاة والسلام) والرسل بضم الراء والسين جمع رسول وقد تقدم تعريفه واغما على تقريره وحل شيه سكترجه الله تعالى عن الانسياء غير الرسل نظرا الى ان مجوع الاحكام الا تية التي من جلتها فاذاقسل لك ماالدليل وجوب التبليغ واستحالة ضده اغماياتي فى الرسل دون الاسماء غير الرسل وماقيل من أنه يجب على وحودالله تعالى فقلت العالم ولمتعرف

قال العلاء رجهم الله تعالى وتقديم هذاالعل فرض كالوخذمن شرح العقائد لانه حعل أساسا منق علمه غرره ولا يحك العسهوصوء شعص أوصـ لاته الااذاكان عللا بالعقائد الخسين بدلائلهاالتي سأتىذكرها ان شاءالله تعالى فـما عبالذات الله العلبة عقـ لا عفى عدم قبول الانتفاء عشرون صقة واستعمل علمة الح معنى عدم قبول الشوت عشم ونأنضااضداد العشر بن ألواحمة \*\*\*\*\* حهـ ة الدلالة فهو دلدل حلى و مقال له دلس اجالي وكذلك اذاء \_\_\_ فت حهـة الدلالة ولمتقدر على حل الشمه الواردة علمه وأمااذاع فتحهة الدلالةوقدرتعلىدل الشمه فهو دليل تفصيلي فاذاقمل لك ماالدلمل على و حوده تعالى فقلت هذا العالموع, فتحهة الدلالةوهي الحدوثأو الامكانأوهماوالثاني شرط أوشطروقدرت علىحلالشمفهودليل تفصيل فتقولف تقريره على الاول العالم مادث وكل مادثلالدله

على النبي أن سلغ الناس أنه ني ليعترم لا يخفي أنه تمعدارادته هذا (قال العلماء رجهم الله تعالى) أى اللهم ارجهم وعررجه الله تعالى ما كه الماضوية اشارة الى أن الرحمة وقوعها محقق تفاؤلا على حد قوله تعالى أق أمرالله أي مأتي فشمه رجه الله تعالى الرجة المستقملة بالرجة الماضمة محامع تحقق الوقوع فى كل ثم اشتق من الرحة الماضية رحم بمعنى يرحم على سبيل الاستعارة التصريحية التسعية اى أسألك ياالله ان ترجهم فهي جلة خبرية لفظاوم عناها الطلب لكن لا يحتاج الى استحضارنيةا لطلب لكثرة استعمال اللفظ فيه في العرف كثرة تامة حتى صاركا لمنقول من الجبر للطلب واغما دعا المصنف رحمه الله تعالى للعلماء السابقين اقتداء عن أثني الله تعالى علم مبقوله عرفا ئلاوالذين حاؤامن بعدهم بقولون وبنااغفرلناولا حواننا الذين سقونا بالايمان فأن قبل لم لم بعمر يمافي ألا مع وهوالدعاء بالمغفرة بأن قال عفر الله لهم فالجواب انمالم يعبر عاذ كراشارة الى حصول المقصود بكل دعاءأخر وى ولان الرحمة أعممن المغفرة على ان في ايشار لفظ الرحة تأسيا بقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى ولما تقدم من أنه من الا تدأب المستحمة إن تترضى ويترحم الشخص على سأثر العلماء والاحدار وبكتب هذاوان لمبكن مكتوبا في الاصل الذي منقل منه فان هـ ذالمس روا بة وانما هو دعاء و بنه في للقارئ ان تقرأه وان لم بكن مذكورا في الاصل الذي يقرأمنه ولايسأم من تكررذلك ومن أغفل هذا حرم خبراعظما وفوت فضلا جسما (وتقديم هذاالعلم) أى علم التوحيد (فرض كالؤخذ من شرح العقائد لانه جعل أساسا يبنى عليه غسره فلايحكم بعدة وضوء شخص أوصلاته الااذا كانعالما بالعقائدا لخسبن بدلائلها التي سيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى) بعنى ان من لم يعرف العقائد الخسين بدلائلها على القول بعدم كفاية التقليدلا يحكر بعدة وضوئه ولاصلاته بلو جيع الهلانه غيرمؤمن على هذا القول ولهذا أنشديعص العلاء تو بعالن اشتغل بعلم الفقه قبل الاشتغال بعلم التوحيد بقوله أيها المبتدى لتطلب على \* كل علم عبداعلم الكلام تطلب الفقه كي تصريح حكم به غم أغفلت منزل الاحكام وأقى رحمه الله تعمالي بالشيئة وهي لفظ ان شاء الله امتثالا لقوله تعالى ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا الاان اشاء الله والسبب فى ذلك ان الانسان اذاقال سأفعل كذالم سعدان يوت قبل فعله ولمسهدأ بضا ان بعوقه عنه لويق حياعائق وحنث نسير كاذبافها وعديه فطلب ان بقول ان شاء الله حتى اذاته در الوفاء مذلك الوعد لم يصر كاذبا (فما يحمَّ لذات الله العلمة عقلا) أي وجو يا عقلما (عمنى عدم قبول الانتفاءعشر ونصفة ويستحمل علمه تعالى عدى عدم قبول الشوت عشرون أيضا اضداد اللعشرين الواحمة) بعني ان بعض ما يحب له تعالى بمعنى ما تقدم عشرون صفة فن تمعيضية واغاقلناان هذه العشر تن بعض ما يحمله تعالى لان صفات مولا ناحل وعز الواحمة له لا تنحصر في هذه العثم بن إذ كما لا ته لا نها به لها ولم يكافنا الله تفصيلا الاعمر فقمانصب لنا عليمه دليلا تفصيليا عقليا كان أونقلياوهي هذه العشر ون وتفضل علينا باسقا طالتكليف تفصيلا بمالم ينصب لناعليه دليلاوان بعض مايستحيل عليه تعالى كذلك أىعشر ونصفة واغا قلناانماذ كربعض مايستحيللان كلمالايليق به تعالى مستحيل عليه ولا يتحصرفي هدده العشرين اذالنقائص التي لا تلمق به المستعملة علمه تعمالي لانهامة لما كمان المحالات كذلك كما علت الاأنهالما كانت اضداد ماقام الدليل عليه من الواجبات الله تعالى اقتصر علمهاوا لحاصل ان ماقامت الادلة العقلمة علمه أوالنقلمة تفصلاوهو العشرون الاستية يجبعلى المكلف ان معرفه

( ۳ \_ ارشادالمهتدی )

كذاك أعنى تفصيدا وماقامت الادلة العقلمة أوالنقلية علمه اجالا وهوسائر الكالات يحسعلى المكلف ان بعرفه كذلك أعنى اجالاو كذارةال في المستحمل فتحصل من هذا أنه بحب على المكلف معاعتقاده ماذ كرمن العشر فن الواحمة والعشر بن المستحملة أن يعتقدان كل كالواحسالله وكل نقص مستحيل لله تعالى وان كالات الله الواحسة له لانها مة لها كاأن المستحيلة عليه كذلك كإسيأتي انشاءالله تعالى والاضدادج عضدوالم ادبه هنا المعني اللغوى وهومطلق المنافى لاالمعنى الاصطلاحي لان الضدين في الاصطلاح هما الأمران الوحوديان اللذان بينهماغاية الاختلاف لاتحتمعان وقد رتفعان كالسواد والساض وليست هذه العثمر ون كلها كذلك ال بعضهاضد و بعضها نقيض و بعضهامسا والنقيض و بعضها اخص من النقيض كاستقف عليه أنشاءالله تعالىواذا كانالمراد مالاندادهنامطلق المنافي كان المعنى ويستحسل عليه تعالى عمنى ماتقدم عشر ون أيضامنافيات العشر بن الواحية واعدان انهقد انقسمت مماحث هذا الفن الى ثلاثة أقسام أهمات وهي المسائل المجتوث فهاعما متعانى بالالهونمو يات وهي المسائل التي يعث فهاعما يتعلق بالانساء وسمعمات وهم المسائل التي لاتتلق أحكامها الامن السمع وقد شم ع رحه الله تعالى في تفصيل ذلك مقد ما الالهدات على غير هالتعاقها ما لحق تعالى وما سماق به مقدم على غيرهمبتد أابالواحب اشرفه ومعقبالكل عقيدة واحبة بضدها تسهيلا للبتدي ومقدما من الواحب ألو حود لانه كالاصل وماعداه كالقرع لان الحكور حوب الواحسات له تعالى واستمالة المستحملات علمه تعالى وحوازما محوزفي حقه تعالى لأنتعقل الانعمال كربوحوب الو حودله تعالى فقال (وهي) أي العشرون الواحمة له تعالى وأضد اهاالمستحملة عليه تعالى (الوحود) وهي صفة شوتية لا توصف الوحودولا بالعدم لانهامن جلة الاحوال عند القائلين مُ اوالتعر مَف المشهو وللو حودهي الحال الواجمة للذات مادامت الذات غيرمعللة بعله ومعنى كونهاحالا انهالم ترتق الى درجة المو حودحتى تشاهدولم تنعط الى درحة المعدوم حتى تكون عدمامحضاللهي واسطة بينالموجودوا لمعدوم ومعني قولهم غيرمعالة بعلة انهالم تلازم شيأ آخر يخلاف الاحوال المعنو بةفانها تعلل بالمهاني أي تلزمها كالكون قادرافانه معلل بقيام القدرة مالذات وكذاالكمون مريدافانه معلل بقيام الارادة مهاوهكذاوا ختلف في الوحود فقيل هوعين المو حود وهذاالقوللاني الحسن الاشعرى ومن تمعه وقيل هوغمر الموحودوهذا القول للامام الرازي (ويسمى هذا) أي الوجود (صفة نفسية) وهي التي لا تتعقل الذات بدونها وليس له تعالى صفة نفسية سوى الوحود كذاقال بعضهم (ودليل و حوب الوحودله تعالى) و جود (هـ نـه المكونات)أى الموحودات من المخلوفات كالسموات والارضيين ومافهما ومأريني ماوالدلالة (من جهة حدوثها) أى و حودها بعد العدم والدليل على حدوثها انه قام ما التعرمن عدم الى وحودومن وجودانى عدم وذلك اماما مشاهدة كالحركة يعد السكون والضوء بعدالظلة والسواد بعدالبياض والحرارة بعدالبرودة الىغيرذلك والعكس وامابالدليل وذلك لانماشوهد سكونه مثلاعلى الدوام كالجبال أوحركته على الدوام كالكوكب حازان يثبت له العكس اذلافرق من حرم وحرم في قدول الحركة والسكون لان ما حازه لي أحد المثلين حازع لي الات مو فتدوز الحركة على الجبال كاليحوز السكون على الكواكب واذاحاز عدمها أستحال قدمهالان ماثبت عدمه استحال قدمه فتكون حادثة فينفذ حميع الاعراض حادثة ويلزم من حدوثها حدوث جيع الاجرام لعدم انفكا كهاعن الاعراض آلحادثة وكل مالا ينفك عن الحادث فهو حادث فظهران

وهى الوجودو يسمى هذا صفة نفسية ودليل وجوب الوجودله تعالى هذه المكونات منجهة حدوثها

\*\*\*\* من محدث وعلى الثاني العالم عمر وكل عمكن لامدادمن صانع وعلى الثالث والرادع العالم حادث مكن وكل حادث عمكن لالدلهمن محدث و بقوم مقام ذلك مالو عرف العقائد بالكشف وأمامن حفظ العقائل بالتقليد فقداختلف فيه والاصح أنهمؤمن عاص انقدرعلى النظروغير عاسانلم بقسدرعتي النظروقسل مؤمن غير عاص مطلقا وقدل انه عاص مطلقا وقدل انه كافروجرى على القول الاخبر السمنوسي في شم ح الكرى وشنع على القول مكفا بة التقلما لكن حكى عنه انهر حم عنده إلى القول مكفاية التقليد اله مؤلف

جمع الموحوداتمن اعراضهاوا عرامها حادث ايمو حود بعدعدم (وتقر برالدليل) أيعلى دلالة المو حودات على و حودالله سجانه وتعالى (ان تقول المو حودات حادثة وكل ما كان حادثا فهومفتقرالي عدث ينتج الموحودات مفتقرة الى عدث) بحدثها (ودلسل افتقارها) أي المو حودات (الى ماذكر)أى الى محدث انهاصنعة مديعة محكمة الاتقان وكل ما كان كذلك فله صانع اذلولم بكن لهصانع الزم ان بكون حدث بنفسة فيلزم ترج أحد الامر من المتساو بمنوهو محالو مان ذلك (انها) إي ألمو حودات (قبل الحاد الله تعالى لها كان و جودهامساو بالعدمها فلما وحدت علناأن ذلك أي وحودها (عوحد) أو جدها لا بنفسها وذلك (لامتناع ترج أحدالامرين المتساويين) أعنى الوجودوالعدم (على)مساويه (الا منحر بفير) سبب (مرجح) وانميا كانترج أحدالامرين المتساويين ممتنعالانه يلزم عليه اجتماع الضدين أعني المساوأة والترجيع الامرج و نظير ذلك ميزان اعتدات كفتاه و رجت احداهم اللسبب وذلك عال فلابدله من مرج حارج من ذاته واذا كان كذلك (فتعين انله) أى وجود الموجودات (مرجاغيره وهو)أى آلمر ج (الموجد والموجد هوالله سجانة وتعالى) مثلاز يدقيل وجوده يجوز ان يوجد في سنة كذاو بحوزان ببق على عدمه فوجوده مساوله لدمه فل أو جدوزال عدمه علناان وحوده عدأو حدولا تنفسه لانهلو كان وحوده تنفسه لزمان مكون ترجع على العدم بنفسه وقد كان هذا الوجودمساو بالعدمه وترج أحدالامرين المتساو يينمن غيرمرج محال كإعلت فتعين ان لهمر جاغمر هو هو الموحد وهو الله سبحانه وتعالى وحاصل جيم ماذكرمع زيادة توضيح انك اذانظرت الى أقرب الاشياء اليكوهي نفسك التي بين حنبيك تجددا تكمشتم له على سمعو بصروكلام وطول وعرض وعق ورضى وغضب وجرة وسوادوع الموجهل وكفروايان ولذةوالموغبرذلك عالايحصي وكلهامتغيرة وحارجة من العدم الى الوجود ومن الوحودالي المدم وذلك دليل الحدوث والافتقارالي صانع حكيم واحب الوحود فتكون حادثة وهي ملازمة للذات الحادثة قائمة ماوملازم الحادث عادث وكذااذا نظرت الى العالم العلوى وهوما ارتفع من الفلكمات من سموات وكواكب وغيرها كالمرش والكرسي فانك تحدم حاويا لجهات مخصوصة وأمكنة معينة و بعضه متحر كاو بعضه اكاو بعضه أنورا ساو بعضه ظلانا و معضه صغيراو بعضه كمراو بعضه طالعاو بعضه غار باوذلك دليل الحدوث والافتقارالي صانع حكم واحب الوحود وكذلك اذانظرت الى العيالم السيفلي وهوكل مانزلءن الفلكيات الى آخر العالم كالهواء أى الريح والمحاب والارض ومافه امن الاشمار والنما تات والحمال فانك تحدها متنوعة مختلفة باختلافات شتى متغيرة تغيرا كثيراوذلك دليل الحدوث والافتقارالي صانع حكيم واحسالو حودان فيخلق السموات والارض وآختلاف الدلوالنهار والفلك التي تحرى فى البحر بما ينفع الناس وماأنزل الله من السماء من ماء فاحما به الارض بعد موتها وبث فهامن كل دابة

وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لا يات لقوم يعقلون واعلم ان الادلة العقلية الخيات تثبت و حود صانع منزه عن النقائص موصوف بالصفات المحمحة للا يحادوا به واحد لاشريك له وأما كون هذا الصانع الموصوف عماذ كر سمى الله فاغما استفيد من الرسل اذلا مدخل للعقل في التسمية كافي الحديث الذي رواه الطبر انى والحاكم اتقوا الله فان الله فاتح لكرو وصانع فهو أمر سمى لكن لما ثبت الرسل وحوب الصدق عقلا بالتأييد بالمحزات صارت التسمية بذلك في مقام الثابت عقلا فهد أم لحد المحلط المتكمين في قوله موالم حود هو الله سجانه و تعالى بذلك في مقام الثابت عقلافه في المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب و دود هو الله سجانه و تعالى بعداله و تعالى المحلوب المحل

وتقسر والدلسلأن تقدول ألمو حدودات حادثة وكل ماكان حادثًا فهو مفتقر الي محدث ينتج المو حودات مفتقى ة إلى محسدت و دليل افتقارها إلى ماذكرأنها قدر ايحاد الله تعالى لها كان وحودهامساو بالعدمها فلماوحدت علناان ذلك عوحد لامتناع ترج أحدد الامرين المتساو بين على الا منو رفير مر حوقة عين أن له مر جاغره اوهوالمو حد

والمو حدهوالله سيعانه

وتعالى

فتأمل ذلك واستفده والله ولى التوفيق (و) يستحيل عليه تعالى (صدالو جود) وهو (العدم) والمراد بالضده فاالنقيض والتقابل بين الوجودوالعدم من التقابل بين الشئ والأخص من وضال الوحودالعام نقيضه اذنقيض الوحودلا وحودوه واعممن العدم اشموله التبوت المحردعن الوحود وبالقدم رجم \*والقام و معناه علم الله تعالى الكلام على الصفة النفسية شرع بتكلم على الصفات السلسة فقال (والقدم ومعناه) Ilelama ble -pe أي القدم في حقه تعالى عمارة عن نفي العدم السابق للوحودوان شئت قلت (عدم الاقلية الوحود) أوعدم افتتاح الوحودوالعبارات كلهامعني واحدفان قلت انوجوب الوجود يستلزم القدم بل والمقاءفذ كرهما بعده معض تكرارةات علياءهذ االفن لا مكتفون بدلالة الالتزام مل المرحون بالعقائداشدة خطرالهل في هذاالفن فلاستفنون علز ومعن لازم ولايعام عن هُ اصُواء لَم ان هُ مِفْ القديم والازلى ثلاثة أقوال الاوّل ان القديم هو المو حود الذي لا ابتداء لوحوده والازلىمالاأقلله عدمياأووجود يافكل قديم ازنى ولاعكس الثاني ان القديم هو القائم منفسه الذي لاأول وحوده والازلى مالاأول لهعدما أو وحود بافاعا منفسه أو نغيره الثالث أن كلامنه مامالا أول له عدمه اأوو حود باقائها شفسه أولا وعلى هذا فهما مترادفان فعلى الاول الصفات المسةلا توصف بالقدم وتوصف بالأزلمة يخلاف الذات العلمة والصفات النبوتية فانها توصف بالقدم والازلية وعلى الثاني الصفات مطاقالا توصف بالقدم وتوصف بالازلية بخلاف الذات العلية فأنها توصف كل منهما وعلى الثالث كل من الذات والصفات مطلقا يوصف بالقدموالازئيــة (ودليل.وجو بالقدمله تعالىأنهلولم بكن قديمـــالــكان حادثا) ولو كان حادثالافتقرالي محدث لان كل حادث لابداه من محدث (فيفتقرالي محدث محدثه ومحدثه يفتقراني محدث أيضا) فإن انتهت الحدون أن قبل إن الحدث الذي أحدث الله أحدثه الله تعالى (فيلزمالدورأو ) لم تنته المحدثون بأن لم تقف لزم (التسلسل والدو رهو توقف شيء على شيَّ آخر توقف عليمه كالوفرض ان زيداهو الذي أوحد عرا وان عراهو الذي أو حدزيدا) فقد توقف و حود عروعلى زيدو توقف و حود زيد على عروف النظرالي كون زيدأو حدد عرا متقدم على عمر وو مالنظرالي كون عمر وأوجدز يدامتقدم على زيدفيصر الشئ الواحد متقدماعلى نفسه ومتأخراعنها وهومحال روالتسلسل هوتتابيع الاشيباء واحدابعد واحدالي مالانهاية له كالوفرض ان زيدا) هوالذي (أو جدعم اوان عرآ) هوالذي (أو جدخالداوهكذا وهـماً)أىالدو روالتسلسل (محالانأي لايصدق العقلو جودهما) فـاادى المهماوهو افتقاره الى محدث محال فاأدى اليه وهوكونه مادئا محال فادى السه وهوعدم كونه قديما محال فثبت نقيضه وهوالمطلوب (و) يستحيل عليه تعالى (ضدالقدم) وهو (الحدوث) والتقابل بينهو بين القدم من التقابل بين الشئ والمساوى لنقيضه اذنقيض القدم لأقدم وهو عين المدود لأنه لاواسطة بينهما فكل شئ انتفى عنه القدم نبت له الحدوث (والبقاء ومعناه) أى البقاء في حقد متعالى عسارة عن نفي اللاحق للوجودوان شنت قلت عدم اختتام الوجودأو (عدم الا حزية الوجودودليل وجوب المقاءله تعالى انه لوأمكن ان يلحقه العدم إرمان يكون منجملة المكنات التي بجوزعلما الوجودوالعدم وهومحال في حقمة تعالى) لان كل يمكن لايكونو حوده الاحادثات عالى الله عن ذلك علوا كبيراو (لما) قد (عرفت قبل من وحوب ودمه تعالى) فوجوب القدامله تعالى سيتلزم وجوب البقاءله تعالى لانمن وجبله القدد وحب له البقاء فدليله هودايل القدم لكن هذا الدليل لا يتم الابقياسين نظمهما هكذا

ودلمل وحوب القدمله تعالى أنه لولي مكن قدعا الكان حادثافيفتقرالي عدث كدنه وعدانه مفتقر الى عدد أرضا فملزم الدو رأوالتسلسل والدورهو توقف شئعلي شيّ آخر توقف علمه كما لوفرضأن زيداه والذي أوحدعراوانعراهو الذى أوحسد زيدا والتسلسل هو تناسع الاشماء واحدا لعد واحدالى مالانهامة لهكا أوفرض أن زيداأوحد عراوانعمرآأوحد عالداوه يكذاوهما محالان أى لايصدق العقلو حودهماوضد القدم الحدوث والمقاء ensiloakall q us للوحودودلدلو حوب المقاءلة تعالى أنهلو أمكن أن لحقه العلم لزم أن مكون من حلة المكات التي محوز علمها الوحودوالعسدموهو محال فيحقه تعالىليا عرفت قبل من وحوب Blaidadã

المقاء)وهو (الفناء)وهوالعدم بعد الوحود والتقابل بينه و من المقاءم التقابل بين الشئ والمسأوى لنقيضه اذنقيض المقاءلا مقاءوهوعين الفناء (والمخالفة للحوادث أي المخلوقات) ومعني الخالفة للحوادث في حقه تعالى عدم عما ثلة ذاته وصفاته وافعاله للخاوقات من انس وحن وملك وغبرهافذات الله تعالى ليست كدات الحوادث وصفاته ليست كصفاته افلا بصحان متصف باوصاف الحوادث كشي وقعود وقيام وحوارح فالله تعالى منزه عن الحوارح من مدور حل \* والمخالف قالحوادث وأذن وفهوغيرهافك ماخطر مالك كطول وسمئ فالله تعالى بخيلاف ذلك تنزه الله تعالى عن أى الخيلوقات ودليل جيع أوصاف الخلق واعلم أنهاذاوردفي كتاب أوسنة مايوهم أنه تعالىله وحه أويد أونحوذلك وحوب مخالفته تعالى فلأبد من تأو يله بمعدى صرفه عن ظاهره وهذا محدل وفاق من السلف والخاع عاية الامرأنهم للعوادث أنه لوماثل شأ اختلفوا في تعمين المعنى المرادفا لسلف بوَّ وَّلُون تأو ،الا اجالما فالا بعمنون المعنى المراد في الموقف في مترالكان طدثامثاها المه تعالى فيقولون في نحو قوله تعالى و سق و حـه ربك وقوله تعـالى بدالله فوق أبدّ مهم ليس لانماحازعلى أحسد وحمكو حهناولاند كيدناولا بعيالمرادمن ذلك الاالله تعالى والحاق بؤولون تأو الا تفصيلها المثلين طزعل الاتخ فمعتنون المعيني المراد فمقولون فعمأذ كرلمس لهوحه كوحهنا ولايد كمدناو المرادمن الوحه وحدوثه تعالى محال الذات ومن المدالقد رةوهذاه والمرادمن قول صاحب الجوهرة لانه تعالى حسله القدم وكل نص أوهم التشبها \* أوّله أوفوض ورم تنزيها وضيد المخالفة للعوادث (ودليل وجو بخالفته تعالى للحوادث أنه لوهائل) أى شابه (شمامتها) أن اتصف محرمة المائلة لها فدستعمل أوعرضية كالسواد والمياض ونحوهمامن صفات الحوادث (الكان حادث المثلها) أي الحوادث علمه تعالى انعاثل (لان ما حازعلي أحد المثلين حاز على الا تخروحدوثه تعالى محال لانه تعالى بحد القدم) الحسوادث في شيء عما فدليم القدم دليل على المخالفة للعوادث وتقريرهان تقول هكذالولم يكن مخالفالليعوادث لكان اتصفواله فلاعر علمه عماثلا لهماولو كانعما ثلالهمالكان حادثا كيفوقد ثبتوحو بقدمه تعمالي بالدليسل تعالى زمان ولدس له المابق واذاانتيفي الحدوث عنه تعالى ثبتت مخالفته تعالى للحوادث فليس بينه تعالى وسالحوادث مشامة في شئ قطعا (و) ستحيل عليه تعالى (ضد المنالفة للحوادث) وهو (الماثلة ملا) المراد ولالون ولاحهة فلايقال بالمأ ثلة هناالمشام قُولُومن و جهوالتقابل بنهاو بن المخالفة من التقابل بن الشئ والمساوى اللهفوق الحرم أوتحته لنقيضه اذنقيض الخالفة لامخالفة وهومساوللماثلة (فيستحيل عليه تعالى انيماثل الحوادث في ولاعنء بنالجرم أوشماله شئ مما اتصفوا به فلاعر عليه تعمالى زمان وليس له مكان ) يحل فيه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فيلا مقال اني تحت الله (ولاحركة ولاسكون) أي فليس تعالى متحركاولاسا كنا (ولالون) فلدس تعالى أبيض ولا أحضر وانربي فوقى ولاتتصف ولاأسودولانحوها (ولاجهة)ويتفرع على ماذكر قوله رجه الله تعالى (فلايقال الله فوق الجرم ذاته تعالى الحوادث ولا بالصغر أوالكر أوتحته ولاعن يمين الجرم أو مساله) و يتقرع على هذا قوله رجه الله تعالى (فلا يقال اني تحت الله وان ربي فوقى)فقول العامة انناتحت وبناوآن وبنافوقنا كلام منكر أى أنكره الشارع يحاف على من يعتقده الكفرلكن الصحيح ان معتقد الجهدة لا يكفر كاقاله العدلامة ابن عبد السدلام وقمده النووى انكان من العامة كاهوفرض الكلام والماخيف عليه ماذ كرلانه رعاجره ذلك الى اعتقادأن المولى كالحوادث وهوكفر والعياذ بالله تعمالي (ولا تتصف ذاته تعمالي

> بالحوادث) كالقدرة الحادثة والعلم الحادث (ولا) تقصف ذاته تعالى (بالصغرأو المكبر) والصغير هافلت أجزاؤه والكبيرما كثرت أجزاؤه ولهد اامتنع ان يقالله تعالى كبيراذا أريدبه كثرة

> لولم يحمله المقاءلامكن ان يلحقه العدم لكن امكان لحوق العدم له عال لانه لوأمكن إن ملحقه العدم لانتق عنه القدم اكن انتفاء القدم له عال بالدليل السابق (و) ستحمل علمه تعالى (فد

وضدالنقاء الفناء مكان ولاحركة ولاسكون الاجزاء وأمااذ اأريد به العظيم فلايمتنح اطلاقه عليه تعالى لوروده في قوله تعالى الكمر المتعال (ولا يتصف سبحانه وتعالى (بالاغراض في الافعال) كايحادز يدوعرومن الالغرض (والاحكام) كايحاب الصلاة والزكاة مثلالقرض فافعاله تعالى واحكامه منزهة عن الغرض ولاتردعلي ذلك قوله تعالى وماخلقت الجن والانس الاليعب دون لان اللام فيم العاقبة والصرورة وقد تكام شعنا وشيخ مشامخنارجه الله تعالى على هذه الاته في كانه تقر س الاصول التسهيل الوصول يما بنعش الفؤاد فانظره كي من العلم تزدادوا علم أن افعاله تعالى وأحكامه وان كانت منزهة عن الفرض لكن لأتخلوعن حكمة والنالم تصل الهاعقولنالان الولم تمكن لحكمة لسكانت عيثاوهو عال علمه تعالى والفرق من الغرض والحكمة ان الغرض مكون مقصود امن الفعل أوالحكم صمت بكون ماعداو حاملا عليه والحكمة لاتكونكذلك (والقيام مالنفس) أي مالذات ومعنى قمامه تعالى سفسه استفناؤه عن الحل والخصص ولذلك فسره رجه الله تعالى بقوله (أي لا مفتقر سجانه وتعالى الى ذات مقومها) أى ذات سوى ذاته العلية يوحد فيها كأتو حد الصقة في الموصوف واغمالم يفتقر الى الذات التي يقوم مالانه تعمالي هوالذات والذات لاتقوم بالذات (و) كذلك (لا) مفتقرايضا (الى موحديوحده) لافىذاته ولافى صفة من صفاته لوحوب القدم له تعالى لأنه اذاو حب له القدم مازم ان لا يفتقر الى مو حديو حده (ولان الله تعالى هو المو حدالاشياء كلها) انسهاو جنها وخبرهاوشرهاوشريفها وحقرها (ودليل وحو بالقيام بالنفس له تعيالي أنه لو كان محتاحالي ذات يقوم مها) كما حتاج السواد الى الذات التي يقوم مها (الكانصفة) لتلك الذات لانه لا يحتاج الى الذات الاالصفات (والصفة لا تتصف صفات المهاني) وهي الصفات الوجودية كالقدرة والاراداة والعلو هكذا (ولا) تتصف ايضا بالصفات (المعنوية)وهي الاحوال الثابتة اللازمة للعاني ككونه تعالى قادراوكونه تعالىم مداوهكذا (ومولانا جُلوعز يجب اتصافه مهما) أي بصفات المعانى والمعنوية بالبراهين القطعية (فليس بصفة ولواحتاج الى موحد بوحد ملكان عادثافيفتم الى عدث المحدث فيلزم الدورأو التسلسل وهومحال) كاتقدم (فثبت انه تعالى هوالغنى المطلق) أى عنى عن الذات والموحد وعن كل شئ خلاف غني ألخلق فانه غني مقيد أي غني عن شئ دون شئ والغني المطلق لايمكن أن بكون الالله تعالى كإقال تعيالي ما أم الناس أنتر الفقراء الى الله والله هوالغني الجمد وقال سيدى مصطفى المكرى رجمه الله في وردالسحر الهي غناك مطلق وغنانا مقيد (وهو المطاوب) من المكلف (وضد القيام بالنفس الاحتياج الى ذات بقوم م او الى موحد بوحده تعالى) الله عن ذلك علوا كسر اوالتقابل بن عدم كونه فالما بنفسه وبين القيام بالنفس من التقيابل بينالشئونقيضــه كمأهوظاهر (والوحدانيــة) وهيءمارة عُن نَوْ الكَثْبَرة في الذاتّ والصفات والافعال ولهذافسرها رجه الله تعالى بقوله (ععنى عدم التعدد في الذات والصفات والافعال) اعدان الوحدانية الشاملة لوحدانية الذات ووحدانية الصفات ووحدانية الافعال تنفى كومانهسة الكرالمتصلفي الذات وهوتر كبهامن أجزاء والكرالمنفصل فهاوهو تعددها يحيث يكون هناك اله أنان فاكثر وهدان الكمان منفيان بوحدة الذات والكم المتصل في الصفات وهوالتعدد في صفاته تعالى من حنس واحد كقدرتين فاكثروالكم المنفصل في الصفات وهوان بكون الغديرالله صفة تشبه صفته تعالى كان يكون لزيدقدرة يوحدم او يعدم ما كقدرته تعالى وارادة تخصص الشئ سعض المكات أوعلم عيط بحميع الاشساءوهدان

ولا يتصف بالأغراض في الافعال والاحكام و القيام بالنفس أي لا بفتة سحانه وتعالى الى ذات بقدومها لانه تعالى هـ والذات والذات لاتقوم بالذات ولاالي موحد يوحده ولانالله تعالى هـو الموحد اللشماء كلها يدودارا وحو بالقيام بالنفس له تعالى أنهلو كان محتاطالىذات مقوم ما لكانصفة والصفة لاتتصف بصفات المعاني ولاالعنو بةومولاناحل وعزيد اتصافه عما فلدس بصفية ولواحتاج الحيمو حسله يو حده لكان حادثافيفتقرالي ععسد دث فالمزم الدور أوالتسلسل وهومحال فثبت أنه تعالى هوالغني الغنى المطلق وهو المطلوب القمام بالنفس الاحتماج الىذات مقوم مها والىمو حديو حده تعالى والوحدانية ععني عدم التعدد في الذات والصفات والافعال

الافعال على و حه الا يحاد وانما بنسب الفعل له على و حه الكسب والاختمار وهـ ذاالكمني بوحدانية الافعال وقدأشارا لمصنف رجه الله تعالى الى هذه الكوم على هذا الترتدب فقال (فعني وحدانيته تعالى في الذات ان ذاته ليست مركمة )من أحزاء فهذا اشارة الى نفي الكراتشص في ألذات وقوله رجه الله تعالى (ولالغمره تعالى ذات شه ذاته تعالى) اشارة الى نفى الكم المنفصل فم اوقوله رجه الله تعالى (ومعنى وحدا مته تعالى في الصفات أنه تعالى ليست له قدرتان مثلا) أي او ارادتان فعنى وحداسته تعالى في أوعلان فليس له تعالى الاقدرة واحدة وارادة واحدة وعلم واحد خلافاللا مام أبي سهل القائل الذات ان ذاته لست مركبة ولالغبره تعالى بأنله تعالى علومابه مددالمعلومات اشارة الى نفي الكم المتصل في الصفات وقوله رجمه الله تعالى ذات تشهدانه تعالى (ولالغيره تعالى صفة تشبه صفة من صفاته تعالى) كان يكون لزيد قدرة يو جديها و يعدم بها ومعنى وحداندته تعالى كقدرته تعالىأوارادة تخصص الشئ ببعض المكنات أوعلم محميع الاشمناء اشارة الى نفي في الصيفات أنه تعالى الكم المنفصل فيها وقوله رجه الله تعالى (ومعنى وحدا بيته تعالى في الافعال أنه ليس لغيره تعالى الست له قدرتان متلا فعل أصلا) اشارة الى نفي الكم المنفصل في الافعال فاصل ماأشار رجه الله تعالى اليه من الكوم ولالغير وتعالى صيفة المستحيلة عليمه تعالى خسمة كاعلت كم متصل في الذات ومنفصل فمها وكم متصل في الصفات تشبه صفة من صفاته ومنفصل فمها وكممنفصل في الافعال وهـ نه المكوم الحسة منفيات بوحد استه تعالى في ذاته تعالى ومعنى وحدانية وصيفاته وأفعالهفلا كمون لغيبره تعالى فعل مطلقا (سواءكان الفعل اختياريا أواضطراريا) تعالى في الافعال أنه لدس وسواء كان ماذ كرخيرا أوشرا (خلافاللعتزلة قصهم الله تعالى فانهم يقولون ان العمد يحلق أفعال لفيره تعالى فعل أصال نفسه الاختمارية بقدرة خلقها الله تعالى فيه )ولاجل قوهم هذا أعنى بقدرة خلقها الله تعالى سرواء كان الفسعل فيه يسمون بالقدرية ولقوهم بقدرة خلقهاالله فيه لميكفرواعلى الاصعو بعضهم كفرهم وجعل اختماريا أواضطراريا المجوس أسعد حالامنهم اذالمخوس فالواءؤثرين وهؤلاء أثبتوامالا حصراه لكن الاصح كاعلت خلافا للعتزلة فعهم الله عدم كفرهم لانهم لمععلوا خالقية العمد كالقية الله تعالى حيث حعلوا العمد مفتقر الى الاسماب تعالى فأنهم بقولون ان والوسائط يخلاف الله تعالى ولاعترافهم بان اقد ارالعد دعلى خلق أفعاله من الله تعالى وخلفا العمد تخلق أفعال نفسه للطائفة القائلة مان العدد محدو رعلي الافعال التي يفعلها ولاحل قوطم هذا اسمون بالحسرية الاختسارية بقدرة نسمة الى قولهم محمر العمدوقهر هوانه كالريشة المعلقة في الهواء تقلم الرياح كيف شاءت وهي خلقهاالله تعالى فمه وهو عقيدة زائعة والحقان العبدلا يحلق افعال نفسه مطلقاسواء كانت احتيارية أواضطرارية وأم باطل لان الله تعالى هو مكن مجمورا علهابل الله تعالى يخلق الافعال الصادرة من العبد معكون العبدله اختيار فهاوهذا الخالق مجمع المخلوقات الاختمار لامكن ان معرعنه بعمارة مخصوصة بل الشخص يجد فرقاس حركة مده اذاحركهاهو وأفعالها كإفال تعالى و بن حركته أا ذاحركها الهواءقه راءنه كما فاله السعد في شرح العقائد وهذا مذهب أهل السنة في تنز مله والله خلقكم وماتعلون و مدا والمه اشارصاحب الحوهرة بقوله وعندناللعمد كسماكلفا به بهولكن لا وثرفاعرفا فليس مجبورا ولااحتيارا \* وليس كلا بفعل احتمارا

فتحقق ان مذهب أهل السنة بن مذهب القدرية والجبرية الفاسقين قد خرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغاللشار بين فأهل السنة توسطوا وخبرالا مورأ وساطها والقدرية فرطوا والجبرية افرطوا (وهو) أى قول المعتزلة ان العديناق أفعال نفسه الاختيارية (باطل لان الله تعالى هوالخالق مجمع المخلوقات) من الانبياء والملائكة وغيرهما (وأفعالها كاقال تعالى في تنزيله) أى القرآن (والله خلق كروما تعملون و مهذا) أى مهذا التعليل وهوقوله رجم الله تعالى

الكان منفيان بوحدانية الصفات والكرالمنفصل في الافعال وهوان بكون اغير الله فعل من

تعا انما مع من موت الاناللة تعالى الخ (تعلم أن ما يقع من موت شخص أو تأذيه كنونه مثلا عندا عتراض معلى ولى) شخور أوتأذيه كنونه سيأتى تعريفه في السيعيات (من الاولياء حاصل مخلقه تعالى عند غضب الولى على المعترض لا تخلق مثلاعند اعتراضه على الولى) نفسه ومع كون انعال الممادخرها وشرها ما العالوقة لله تعالى فالاد نسمة الحرالله والشر وليمن الاولماء حاصل للمدنقال تعالى مأأصارك من حسينة فين الله وماأصارك من سئة فين نفسيك أي كسيما كما عالمة على عند عفي قال تعالى وماأصاركمن مصيدة فها كسيت أبدركم وأماقوله تعالى قل كل من عندالله الولىءل المعترض لانخلق فرحوع للعقيقة وأنظر إلى أدت الخضر علمه السيلام حيث قال فارادريك ان سلغاأشدهما الدلى بدودلدارو حوب الوحد انمة له تعالى أنه لو فنسم الحبرلله وقال فاردت ان أعسما دنسم النبر لنفسه وتأمل قول الحلمل علمه الصلاة والسلام الذى خلقني فهو مهدين والذى هو يطعمني ويستقين فنسم الحسر الله واذامر ضت فهو يشفين لمركن واحدالزمانلا فنسب الشرلنفسة تاديا والافاليكل من الله و رتمياهية سي المعض القاصرين ان من هجة العبدان يو حدشي من الحوادث بقول لله لم تعدن واليكا فعال وهذه شيهة مردودة بأنه لا بتو جه عليه تعالى من غيره سؤال قال للزوم عي محمندلوضد الوحيدانية التعددفي تعالى لاسكرع الفعل وكمف مكون للعسد حقولله الحجة المالفة فلاسه مناالا التسلم الحض واعدان كا مافى الوحود عماسوى الله تعالى وصفاته فهو فعل الله وخلقه وكل ذرةمن الذرات الذات والصفات وكون من -وهروعرض وصفة وموصوف ففهاعجائب وغرائب تظهر ماحكة الله وقدرته وجلاله غبره تعالى مؤثرافي فعل وعظمته واحصاء ذلك غبر عمكن لانهلو كأن المجرمداد الذلك لنفذ الجرقس ان سفدعشر عشره من الافعال فدستعمل وانأردت سط الكلام على ذلك فانظر رسالة شيخنا وشيخ مشايخنا التي تتعلق بخلق الافعال رجه علمه تعالى ان يكون الله تعالى (ودليل و حوب الوحدانية له تعالى انه) أى الحال والشان (لولم يكن) الله (واحدا) في معه في الوحود مؤثر في فعيل من الافعال فيلا ذاته وصفأته وافعاله (لزم ان لايو حد شي من الحوادث) أي الخاوقات (للزُّ وم عجزه حينهُ في الانه ت كون النار مؤثرة في لو كان له تعالى شر لكُ في الالوهية لا يحلو الامرفاماان شفقا على و حود العالم واماأن يختلفا وعلى الاحراق ولا السكين كل ملزم الفساد لقوله تعالى لو كان فهما آلهة الااللة لفسد تافالم إدمالفساد في الاسمة الكرية عدم الوحود (وصد الوحدانية التعدد في الذات والصفات وكون غيره تعالى مؤثر افي فعل من ه وُثرافي القطع ولا الاكل مؤثرافي الشمع ولاالماء الافعال) والتقابل بين ذلك و بين الوحد انية من التقابل بين الذي ونقيضه كالا يخفي (فيستحيل علمه تعالى ان مكون معه في الوحود مؤثر في فعل من الافعال فلا تكون النارمؤثرة في الاحراق) مؤثرا في الري سل الله أى الاحتراق أوالطبخ أوالتسعنين أوغ مرذلك (ولاالسكين مؤثرا في القطع ولاالا كل مؤثر افي تعالى مخلق الحرقفي الشئ الذي مستمالنار الشدع ولاالما مؤثرافي الري) ولاالجر حمؤثرا في الالمولا الشمس والسراج مؤثر بن في الضوء عند دمسهاله و مخلق ولاألحدار والسترمؤثر بن في الظل وهكذ آلا بطبعها ولا يقوة وضعها الله فم آربل الله تعالى يخلق القطع في الشئ الذي الحرق فى الشئ الذى مسته النارعند مسهاله )لكن بشرط انتفاء المانع كالبلولة وتحوها (و يخلق ماشر ته السكين عند القطع فى الشئ الذى باشرته السكين عندمما شرته له و يخلق الشبع والرى عند الاكل والشرب) مماشرته له ويحلق الشبع ويحلق الالمعند وجودا لرح ويخلق الضوء عند وجود الشمس أوالسراج وهكذا (فن والرى عندالاكل اعتقدان الناريحرقة بطبعها والسكين قاطعة بطبعها وهكذا)أى والاكل مؤثر في الشبع بطبعه والشرب فناعتقدان والماءمؤثر في الرى بطبعه (فهوكافر بالاجاع ومن اعتقدأنها) أى المذكورات من الناروما النارمحر قة بطبعها ابعدها (مؤثرة بقوةأودعها) أي خلقها (الله فم افهو عاهل فاسق اعدم عله محقيقة الوحدانية) والسكين فاطعة بطيعها فاصل ماذكره رجه الله تعالى ان الفرق في هذا المقام أربع الاولى تعتقد أنه لاتأثير لهذه وهكدافهوكافر بالاجاء الاشياء واغا التأثير لوتعالى مع امكان التخلف بينهاو بين أثرها وهذه فرقة ناجية الثاتية تعتقد ومن اعتقله أنها مؤثرة أنه لاتأثير لذلك أيضا لكن مع التلازم بحيث لايكن التخلف وهدنه فرقة حاهلة بحقيقة الحكم بقوة أودعها اللهفهافهو العادى وريماج هاذلك الى الكفريان تنكرها خالف العادة كالمعث ومعزة الانساء الثالثة طهدل فاسق لعدم عله حقيقة الوحدانية

والقدم والتقاء والخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحسمالا اسه تسم ص\_فاتسلمة لسلما وتقيرا مالا المة بريو دلته تعالى بوالقدرة المتعلقة تعلق تأثير كمدح المكات وللقدرة تعلقان تعلق صملوحي قديم وتنعيزي حادث فالاول هوص الحمة القدرة في الازل للا حادفهم صالحة فيالازللان توحدزيدا طويلا أو قصيرا أو عر يضا أوغير عريض وصالحة لاعطائه العمل أوالحه\_ ل والناني هو تعلقها للعدوم فتوحده و بالوحود فتعالمه نالفعل وهذاتعلق حقيق ولماتعلق محازى وهو تعلقها بالمو حود بعال وحوده وقسل عدمه كتعلقها بريد بعسد وحوده وقبل عدامه و لسمى تعلق قمضة عفى انزيدافي قيضة القدرة انشاء الله الانقاء انقاه على و حوده وانشاء الاعدام اعدمه بقدرته وتعلقها بالمعدوم قدلان مريدالله وحوده كتعلقها مزيدفى زمسن الطوفان فهو تعلق قمضة أيضاععني ان المعدوم في قيضة القدرةان شاء الله القاه على عدمه وانشاء

تعتقدان هذه الاشداءه وشرة بطمعهاوه فوقد عي كفرها الرابعة تعتقد أنهام وشرة بقوة أودعها الله فماوه فدهالفرقة في كفرهاقولان والاصم أنهالدست كافرة (والقدم والمقاء والمخالفة المحوادث والقيام بالنفس والوحدانية تسمى) هذه المذكو رات (صفات سلمية السلماو نفهامالا بلمق يريو بنته تعالى) وذاكلان القدم معناه سلى وهونق سق العدم على الوحودوآن شثت قات هونفي الاولية للوجودوالمعنى واحدوالمقاءهونفي لحوق العدم للوحود وانشنت فلت هونفي الاسخر بةللو جود والمخالفة للحوادث نفي الماثلة لمحافي الذات والصفات والافعال وهكذاولما أنهي رجه الله تعالى الكلام على الصفات السلمية شرع متكام على صفات المعانى فقال (والقدرة) وهي صفة و حودية قديمة فاعتداته تعالى سأتى مالحاد كل مكن واعدامه على وفق الأرادة وان شئت قلت هي صفة تؤثر في المكن الوحود أوالعدم فتتعلق بالمعدوم فتو حدهو بالمو حودفتعدمه والى هذاالمعني اشاررجه الله تعالى بقوله (المتعلقة تعلق تأثير محميع المكات) أى الامو رالتي محو زو حودها وعدمها بحيث يستوى المهانسمة الوحودوالعدم مان تكون غبر واحب وغبر عتنعوخ جهذلك الواحب والسنحمل فلاتتعاق مهما فان قدل كمف تقولون بعدم تعلق القددرة بالواحب والمستعمل معانه بلزم علمه العزقلنا انسا بلزم العجزلو كان الواحب والمستحمل من وظيفة القدرة ولم تتعلق مهامع انهماليسامن وظيفتها فلمس بعزولان الوتعلقت ممالزم الفساداذ لمزم علمه تعلقها باعدام الذات العلمة وسلب الالوهية عنهاونحوذلك في الاولو ما يحاد الشربك في الوهيته تعالى في الثاني و مذابع لم سقوط قول من قال ان الله قادران يتحذولد الان اتخاذ الولد من جلة ما يستحيل عليه تعالى (وللقدرة تعلقان تعلق صلوحى قديم و تغيرى حادث فالاول) أعنى التعلق الصلوحي القديم (هوص الحية القدرة في الازل) وهوعبارة عن أزمنة متوهمة غيرمتناهمة في حانب الماضي (للايحاد) وللاعدام فيما لابزال (فهي صالحة فى الازللان توجدز بداطو للاأوقصر اأوعر بضاأوغرعر بضوصالحة لاعطائه العلم أوالجهل والثاني) أعنى التعلق التنحيزي الحادث (هوتعلقها بالمعــــــوم فتو حده و ملو حودفته عمه مالفعل وهذا) أعنى تعلقها التنعير عالذي هوالا محادوالاعدام (تعلق حقيق ولهاتعلق محازى) معنى أنه ليس على وحه التأثير (وهو تعلقها بالموحود بعدو حوده وقبل عدمه كتعلقهان بديعدو حوده وقدل عدمه وسعى تعلق قدضة ععني ان زيدافي قدضة القدرة انشاه الله الا بقاء) على و حوده (ابقاه على و حوده) بقدرته (وانشاء الاعدام اعدمه) من الوجود الى العدم (بقدرته و تعلقها بالمعدوم قب ل أن يريد الله وجوده) أى قب ل ان تتعلق به ارادته تعمالى تعلقا تنجيز ياحادثا على ماقاله بعضهم (كتعلقها نريد في زمن الطوفان فهو تعلق قبضة أيضاء عنى ان المعدوم في قبضة القدرة ان شاء الله ) الابقاء على عدمه وان شاء) الاخراج من العدم الى الوحود (أخرجه من العدم الى الوجود وكتعلقها بما بعد موتنا)أى فنائنا (وقبل البعث) أي في يوم القيامة (فيسمى تعلق قبضة أيضاعه في ما تقدم) أي معنى النافي قبضة القدرة انشاء الله ابقانا على عدمنا وانشاء أخر حنامن العدم الى الوحود فاصل ماذكره رحه الله تعالى ان القدرة سمع تعلقات تعلق صلوحي قديم معنى ما تقدم و تعلق قمضة وهو تعلقها بناقدل ان ريدالله و حودناو تعالق تنجيزي حادث وهوا يحادالله لنايا لفعل بقدرته وتعلق قمضة وهوتعلقهابنا بعدو جودناوقبل عدمنا وتعلق تنجيزى دادث وهواعدام الله لنابالفعل بقدرته وتعلق قبضة وهوتعلقها بنابع مدعدمنا وقب ليعثنا وتعلق تنجيزى حادث وهوا بحادالله لنايوم أخرحه من العدم الى الوجود وكتعلقها بنابعدمو تناوقبل البعث فيسمى تعلق قبضة أيضا ععني ماتقدم ( ع - ارشادالمهندی )

المعث لكن التعلق الحقيق من ذلك تعلقان وهو انحادالله الشخص بقدرته واعدام الله الشعنص مقدرته وماذكره رجه الله تعالى من عده مسعة على التفصيل وأما الاحال فلها تعلقان كماه وشائع تعلق صلوحي قديم وتعلق تنجيزي حادث وهوخاص بالا يحادوالاعدام (وأما تعلق القيضة فلأبوصف بالتفييزي الحادث ولا نالصلوجي القديم) ل بوصف بالصلوجي ألحادثوما تقدم من انها تتعلق بالايحادو بالاعدام هومذهب الجهو روقال بعضهم انهالا تتعلق بالاعدام فاذا أراد اللهاعدام الشعص منع عنه الأمدادات التيهي سنب في هائه ونظير ذلك الفتيلة فانها تسترمنة رةمادام فهاالز يتفاذآفرغ انطفات بنفسها ولاتحناج إلى ان بطفتها أحدوهذا القول مرحوح (و) ستحمل علمه تعالى (ضد القدرة) وهو (العمز عن عمكن مامن المكات) والتقامل من العيز و من القدرةمن التقابل من الضدين لان ألعي هوصفة و حودية لاستأتى معها الحاد ولااعدام (والارادة)وهي صفة و حودية قديمة قائمة مذاته تعالى تخصص المكن سعض ما يحوز عليه والى هذا العني أشار رجه الله تعالى بقوله (المعلقة تعلق تخصيص بحميم المكاتب عض ما موزعلها) والمكنات هي الامورالتي محوز وحودها وعدمها فحرج بهاغ مرهامن الواحب والمستحمل فلاتتعلق الارادة عهما كاتقدم في مجث القدرة فكل شئ تعلقت به القدرة لابدان تتعلق به الارادة لان تأثير القدرة فرع تأثير الارادة لان مولانا حل وعزلا بوحدولا بعدم شدأ من المكتات بقدرته الاماأراد الحاده أواعدامه وذلك كالعلم والجهل والطول والقصر وتحوها) فزيد مثلايحو زعلمه الطول أوالقصم فالارادة خصصته بالطول مثلا وأماالقدرة فهب تبرزالطول من العدم الى الوحود والم كنات التي تتعلق م االقدرة والارادة سيتة الوحود والعدم والصفات كالمياض والسواد مثلاوالازمنة كرمن الطوفان وزمن سيدنا محد مصلي الله عليه وسلم والامكنة كالمة والمدينة والجهات كفوق وتحت والمقاديركالطول والقصروتسمي المكناث المتقا الاتفالو حوديقابل العدم وبالعكس فهماقهم أؤلو بعض الصفات يقابل بعضافكمونه ابيض مثلا يقابل كونه اسودوهذا قسم انان وبعض الازمنة يقابل بعضافكونه في زمن الطوفان مثلا يقابل كونه في زمن سيدنا محدصلي الله عليه وسلم وهذا فسم الأثنو بعض الامكنة يقابل بعضا فكونه في مكان كذاككمة يقابل كونه في مكان غيره كالمدينة وهذا قدم رابعو بعض الجهات بقابل بعضاف كمونه فيحهة فوق كالسماء بقابل حهة نحت كالارض وهذا قسم خامس وبعض المقادير يقارل بعضافكونه طو الامثلا يقابل كونه قصيراوه فدا قسم سادس وقداشار لذلك يعضهم تقوله المكات المقاللات \* وحودنا والعدم الصفات أزمنة أمكنة حيات \* كذاللقادر روى الثقات فاذاو حدفقد خصصت الارادة وجود مدلاعن عدمه والقدرة أمرزت الوجودو يحوزان بكون أسض أوأسرد فالذى خصص ساضه بدلاعن السواد الارادة و بحوزان يو حدد في زمن الطوفان وفي غمره فالذي خصص وجوده في همذا الزمان دون غمره الارادة و يحو زان يوجد في مكة أو المدينة فالذى خصص وحوده في مكة دون المدينة الارادة و يحوزان يكون في جهة فوق فالذي خصصه فيجهة تحت كالارض الارادة ويحوزان بكون طويلاأ وقصيرا فالذي خصص طوله بدلا عن القصر الارادة (وللارادة تعلقان تعلق صلوحي قديم وتنجيري قديم فالاوّل) أعنى المتعلق الصاوحي القديم (هُوصلاحيتها لتخصيص المكنات بعض ما يجو زعلها ازلافهي صالحة لان

وأمانعاق القدفة فلا يوصف بالتغير الحادث ولا الصاوحي القديم وضد القدرة المقرعة عكمت ما المتدرة المقرعة المتاتبة في المتاتبة في

گونز بد طو سالا أو قصمرا وان بكون سلطانا أوزبالاباعتمار التعلق الصلوحي القدد بموالثاني هو تخصيم اللهاالشي بالصفة التيهوعلما فالعرمثلاالذى اتصف من لد حصص ما نام تعالى مهأزلا بارادته exame delaik قديم وضدد الأرادة الكر اهة فدستعمل علمه تعالى ان وحدشيامن العالممع كراهته لهأى عدم ارادته لوحوده أو مع الذهول أوالغفلة أو مع طريق التعلمل أو الطمع ب والعلم المتعلق تعلق انكشاف بحميع الواحمات والحائرات والمستحملات فعنى تعلق العلمالواحداث انالله تعالى بعلم بعلمان ذاته موحودة \*\*\*\*\* (قوله قدرىدالتي ولا امر مه الح) قال حة الاسلام الغزالى رجمه الله تعالى في الإحماء مدل علمه من النقل قول الامة قاطمة ماشاءكان ومالم المالمكن وقول اللهعز وحسل ان لوساء الله لهدى الناس جيعاوقوله تعالى ولوشئنالا تمناكل نفس هداهاو مل عليه

مكون زيدطو بالأوقصر اوان مكون سلطاناأو زيالا باعتمار التعلق الصلوحي القديم والثاني أعنى التعلق التنجيزى القديم (هوتخصيص الله الشئ مالصفة التي هوعلها فالعلم مثلاالذي اتصف به زيد خصصه الله تعالى به أزلا بارادته فتخصيصه بالعلم مثلافديم) ويسمى تعلقا تنجمزيا قديما وأماص الحمتها الخصيصه بالعاوغيره باعتبارذاتها بقطع النظرعن التخصيص بالفعل سمي تعلقا صلوحماقدع واعلاان الارادة والامرمتغايران ومنقكان عندأهل السنة خلافا للعتزلة حمث قال بعضهم بانهما متحدان وقال بعضهم بأن الارادة لازمة للامر وبنواعلى ذلك انه تعالى لاير يدالشروروالقبائح وينبىءلى مذهب أهل السنة انه تعالى قدير بدالشئ ولأ,أمريه كما في كفرمن تعلق علم الله مكفره كابي حهل وقد أمر به ولامر بده كايمان أبي حهل وقدس بده و يأمر به كافى ايمان من نعلق علم الله بايمانه كسميدنا أنى بكر وقدلار بده ولا بأمر به كمكفر أبي بكر وان نسبة التخصيص للارادة والابراز والامحاد للقيدرة محازع قلى من بأب اسناد الذي أسيبه لان الخصص حقيقة هوالله تعالى بارادته والمرزوالمو حسحقيقة هوالله تعالى بقدرته فن اعتقدان المؤثر والمرزحقيقة القدرة أوهى والذات كفروالعياذ بالله تعالى أواعتقدان المرز حقيقة الذات فقط والقدرة سبب فيه أوأطلق حرم ذلك الماما فيمن الاج ام وقيل بكره فقط والحق أن الفعل لدس للقدرة لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل الشركة بن الفعل لذاته العلية بقدرته الازلية (وضد الارادة الكراهة) والتقابل بين الكراهة وبين الارادة من تقابل العدم والملكة لان الكراهة عدم الارادة (فيستحيل عليه تعالى ان يوجد شيأمن العالم مع كراهته له أى عدم اوادته لو حوده) واغمافسر رجه الله تعالى الكراهة بعدم الأرادة لثلا سوهمان المراد الكراهة الشرعية التي هي النهي عن الشئ نهياغير حازم وليس مرادا هنا (أومع الدُّهول أو الغفلة) فالذهول هوعدم العلم بالشئ مع تقدم العلم به والعفلة هوعدم العلم بالشي مطلقا وفيهما أقوال ذكرهاأهل اللغة في محلهما (أومع طريق التعليل أو الطبع) والغرق بينهـ ماان المو جود بطريق التعليل كلاو جدت علته وجدم غيرتوقف على شئ آخروم ثال ذلك عند القائلين به قبحهم الله تعالى حركة الاصمع فانهاعلة لحركة اللاتم معنى أنهمني وجدت حركة الاصمع وحدت حركة الحاتم من غير توقف على شئ آخر فيقولون الله أو حد حركة الاصبع وهي أو حدت حركة الخاتم ويسمون ذات الله تعالى عله العلل وان الموجود بطريق الطبع شوقف على وجود شرطو انتفاء مانع ومثال ذلك عند القائلين به قبحهم الله تعالى النارفام اتؤثر عندهم في الحرف بطبعها وحقيقتها بمعنى انهاتوجده بنفسهالكن عندو جودالشرط وانتفاء المانع وهدان القولان باطلان والحق أنالله تعالى يخلق حركة الخاتم عندوجود حركة الاصبع كإيخلق الاحتراق فى الحطب عند مماسية النار وعنددانتفاءالمانع كالبلولةفلاو جودلشئ بالتعليل كالاو جوداشئ بالطبيع خلافاللقائلين بذلك فبجهم الله تعالى ويستحيل عليه تعالى ان يكون علة في العالم نشأعنه بغر اختياره أويكم ون طبيعة أوجد العالم بطبعه تنزه الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا (والعلم) وهوصفة و حودية قدَّمة قائمة مذاته تعالى سَكَشْفُ مِ الله الوما على مأهو يه من غيرسَة في خفا أو الي هـ ذا الممنى أشاررجه الله تعالى بقوله (المتعلق تعلق انكشاف بحميع الواحبات) كذاته تعالى وصفاته القديمة (والجائزات) كذات الحوادث (والمستحملات) كالشريك لله تعالى واذا أردت أن تعرف مهني تعلق العلم بالواحمات والجائر ات والمستحملات فاقول لك (فعني تعلق العلم بالواحمات ان الله تعالى يعلم بعلم) أزلاو أبدا الا تأمل ولا استدلال (ان ذاته مو حودة) أى متصفة بالوحود من جهسية المقل ان

(قدعة) أي متصفة القدم (ومكذا) أي اقدة خالفة للخلق ومكذاو بعل أيضا بعلم أن ذاته الهابية متصفة بصفات الكمالات (حتى أنه تعالى تعلم علمه بعلمه) أي يتعلق به تعلقا تنجيز ياقديا (ومَعَىٰ تَعَاقُ الْعَلَمُ بِالْجَائِرُ اتَّ انَ اللَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ المَّوْجُودَاتُ) مِن الْمَكَاتُ (كلهاوالمعدُّوماتُ) منها (كلها) والمكامات والحزئيات فيعاسحانه وتعالى الاشياء كلها أزلاتفيصلاما كان منهاو ما بكونومالم بدن (بعله تعالى) علما تأمالا على سبيل الشكولا على سبيل الظن كإسياتي (ومعنى تعلق العلم بالمستحيلات أنه تعالى بعلم العلم ان الشر المن مستحيل علمه و) بعلم (أنه لوو حدارم الفساد) كما تقدم من أنه لو كان الله شريك في الالوهية لا يخلوالا مراما أن يتفقاوا ما أن يختلفا وعلى كل ملزم الفساد ( تعالى الله عن ذلك علوا كمير اوانماتها قي العلم مالواجيات والجائز ات والمستحملات لانه ليس من صفات التأثير) بخلاف القدرة والارادة فانهم الم يتعلقا الابالم كمن اذلو تعلقنا بالواحمات لاترتافها الوحودفيلزم تحصيل الحاصل أوالعدم فيلزم فلسالحقائق لانحقيقة الواحب مالا بقمل ألعدم ولوتعلقتا بالمستحيلات لاثرتافه االوحود فيلزم قلب الحقائق لان حقيقة المستحيل مالا بقبل الوجودأ والعدم فيلزم تحصيل الحاصل (وللعلم تعلق تنحيزي قديم فقط ععني ان الله تعالى تعلم هذه المذكورات) ون الواجبات والجائر التوالم شحيلات ( بعله علما تامالاعلى سبيل الظن) وهوادراك أحد المتقابلين راجية (ولاعلى سبيل الشك) وهوادراك كلمن المتقابلين على السواء (ولاعلى سبيل الوهم)وهوادراك الطرف المرجوح (لانم امستعيلات عليه تعالى) وليس للعلم تعلق صلوحي عفى أنه صالح لان سكشف به كذالانه يقتضي ان كذالم سَكَشُفُ بِالْفَعِلُ وعدم انكشافه بالفعل جهل تنزه الله عن ذلك (وضد العلم الجهل) فيستحيل عليه تعالى الجهل سواء كان بسيطاوهو عدم العلم بالشئ أومر كاوهوا عتقاد الشئ على خلاف ماهو عليه (وما في معناه من الشك والظن والوهم) والتقابل بين الجهل و بين العلم من تقابل العدم والملكة بالنسبة الدول ومن تقابل الضدين بالنسبة للثاني (والحياة) وهي صفة وجودية تعديم لن قامت به الادراك كالعلم والسعع والبصر كأسيأتي (وهي لاتتعلق شئ موجوداً ومعدوم لام اصفة لاتطلب أمراز الداعلي قيامها بحالف القدرة والارادة بل وجيع صفات المعاني غيرالحياة فانهاطالبة لأمرزا تدعلى قيامها بحلها الاترى ان العلم بعد قيامه بعلة يطلب أمرا يتعلق بهوكذا القدرة والارادة ونحوهما والحياة ليست كذلك (بل هي صفة تعصيم لن قامت به الادراك) أي تصحيران يتصف بصفات الادراك (كالعلم والسمع والبصر) لانه يلزم من وجود الحياة ان يتصف مالا دراك بالفعل ومثل صفات الادراك غيرهامن سائر الصفات كالقدرة والارادة (و) يستحيل عليه تعالى (ضدالحياة)وهو (الموت)والتقابل بينهو بين الحياة من تقابل الضدين لان الموت أمرو جودى يضاد الحياة عندأه ل السنة لقوله تعالى خلق الموت والحياة لان الحلق انما يتعلق مالاً مرالوجودي (ودليلو جوبالقدرة والارادة والعلم والحياة أمر واحدوهوو جودهده الخلوقات لانهلوانتفي واحدمن هده الاربعة لماوحد شئمن المخلوقات) فلماوجدتهذه الخلوقات عرفنا أنه تعالى متصف مدنه الصفات ووجه توقف وجود هدنه الخاوقات على هذه الار بعة أن تأثير القدرة الازلية موقوف على ارادته تعالى لذلك الاثرلان تأثيرها فرع تأثير الارادة وارادته تعالى لذلك الاثرموقوفة على العلم به والاتصاف بالقدرة والارادة والعلم موقوف على الاتصاف بالحياة اذهى شرط فيهاو وجود المشروط بدون شرطه مستحيل فاذا ثبت وحود حادث أى حادث كان كان متوقفاعلى اتصاف عديه مرده الصفات فيبت أنه تعالى متصف مذه

تعاق العلم بالجائر اتان الله أحالي معلم الموحودات كلها والعسدومات ر شمولاله علماله تعلق العلم بالمستحيلات انه تعالى دهـ لم بعلمان الشربك مستعمل علمه وانه أو و حدار م الفساد تعالى الله عن ذلك علوا كبيراوانما تعلق العالم مالواحدات والحائرات والستعملات لانهادس منصفات التأثير وللعل تعلق تعمري قديم فقط ععنى ان الله تعالى اهـ لم هذه المذكو رات بعله علااتاما لاعدل سسل الظنولاعلى سديل الشك ولاعلى سدل الوهملانها مستحملات علمه تعالى وضدالعلم الجهلومافي والوهم والحساةوهي لاتتعلق شي مو حود اومعدوم لانهاصفة لاتطلب أمرازائداءل قدامها عدلها الهي صفة تعصيمان قامت به الادراك كالعماوالسمع والمصر وضدد الخداة الموت ودليل وحو القدرة والارادة والعل والحياة أمرواحدوهووحود هـ ده الخـ لوقاتلانه اوانتني واحدمن هذه الاراحة لماوجدشئ من المخلوقات attititititisk المعاصى والجرائم انكان

والاكرام الىرتبة

لوردت الهارياسة زعيم ضيعة لاستنكف منها

والسمع والمضر المتعلقان تعلق انگشاف تعميع الصفات اذلوانتني شئمنها لماو حدشئ من الحوادث وهو خلاف الحسر والعمان لانهلوانتفت الموحودات سواء كانت القدرة لزم العحزفلا يتأتى معمه تأثير ولوانتفت الارادة لانتفت القمدرة ولوانتني العملم لانتفتاولو واحبة أوحائرة أوعسا انتفت الحياة لانتيفي الجيع الماتقدم (والسعم والبصر)وهما في حقه تعالى صفة ان وجوديتان أوصونا وتعلقه قدعتان قائمتان بذاته تعالى بتعلقان كلمو حودعلي وحه الاحاطة تعلقاز الداعلي تعلق العلم بالواحب تعلق تنعيزي ععنى انه ماليسا عينه وقداشار رجه الله تعالى الى ذلك بقوله (المتعلقان تعلق انكشاف محميع قديم عفى ان ذاته تعالى الموجودات)ونده رجه الله تعالى بقوله محميه الموجودات على إن معه تعالى و يصره مخالفان وصيفاته الوحودية لسمعناو بصرنافي التعلق لان معناانما يتعلق عادة بالاصوات وبصرناانما يتعلق عادة بالاجسام منكشفةله تعالى ازلا والالوان أماسمع مولانا جلوعر وبصره فيتدلقان بكل الموجودات (سواء كانت واجبة أو جائرة اسمعهو بصرهوتعلقهما أوعمنا أوصونا) فيسمع مولانا حل وعزو مصرفي الازلذاته العلمة و جيم صفاته الوجودية بالحائر ات تعلق صلوحي ويسم ويبصر تبيارك وتعيالي معذلك فميالأنزال ذوات الكائنيات كلهاو جميع صيفاتها قديم قسلوحودها الوحودية سواء كانت من قبيل الأصوات أومن غيرها (وتعلقهما بالواحب تعلق تنعيزى قديم وتعلق تنحيري بعيد عَعَىٰ ان ذاته تعالى وصفاته الوحودية منكشفة له تعالى ازلا بسمعه و يصره) زيادة على الأنكشاف و حودها عهدیان بعله (وتعلقهما) أى الدمع والبصر (بالجائز ان تعلق صلوحي قديم قبل و حودها) بعني ان الحائرات بعد وحودها الجائرات قبل وجودهاصالحة لان تسمع وتبصر بسمعه وبصره فانقلت بلزم على هذا أنبوت منكشفة لهتعالى بالفعل النقصله تعالى لأنالصالح لان يسمعو يبصر غيرسامع وغيرمبصر بالفعل قلنا يلزم ذلك ان كان اسمعهو يصرهز بادةعلى المعدوم من وظيفته مأولم بتعلقا به مع أنه ليس وظيفتهم أالاالمو حود فليس بنقص (وتعلق الانكشاف بالعيل ودليلهماقوله تعالىان تنجيزي حادث (بعدو جودهامعني ان الجائز أن بعدو حودها منكشفة له تعالى بالفعل سمعه اللهسميع يصروضا وبصره زيادة على الانكشاف) الحاصل (بالعلى) فسمع الله ويصره بتعلقان بذات زيد وعروو الحائط السمع الصم\_موض\_د وانحروهكذاالى مالا ينعصراى فيسمع الله تعالى وسصر ذواتها ويسمع ويبصر أصواتها فان المصرالعمي \*والكلام قلت سمع الاصوات ظاهروكذا تعلق البصر بالذوات وأماسماع الذوات وابصارالاصوات فغير الذي ليس بحرف ظاهر لان الذوات تبصر ولاتسمع والاصوآت تسمع ولاتبصر فلنا يجب علينا الايمان بانهما ولا صدوت المنزه عن متعلقتان بكل موجود جرمه وعرضه وصوته ولانعرف كيفية التعلق فهدي محهولة لناوما تقدم التقدم والتأخر والاعراب من ان السمع والبصر يتعلقان بكل مو جودهو رأى السنوسي ومن تبعه وهوالر جوفيل ان السمع لا يتعلق الابالاصوات والمصرلا يتعلق الابالمصرات وسمع الله تعالى ليس باذن ولاصماخ \*\*\*\*\* و بصره ايس بحدقة ولا اجفان ليس كذله شئ وهو السميع البصير (ودليلهما) أي السمع والبصر الله بكرهها ولاريدها وانساهي حاربة على وفق (قوله تعالى ان الله مدع بصيرو) يستحيل عليه تعالى (ضد السمع)وهو (الصمم)والمراد مالضد ارادة العسدواللاس هنامعناه الاصطلاحي لان الصمم أمرو حودي بضاد السمع عند أهل السنة فالتقابل بدنه وسن لعنه الله مع أنه عدوالله السمع من تقابل الضدين (و) يستحيل عليه تعالى (ضد البصر) وهو (العمي) والتقابل بينه سعانه والحارى على وفق وبين البصرمن تقابل الضدين لأن العمى عند أهل السنة أمر وحودي بضاد المصر (والكلام) ارادة العدو أكثرمن وهوصفة وحودية قديمة فاعمة بذاته تعالى (الذى ليس بحرف ولاصوت) ولا يقبل العدم ولامافي الحارىءلي وفق ارادته معناه من السكوت النفسي (المنزه عن التقدم والتاخرو الاعراب والبناء) علام الموادث تعالى فلىت شعرى كدف فانهشامل كجميع ذلك واستشكل المتزلة وحودكالاممن غيرحرف ولاصو توأحاب أهل السنة يستحير المسارأن ردماك بانحديث النفس أطلقت العرب عليه كالمايت كامبه الشخص في نفسه من غير حوف ولاصوت الحرادي الحسلال ان الكلام لفي الفؤاد وانما \* حمل اللسان على الفؤاد دلد الا كافى قول الاخطل

فقدو جدكلام من غير حف ولاصو توليس مرادأهل السنة تشبيه كلامه تعالى بحديث

و شعلت العلق دلالة عيا شعلة به العسل النفس لان كلامه تعالى قديم وحددث النفس حادث المرادهم الردعلي المعتزلة في قولهم من التعقات ودليل لابوحدالكلام من غبر حرف ولاصوت (ويتعلق) الكالم (تعلق دلالة بما يتعلق به العلم من وحوب الكلام قوله المتعلقات) وتلك المتعلقات هي الواحداث والجائزات والمستحدلات الكن تعاق العمار مها تعلق تعالى وكلم الله موسى انكش ف معنى أنهام نكشفة له تعالى بعله وتعلق الكاام م اتعلق دلالة معنى أنهلو كشف عنا تكليما وضدالكلام انجابو معناالكلام القديم لفهمناهامنه (ودليل وجوب الكلام) له تعالى الكتاب وهو (قوله البكم ومافى معساهمن تعالى وكلم الله موسى تكليما) فقد أثبت الله تعالى لنفسه كلاما خلافا للعتزلة القائلين بأنه كيس الخرس والقدرة والارادة لذاته كالرم كمقمة مصفات المعانى وبفسم ون الاستهمين أنه تعالى خاق الكالرم في حرم من والعمل والحماة والسمع الإجرام واسمعه سيدنام وسي على نهذأ وعلَّمه الصيلاَّة والسيلام (وعد الكلام المكم) فيستحيل والمصر والكلام تسمى عليه تعالى البكم (ومافى معناه من الخرس) وهوأمرو جودى بضاد الكلام عندأهل السنة صفات العانى بوكونه والتقابل يبنه ويئن المكلام من تقابل الضدين والقدرة والارادة والعا والحماة والسمع والمصر تعالى قادرا ودلمله هو والكلام تسمى صفات المعاني) ومرادهم بصفات المعاني الصفات التي هي موحود تفي نفسها سواء دلدل القدرة وضده كونه كانت حادثة كساض الجرم أوسواده أوقديمة كعله تعالى رقدرته فكر صفةمو حودة في نفسها تعالى عاجزا بهوكونه تعالى تسمى في اصطلاحهم صفة المعانى وان كانت الصفة غير موجودة في نفسها فان كانت واحمة للذات م دراودله هودله ل مادامت الذات غيرمهالة بعلة سمت صفة نفسية أوحالا نفسية ومثالها التحيز للعرم وكونه قاللا الارادةوصده كونه للاعراض مثلاوان كانت الصفة غبرمو حودة في نفسها الاانهام مللة بانها اتحت للذات مادامت تعالى مكرها وكونه علنها فاغمة بالذات سميت معنو بهومثا لها كون الذات عالمة أوقادرة مثلاوا اتم رجه الله تعالى تعالى عالماودلسله هو الكلام على صفات المعانى شرع يتكلم على الصفات المعنو بة فقال (وكونه تعالى قادرا) دايل العلروضده كونه تعالى حاهالاومافي معناه وهي صفة قدعة ثابتة لذاته تعالى لستعو حودة ولامعدومة وهي غير القدرة وينهاو بن القدرة تلازم معنى انه متى و حدت القدرة للذات ثبت فم االصفة المسماة مالكون فادراسواء وكونه تعالى حماودامله كانت الذات قديمة أوحادثة فذات زيدخلق الله فهما القدرة على الفعل وخلق فهماصفة تسمى كون هودليل الحماةوصده ز مدفادرا وهذهالصفة تسمى حالاو القدرة علة فهافى حق الحوادث وأمافى حقه تعالى فلايقال كونه تعالى مستا وكونه تعالى الاعمعا القدرةعلة في كون الله تعالى قادرابل يقال بين القدرة وكونه تعالى قادرا تلازم وقالت المعتزلة \*\*\*\*\* بالتلازم بيزقدوة الحادث وكون الحادث قادراالاانهم لاية ولون بخلق الله الصفة الثانية بلمتي اذلوكان مايستمر لعدق خلق الله القدرة في الحادث نشأ عنه اصفة سمى كونه فادرامن غير حلق (ودليله) أي دليل كونه الزعميم في القمرية قادرا (هودليل القدرةوضده) أي ضد كونه قادرا (كونه تعالى عاجزاوكونه تعالى مريدا)وهي أكثر عما سستقيم أه صفة فدعة ثابتة لذاته تعالى لدستعو حودة ولامعدومة وتسمى حالاوهي غبر الارادة سواء كانت لاستنكف من زعامته الذات حادثة أوقديمة فذات زيدخلق الله فهاالارادة للفعل وخلق فهاصفة تسمى كون زيدمريدا وتبرأعن ولابته والمصية وماتق ممن الخلف بين المعتزلة وأهل السنة في الكون فادر أيجرى مثلة في الداون مرمدا هي الغالمة على الحلق (ودليله) أى دليل كونهمريدا (هودليل الارادة وصدمكونه تعالى مكر هاوكونه تعالى عاليًا) وكلذلك طرعند وهي صفة قديمة أابتة لذاته تعالى ليست بموجودة ولامعدومة وهي غيير العلم سواء كانت الذات المتدعة على خالف قديمة أوحادثة ومأتقدم من الحلاف بين المعتزلة وأهل السنة بحرى مثلة هنا (ودليله) أى دليل ارادة الحق تعالى وهذا كونه تعالى عالما (هودليل العلم وضد مكونه تعالى حاهلاوما في معناه) من كونه تعالى طأما أوشاكا غامة الضعدف والعجز (وكونه تعالى حيًا) وهي صفة قديمة ثابت ةلذاته تعالى ليست بموجودة ولامعدومة وهي غير تعالى و الاربابعن قول الظالمن علواكمرا الحياة وفيه جميع ما تقدم (و دليله ) أى دليل كونه تعالى حيا (هو دليل الحياة وضده كونه تعالى ثم مهماظهر ان افعال ميتاوكونه تعالى سميعا) وهي صفة قدعة ثابتة لذاته تعالى ليست عو حودة ولامعدومة وهي غير العباديخ اوقة الهصيح

السمع

ها لاء

ودلسله هدودلسل Margonto Pois relly السمع وفيه جميع ماتقدم (ودليله) أى دليل كونه تعالى ممعا (هو دليل السمع وضده كونه أصروكونه تعالى اصدا تعالى أصروكونه تعالى بصرراً) وهي صفة قدعة المقاذاته تعالى غير مو حودة ولامعدومة ودليله هو دليل المم وهي غيراً لبصروما تقدم من الخلاف تحرى هذا (ودليله) أي دليل كُون الله تعالى بصيرا (هو وصده كونه تعالى أعي دليل البصر وضده كونه تعالى أعي وكونه تعالى متكاما ) وهي صفة قديمة ثابتة لذاته تعالى وكونه تعالى متكلما الستمو جودة ولامعدومة وهي غيرالكلام وفيه جيم ماتقدم (ودايله) أي دليل كونه ودليله هودليل الكالم تعالى متكلما (هودليل الكلاموضيده كونه تعالى أبكروما في معناه) من كونه تعمالي اخرس وضده كونه تعالى أمكر (فهذه) أى المذكورات من قوله رجه الله تعالى وكونه تعالى قادراالى آخرها (تسمى صفات ومافي معناه فهله أسمي مُعنونة) وانماسميت هـ نه الصفت معنو به لان الاتصاف مهافر ع الاتصاف بالسبع الاول صفات معنو بةو يحوز التيهي صفات المعاني فان اتصاف محل من الحال بكونه قادراأو كونهم مدامثلالا يصح الااذا في حقه تعالى عنى قبول قام به القدرة أوالارادة وقس على هـ ذافصارت السبع الاولوهي صـ فات المعانى علالمذهاى الشوت تارة والانتفاء بالنسمة فيحق الحوادث وملز ومة في حقم تعالى كم تقدم فلذلك نسمت هذه لتلك فقسل فها أخرى فعدل كالمحكن صفات معنو بة ولهذا كانت هذه سمعامثل الاول فالماء في لفظ المعنو به ما النسمة الي المعاني أوتركه سواءكان خبرا والواوفهامنقلمة عن الالف فالمعنى مفردالماني لان القاعدة أنه اذا أربد النسمة الي الجيع نسب أوشما كالاعان الى مفرده الااذاأشه افظه لفظ المفردو بالله التوفيق ولما فرغ رجه الله تعالى من ذكر الوآجيات في زيدوالكفرفي عرو له تعالى واضد دادها أخد تدكلم على ما يحوز عليه تعالى فقال (و يحوز في حقه تعالى) أى لذاته فلا يحاعليه تعالى شئ تعالى (بعدى قبول الشوت تارة والانتفاء أخرى فعل كل مكن أوتركه) و مدخل فيه ما مأتي خلافاللعتزلة في قوطمان من الثوأب للطبيع والعقاب للعاصى و بعث الانبياء علهم الصلاة والسلام فالله تعالى لم بحب عليه الله تعالى يحب علمه ان فعلشى (سواء كان حيرا أوشراك) علق (الايمان في ذيد) والايمان هوالتصديق محميع يفعل الصالح والاصلم ماجاءبه النبي صــلى الله عليه وســلم ممـٰاعــلم مُن الدين بالضرُّ ورة كماسياتي(و) خلق (الـكمفر بالعمد وهذا كذب وزور فىعمرو) والمكفرهوضدالتصديق فهوانكارماجاءبه النبىصلى الله عليه وسلمماعلم من \*\*\*\* الدين بالضرورة أومانستلزمه كالقاء المعيف في القاذورات (فلا تحب عليه تعالى شيّ )عند أهل انهام ادةله فانقسل فكيف بنهيء عاريد السنة (خلافاللعتزلة في قولهم ان الله تعالى يحب عليه ان مفعل الصلاح والاصلح بالعمد) وغمره و مأمر عما لابر بد قلنا كالدواب وهذه المسئلة كانت سيمالافتراق الشيخ الى الحسن الاشعرى من شعنه أبي هائم الامرغير الارادة ولذلك الجمائي فانأما الحسن سأل الجمائي في درسه وقال ماتقول في ثلاثة اخوة مات أحدهم كميرام طمعاً اذاضر ب السد عدده وثانهم كبيراعاصياو الثهم صغيرا فقال الجمائي الاقل شاب مالجنة والثاني بعاقب بالذار والثالث علمه فكذبه السلطان لائتا ولانعاقب فقالله الاشعرى فان قال الثالث يارب لمأمتنى صغير اوما ابقيتني فاطيعك فاراداظهار حجته مأن فادخل الجنة ماذا بقول الرب فقال الجمابي بقول الرب اني أعلا انك لوكبرت عصدت فتدخل النار بأمر العدد بفعل و تخالفه فكان الاصلح لكأنتمو تصغير افقال الاشعرى فانقال الثاني بارب لملتني صغيرا فلاأدخل النار س بديه فقال له أسرج هاذا بقول الرب فهت الجمائي فترك الاشعرى مذهبه واشتغل هوواتماعه بابطال ماذهمت المه هذه الدانة عشمدمن المعتزلة واثبات ماوردت به السنة ومضى عليه الجاعة فلذاك سموا المفار السنة والجاعة (وهذا) السلطان فهو بأمرهما أى قول المعتزلة ماذكر من وجوب الصلاح والاصلح عليه تعالى (كذب وزور) أي مزينُ الظاهر لار مدامتثاله ولولم مكن فاسمدالباطن فهو باطلو يصيح تفسيره من أول الامر بالباطل وانما كان مزين الظاهر للتعمير أمالما كانعذرهعند عنده بالصلاح والاصلح والافهومن أسمج المذاهب وانماكان فاسدالباطن لانهلو وجبعليه السلطان عهداولوكان تعالى الصلاح والاصلر لعماده لماخلق الحكافر الفقير المعذب في الدنيا مالفقرو في الاستخرة بالعذاب مريدا لامتشاله لكان الأليم المخلد سيما المبتلي في الدنيا بالاسقام والا "لام والحن والا فاتلان الاصلم له عدم علقه وان مريدالهلاك نفسه وهو

لان الله تعالى أنزل حلق فالاصلح له اماتته صفيرا أوسلب عقله قبل التكليف وحكى ان الحافظ بعجرم يوما بالسوق الضررمن الاسقام فى موكب عظيم وهيئة جيلة فهي معلمه م علمه م ودى ببيع الزيت الحاروا والوابه ملطخة بالزيت وهوفى والام اض على الاطفال غابة الرثانة والبشاعة فقيض على لجام بغلته وقال له باشيخ الاسلام ترعمان نبيكم قال الدنياسيين paillo K-enb المؤمن وجنة الكافرفاي سحن أنت فيه وأى حنة أنافها فقال أنا بالنسمة لما أعده الله لى في للاطفال ولوكان الصلاح الا تنوة من النعيم كأني الاتن في سحن وأنت بالنسبة الما أعده الله لك في الا تنوة من العداب والاصلحواحسنعليه الاليم كانك في حنة فاسلم المهودي نسأل الله السعادة وانما كان قول المعتزلة بان الله تعالى يعب تعالى لمانزل الضروعلي عليه فعل الصلاح والاصلح كذب وزور (لان الله تعالى أنزل الضررمن الاسقام والامراض الاطفال فلقه تعالى على الاطفال) جع طفل وهومن لم يبلغ الحر (وهذا) أى أنزال الضر رعليم (لاصلاح فيه الاءان فى زيدو اعطاؤه للاطفال ولو كان الصلاح والاصلح واحدين عليه تعالى الزل الضرر على الأطفال) قال ال زق والعلمفه وقوطم ان الصلاح واحب \* عليه زورماعليه واحب صاحب الحومرة واثاته تعالى الطمع ألمر والدامم الاطفالا وشمها فاذرالحالا كذلك وعقامه تعالى وحكة انزال الضروع إلاطفال حصول التواسعلمه لابوعم لانذلكمن المصائب التي شاب للعامي عدل منهاذ الشخص علهاوله يذاقال امام الحرمين شدائد الدنهاع بالزم الشكر علمها لانها نع حقيقة قفقد لاتنفعه طاعة ولاتفره علتان أفعاله تعالى كلهاحائرة مالنظر الى ذاتها واقعة على وحه الاحسان والفضل والعدل معصبة لانه تعالى هو ولذلك قال رجه الله تعالى (فلقه تعالى الايمان في زيدواعطاؤه الرزق والعلم) مثلا (فضل النافع الضاربل الطاعة منه ) تعالى (واثابته تعالى للطيع كدلك) أى كلقه الايمان ومابعده فى أنه فضل من الله علامة للاثانة والمامي تعالى (وعقابه تعالى للعاصى عدل منه) تعالى فال اللقاني رجه الله تعالى علامة للعقاب ودلسل فان شنافهمعض الفضل \* وان بعدت فيمعض العدل كون فعل المكات (اذلاتنف عه طاعة ولاتضره معصمة لانه تعالى هوالنافع الضار بل الطاعة علامة للائامة) أي أوتركها حائرا فيحقه ان الطاعات علامة على ان الله تعالى شدمن اتصف ما رفضله (والمعاصي علامة للعقاف) أي تعالى انه لو و حس علمه فعل شئمنها عقلالانقلم ان المعاصى علامة على ان الله تعالى معاقب من اتصف بالعدله فن أراد قر به وفقه الطاعته ومن أرادخذلانه وبعده خلق فيه المعصية فحميح الامو رمن أفعال الحير والشر بخلق الله تعالى لان المكن واحساولوامتنع عليه فعل شئ منها عقلا الله تعالى خلق العبدوعمله قال تعالى والله خلقه كم وما تعلمون (ودليل كون فعمل الممكنات أو لانقلب المكن مستعملا تركما جائزافي حقه تعالى) أى لذاته تعالى (أنهارو جب عليه فعدل شئ منها) أى المحكنات وانقلاب المكن واحما (عقلا) كما قالت المعتزلة بوحوب الصلح والاصلح عليه تعالى كاتقدم (لانقلب المكن) بعنى أومستحملا باطل للزومه الجائر (واجباولوامتنع عليه) تعالى (فعل شئ منهاعقلا) كافالت المعتزلة أيضا باستحالة بعض قلس الحقائق وهومستحمل مايجو زعليه تعالى كالرؤ ية عليه تعالى (لانقلب المكنن) بمعنى الجائز (مستحيلاوا نقـلاب فه سنهالمذكورات المكن واجباأومستحيلا باطل للزومه قلب الحقائق) لان حقيقة الجائر مايقيل العقل ثبوته تارة وعدمه أخرى ولوفرض ان فعل شئ من المكات واحب على مولاناجل وعلازم ان يكون تعالى

واحدة وأربعون عقددة محم لله تعالى منها مقهو راعلي ابحاد المكن دائما وأمدالان حقمقة الواحب ما يقبل العقل ثموته ولوفرض ان فعل عشر ونصفة شئ من المكات مستحيل عليه متعالى الزم ان مكون تعالى عمتنعاعن المحادالمكن داعًا أمد الان 444444444444 حقيقة المستحيل ما بقبل العقل انتفاءه تعالى الله عن ذلك علوا كسر افالله تعالى هو الفاعل المختار (قوله اذلاتنفعه طاعة لايستل عما يفعل وهم يستلون (وهو) أى قلب الحقائق (مستحيل) لا بقدل العقل ثدوته اع) أي فيستحمل على (فهذه المذكورات) من قوله رجه الله تعالى الوجود الى قوله و يحوز في حقه تعالى الخ (واحدة الله تعالى ان يصل له من وأربعون عقيدة) أي معتقدة (بجبالله تعالى منهاء شرون صفة) وهي من الوحود عاده نفع أوضر وحسنند فلامنسى للإنسانان

الى كونه تعالىمتكلما (وستحيل عليه تعالىمنها)أى من الواحدة والاربعين (عشرون صفة) أيضاوهم اضدادالعثم ن الواحمة له تعالى كاعلت (و بحوز في حقه تعالى منها) أي من الواحدة والاربعين (صفةواحدة) وهي فعل كل ممكن أوتركه وبالله التوفيق (ومن الجائز) في وستحمل علمه تعالى حقه تعيالي ﴿ رو بنه تعالى في الدار الا منح وقالله تعالى حوزان مرى فم اللوَّمنين والمؤمنات على منهاعثم ون صيفة العجد) أي عنداً هل السنة خلافاللعتزلة قعهم الله تعالى فانتم نفو الرؤية وهومن عقائدهم و محوزفيحقه تعالى الزائفة الداطلة واستدلوا مقوله تعالى لاندركه الابصاروهم مدرك الأبصار واستدل أهل منها صيفة واحدة السنة على حوازال و به لله تعالى بالدلمل العقلى والنقلي أما الدلمل العقلي فهوان المولى سيحانه ومن الحائر رؤ يته تعالى وتعالى موحود وكلموحوديصم انسرى فينتج انالولى يدع انسرى وأحاواعن المعتزلة في في الدار الا تحرة فالله استدلالهمالاتة السابقة وحوهمهاان الادراك رؤية على وحماص بأنكون على وحم تعالى محوزان برى فها الاحاطة بالمرئي لامطلق الرؤ يةحتي بستدل ينفيه على نفهاومنها انه محول على الدنيا كإفاله للؤمنين والمؤمنات على الماحو رى رحمه الله تعالى وغمره وأما الدليل النقلي فسمذ كره رجه الله تعالى ما مات وحديث العدم وتقييده رجمه الله تعالى فى المتنجواز الرؤ به مكونها في الا تخرة مشعر بانه الا تكون في الدنيا 4444444444444 وهـ له عن فها حامرة أومستعملة خلف والتعقيق انها حامرة الكنها لم تقع فها الالنسناصلي الله يفتخر اطاعته بل اعمل عليه وسلم أمالغيره فلم تقع لهفهما أصلاولالسيد ماموسي عليه الصلاة والسلام فن ادعاهامن الطاعةوهوراجقهولما الناس يقظة غيرة صلى الله عليه وسلم فهوضال مضل باطباق المشايخ وفي كفره فولان والعجيم منرسلانهاعلامةعلى عدم كفرهوقد فالصلى الله علمه وسلم واعلمواان أحدكم لنبرى ربه حتى يموت وهوقاطع للنزاع دوام السيعادة لصاحما ولالدخل الني صلى الله عليه وسلم في قوله هـ ذالانه خاطب به الصحابة والمدكلم لا يدخل في عموم وأنهمن أهل النعيم ففي كلامه ولذا قال العلماء لوقال نساء المسلمن طوالق لانطلق زوحتمه ان لم ينوط لاقها وقال الامام الحدرث باعمادي أنكم مالك رؤ ية نبيناصلي الله عليه وسلم لربه خصوصية لهجعل الله فيه قوة الرؤية كايجعلها للؤمنين لى تىلغواصرى فتضروني يوم القيامة فلماخلق فيمه تلك الفوة مكنه من الرؤية منه وانمالم يرالله تعالى في الدنيالغير ولن تبلغوانفعي فتنفعوني تميناصلي الله عليه وسلم لان الله باق والباقى لا يرى بالفانى واذا كانوا في الا تحرة رزة و أبصاراً وانماهي أعمالكم ماقية فبرى الياقي بالباقي والحاصل ان امتناع الرؤية في الدنيا بالعين لالاستحالتها وانماهومن أحصم الكرثم أوفيكم جهةضعف القوة البصر ية فاذا قوى الله بصرمن شاءمن عباده اقتدرعلي حل ثقل الرؤية في أي الاهافن وحدخسرا وقت ولامانع من ذلك وهوالحق كماانه عليه الصلاة والسلام كان برى حبربل والصحابة لابرونه فلعمد اللهومن وحد للقوة التي أمده الله تعالى مهادونهم قال بعض العارفين ان الرؤية هي اللذة الكبرى في الجنهة غير ذلك فلالمومن الانفسيه وفال بعض فكيف يكون المؤمنون محرومين منهاوالداردا واللذة فينبغي للؤمن ان تكون همته من نعمة العارفين الجنة اللقاءفان غيرهامن الاكلوااشر بوائجاع نبم مهية يشاركه فمهاالمهائم كاهومشاهم ماذا بضرك وهوعا فى الدنماو أمار و به الله تعالى مناما فهمي حائر ةلان الشيطان لا يتمثل به ولا مالانساء والملائكة ولا صأو مفيدك وهوطائع بالشمس ولابالقمر ولابالنحوم المضيئة قاله شيخناو شيخ مشايخنارجه الله تعالى في رسالته المتعلقة فنظن انالله منتفع برو به المولى فانظرهاان شئت ترفهاالعب العاب والراج عند دأ كثر العلاء انه صلى الله عليه بالطاعة فقد كفر لنسدته وسلرأى حال ريه سجانه وتعالى تعمني رأسه صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء كافي حديث اس الافتقارله تعالى اللهعنه عماس رضى الله عنه ـ ماوغيره وهذالايؤخذالا بالسماع منه صلى الله عليه وسـ إ فلا ينبغي ان اه مولم متشكك فيه وقوله رحه الله تعالى للؤمني أرادم ممن اتصف بالايمان عند الموت ولومن الاحم

٥ ـ ارشادالمهتدي

ألسابقة سواء كلف به بالفعل بان كان بالغاعا فلأأوكان صالح اللتكليف به كالصبيان والبله والحانين الذين أدركهم الملوع على الجنون وماتوا عليه ومن اتصف بالتوحيد من أهل الفترة

لانهايمان صحيحوعوم كلامه رجه الله تعالى يشمل الملائكة ومؤمني الجن وهو كذلك على المختار وقوله على العجيم راحع لقوله والمؤمنات لانهن المختلف في رؤيتهن المولى حل وعلافا شار رجه الله تعالى به الى الحلاف وحاصله اله قد احتلف في رؤ بتهن الولى حل وع لاعلى ثلاثة مذاهب الاول انهن لابرينه العدم النص الصريح فهن مقصورات في الحيام والثاني انهن بريد الحدامن عمومات الأحاديث الواردة في الرقر به والنالث انهن مرينه في مثل الاعماد فانه تعالى يتعلى في مثل أبام الاعيادك ومالجعة وهو يدعى في الجنة موم آلمز يدتحلما عامالعوام أهل الجنة وهي محل الرؤ يقويتدلي تحليا خاصالحواصهم كل يوم مكرة وعشياو بعضهم لايزال مستمرافي الشهودحتي فالأنو بزيد البسطاي رجه الله تعالى ان لله حواص من عماده لوحم م في الجنه عن رو بته ساعة لاستغاثوامن الجنة ونعمها كإستغث أهل النارمن الناروع فنام اوأما في عرصات القيامة كالموقف فالعييروقوءهاأ بضألانه وردفي السنة مايقتضي وقوعها ألمم فها وخرج بالمؤمنين الكفاروالمنافقون فلابرونه تعالى لقوله سجانه وتعالى كلاانهم عن رمم يومئذ لمححو يون ولانهم المسوامن أهل الا كرام والتشر رف وقدل انهم مرونه سيمانه وتعالى ثم يحمون عنه ولذاقال رجه الله تعالى (وللكافرين على قول) وحعل النووي محل الخلاف في المنافقين وأماالكافرون فلاسرونه تعالى أتفاقا كالاسراه سائر الحدوانات غيرالعقلاء حتى الحيوانات التي تدخل الجنة مشل ناقة صالح وكيش المعمل كماهوظاً هركلامهم (شم) ان الكافرين بعد مايرونه سجدانه وتعالى (يحيمون) عنه تعالى (فتكون) الحجية (حسرة وعذاماً) أي أشــ دمن العذاب بالسلاسلُ والأغلال وعطف عذاباعلى حسرة من عطف العام على الحاص (هم) أي عامهم فتحصل من هذا كله ان الله تعالى برى في الدارالا منوة (لكن رؤ بتذاله تعالى الا كدف من كمفات الحوادث فلابرى تعمالى في حهة) من قدام ووراء وشمال ويمن وفوق و نحوها من سائر الجهات (ولا) برى تعالى في (لون) كـكرونه أسض أوأجر مثلا (ولابرى) تعالى (حسما تنزه الله تُعمالي عن ذلك علوا كمراً) فعلم عاتقروان الروُّ به لايشترط فيهاان المرقى في حهة مخصوصة ولافي مكان مخصوص ولآفي مسافة محصوصة لانالرؤ تهعلى مذهب أهل الحق قوة خلقهاالله تعالى في خلقه لايشترط فها اتصال الاشعة ومقابلة المرقى ولا غير ذلك وليكن حرت العادة في رؤية بعضنا بعضابو حودذلك على حهة الاتفاق لاعلى حهة الاشتراط والحاصل كإقال الشنواني على أبى اجرة أن المؤمنين ينظرون رمم في دار السلام يخرجون المهامن قصو رهم في كل جعة كما يخرج الناس الى مصــ الاهم يوم الفطرو يوم الاضحى فبيماهم فمها فادابا بحب قد انكشفت عن الخلائق لان انجب علمهم لاعلى الخالق ومن اعتقدان الحجد تحو زعلى الحق تعالى فقد دحهل صفات الريويية فاذاا تكشفت الحب بداهم الجيار حل حسلاله فينظر ون الى ثبئ لمس كثله شئ فمنظره المؤمن فلاسرى لهفو قاولا تحتاولا بميناولا شمالاولا اماما ولاحلفاولا يخطر بدأل المؤمن ثمئ الاالله سجانه وتعالى ولايحد لشئ لذة الاالنظر الى وحهه سجانه وتعالى فحتار العبدفي عظمته تعالى وحلله حتى لايشعر عن حولهمن الحلائق وينسى كل شئ الاالله سجانه وتعالى فينظر العمد سصره ويصمرته الرسمن غبران مدرك عهانها مة له سيحانه وتعالى ومن غبر احاطة ويراه الاحركة ولاسكون ولاعجى ولاذهاب وزقناالله ذلك عنه وكرمه (والدليل على حوازال و بةله تعالى) عندأهلالسنة (الكتاب) اى القرآن(و)الاحاديث التي هي (الستة)أى والاجماع (فَ الْكَتَابِ) آيات منها (فُوله تعالى فان استقرمكا له فسوف تراتي) علقَ سَجانه وتعالى الرقرية

ولا كافرين على قول ثم يجعمون فتكون حسرة وعذا ما له ملكن رؤية الما تعالى الاكيف من كيفيات الحوادث ولا أون ولابرى جما تنزه الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا والدليل على جوازال وية له تعالى الكتاب قوله تعالى فان الكتاب قوله تعالى فان الستقرم كانه فسوف ترانى

اوقوله تعالى و حوه بومند ناضرة الى ربها ناظرة وقدوله تعالى للذين أحسنواالحسن وزيادة فالحسم الحنة والزيادة هو النظر إلى وحهالله العظم كافسره جهور المفسر بنومن السنة قولهصلي اللهعليهوسلم انکوسترون کر کا ترون القدم لدلة المدر ومنه ارسال جمع الرسل علمم الصلاة والسلام وعماحس لذات الرسل علمه الصلاة والسلام عقلاءهي عدام قبول الانتفاء أربع صفات ويستحيل علمم علمم المالاة والسالم اضدادها

هذه الا يقان تقول ان الله تعالى على وقرية ذاته المقدسة على استقرار الحل وهوام عكن في نفس الامرضرورة وكل ماعلق على المكن لا بكون الامحكالان معنى التعليق الأحساريان المعلق يقع على تقدير وقو ع المعلق عليه والمحال لا يقع على شئ من التقادير فلولم تبكن الرقرية ممكنة لزم الحلف في خبره تعالى وهو محال ولو كانت منفية في الدنيال السألم السيدنا موسى عليه السلام لانه لا يحوز على احدمن الانساء الجهل شئمن أحكام الالوهمة خصوصاء الحسله تعالى ومايستحيل (و) منها (قوله تعالى وحوه يومندناضرة الى رم اناظرة و) منها (قوله تعالى للذين أحسنوا الحسني وزيادة فألحسني الجنة والزيآدة هوالنظرالي وجهالله العظيم كمافسره جهور المفسرينومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم أنكم أم اللؤمنون (سترون ربكم كماترون القمرليم المالمدر)والتشبيه للرؤية في عدم الشك والخفاء لاللرئي كافد يتوهم والتعمير بالسين فى الحديث لان القيامة قدقر بتو أوّل المعترلة الحديث بان المعنى سترون رحمة ربكرو أمّا الاجاع فهوان العجابة رضي الله عنهم كانوامجعين على وقوع الرؤية في الاحمنوة وان الاحيات والاحاديث الواردة فيهامجولة على طواهرها من غبرتاو بل أصلاوم ذه الادلة السمعية أطبق أهـل السنة على ان رؤية المولى سجانه و تعالى حائر ، عقلا واحمة سمعافلا بنسغى ان بتشكاك فهاوالله تعالى الموفق (ومنه) أي ومن الجائز في حقه تعالى أيضا (ارسال جميع الرسل) من آدم الى سيدنا مجيد صلى الله عليه وسلم دخول المدأوالفياية (علم مالصلاة والسلام) خلافالن أوجهولن أحاله فالاوّل أعنى من أو حسمه المعتزلة والقلاس فة فقدا تفقت الطائفتان على الوحوب وزادت الفلاسفةالإ يحابومنى كلام المعتزلة على قاعدة وحوب الصلح والاصلح فيقولون النظام المؤدى الى صلاح حال النوع الانساني على العموم في المعاش والمعادلايتم الاسعثة الرسل وكل ماهوكدلك فهو واحبعلى الله تعالى وقدم هدم تلك القاعدة ومنى كلام الفلاسفة على قاعدة التعليل أوالطبيعة فيقولون يلزم من وجودالله وجودالعالم بالتعليل أو بالطبيع ويلزممن وحودالعالموجود من صلحه وقدتق دمانه تعمالي فاعل بالاحتيارلا بطريق الاحبار والثاني أعنى من أحاله كالمهنية والبراهمة زعواان ارسال الرسل عبث لايليق بالحكيم لان العقل بغنى عن الرسل فان الذي ان كان حسناء ند العقل فعله وان لم تأت به الرسل وان كان قبيحاً عنده تركه وانلم تأتبه الرسلوان لم يكن عنده حسناولا قبيحافان احتاج اليه فعله والاتركه ونعوذ بالله من هـنه العقائدولما فرغ رجه الله تعالى من بيان بعض ما يجب له و بعض ما يستحيل وما يحوزعليه تعالى وهوالقدم الاولمن مباحثه فاالفن الذي هوالالهيات كاتقدم أخذسين مايجب لرسله عليهم الصلاة والسلام ومانستحيل ومايحو زعلم مروهوالقسم الثاني منهاالذي هو النمويات كاتقدم أيضافقال (وعما يحسلنات الرسل علمهم الصلاة والسلام عقلا) أي وجويا عقليا (بمعنى عدم قبول الانتفاء أربع صفات و يستعيل علمهم علمهم الصلاة والسلام) أربع صفات أيضا (اضدادها) أى اضداد الملار بعة الواحمة و يجوز في حقهم علم م الصلاة والسلام وقوع الاعراض البشرية كاسيأتى واغما كانماذكر بعض مايجب لهم علمهم الصلاة والسلام معانهم عليهم الصلاة والسلام ثابتة لهمجيع الكالات الدشر بة وهي لا تنعصر في الاربعة المذكورة لانهم كلفنا الشارع تفصيلا الاعمرفة مانصب لناعليه دليلاوهي هذه الاربعة واغا

بوحود أمرحائر عقلاهواستقرا والجمل حين الهسيدناموسي عليه السلام فقال وب أوني أنظر المك قال ان تراني ولكن انظر إلى الجدل فان استقرم كانه فسوف تراني الاسمة وتقر مرالدامل من

كانماذكر بعض مانستحيل علمم عائم علمم الصلاة والسلام مستحيلة علمم النقائص الخلة بمراتهم العلية وهي لا تفصر في الأربعة المذكر وأ أيضالانه في كانت اضد أدالما فام الدليل عليهمن الواحمات لهم عليهم الصلاة والسلام اقتصر وجه الله تعالى علما و ما كهاة فحم على المكلف مع اعتقادماذ كرون الاربعة الواحمة والاربعة المستعملة أن بعتقد أن كل كال شرى واحب لهم علمم الصلاة والسلام وكل نقص مخل عراتهم العلية مستحيل علمم علمم الصلاة والسلام وأن كالاتهم الدشر به الواحمة لاتهامة لها كاأن المستحملة كذلك كاسمأت (وهي) أى الاربعة الواحية للرسل علمهم الصلاة والسلام واضدادها المستحيلة علمم (الصدق) أي مطابقة اللير للواقع واعلم أن الصدق ثلاثة أفسام الصدق في دعوى الرسالة والصدق في الاحكام التي ملغونهاعن الله تعالى والصدق في الكلام المتعلق أمو رالدنما كقام زيدوقعد عمر وأكلت كذاوشر بتكذاونحوذلك والمرادهنا القسمان الاؤلان وأما القسم الثالث فهو داخل في الامانة فان قبل كل من القسمين الاولين داخل أيضا في الامانة بل التمليغ أيضاد اخل فهما فلاوحيه لافراد ذاك عنها أحمد بأنه قد تقدم أن خطر الحهل في هذا الفن عظم فلا مكتفى فيه بالاجال ووجو باعتقاد صدقهم علمم الصلاة والسلام نابت (في جيع أقوالهم) أى في دعوى الرسالة وفما للغوه عن الله تعالى (وداسل وحوب الصدق) أي في دعوى الرسالة وفهما المغووعن الله تعالى (الرسل علمهم الصلاة والسلام أنهم لوكذبوا في خرهم لكان خرالله كاذبا) لانه لوحاز الكذب على الرسل ألحاز الكذب عليه تعالى اذتصدرق الكاذب كذب والكذب عليه تعالى محاللان خبره تعالى وفق عله والخبرعلى وفق العالا بكون الاصدقا فيكون الكذب على الرسل محالا (لانه تعالى صدق دعوا هم الرسالة باظهار المخرة على أبدم م) أي الرسل علمهم الصلاة والسلام (والمعرزة مزلة قوله تعالى صدق عدى في كل ماسلغ عني) وانما كانت المعزة نازله منزلة قُوله تعمالي المذكورلانها دلت على صدق من ظهرت على بده فكان الله تعالى قال صدق عمدى في كل ماسلغ عنى لاان الله تعالى قال ذلك صر يحال تنز الا كاعلت وسمأتى ان شاء الله تعالى تعريف المتحرة (وضد الصدق الكذب) فيستحيل علهم الكذبأى عدم مطابقة الخبرالواقع (والامانة أي عصمتهم) ظاهراو باطنا (من الوقوع في محرم أومكر وه أومماح على وحه كونهممامًا) فتكون أفعاله مدائرة بين الواحب والمندوب فقط ولا يردعلي ذلك انه صلى الله عليه وسلم بال قائما وشرب قائما وتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين مع انهامكروهة لانهاما للتشر يع أوليمان الجواز وذلك واحب في حقه صلى الله عليه و سم فعام عما تقررانه لا يقعمنهم علمهم الصلاة والسلام محرم ولامكر ومعلى وجهكونه مكر وهاو كذالا يقع منهم مباح على وحه كونه مباطلان المباح لا يقع منهم معقتض الشهوة ونحوها كايقعمن غيرهم للا يقعمنهم الا مصاحبا لنية يصير م اقربة اماللتشريع أولبيان الجواز كاعلت (ودليل وحوب الامانة) أى عدم خيانتهم ظاهراو ماطنا بفعل محرم أومكر وه (الرسل عليهم الصلاة والسلام انهم لوطانوا بف عل محرم أومكر وه اسكاما مورين عمل ما يفعلونه لان الله تعالى أعرنا بالاقتداء مهم في أقواهم وأفعالهم وأحوالهم) أى وتقريراتهم وسكوتهم عن الفعل اذلا يقرون على خطأو يستشفى من ذلك ماثمة تخصوصيته برم كنكاح مازادهلي الاربعو يعلم منذلك انه ليس للكلف مناان يتوقف فى فعدل شئما أبن عنه صلى الله عليه وسلم لاحتمال الخصوصية بل يتبعه في جيع أقواله وأفعاله الاهائبت اندمن خصوصماته لاطلاق قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وقوله

وهم الصحدق في جمع أقوالهم ودليل و حوب الصدق للرسل علمم الصلة والسلام انهم لوكذبوافي حرهم لكان خرالله كاذبالانه تعالى صدق دعواهم الرسالة باظهار المخرة على أيدم \_ موالحرة نازلة منزلة قوله تعالى صدق عدى في كل ما سلغ عدى وضيد المسدق الكذب والامانة أي عصمتهم من الوقوع في محرم أومكر ومأومساح على وحهكونهماطودليل وحو بالامانة للرسال علمم الصلة والسلام أنهملو حانوا بفعل محرم أومكر وهلكامأمورس عتسل ما مقعلونه لات الله تعالى أمرنا بالاقتداء مم في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم

الزكاة والذين همها أياتنا يؤمنون الذين يتمعون الرسول النبي الامي الى غير ذلك من الاسمال توقد أجعت العجامة على اتماعه عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله من غير توقف فقد مخلعوا أنعلهم لماخلع عليه الصلاة والسلام نعله ونزعوا خواتهم لمانز ع عليه الصلاة والسلام خاتمه الى غيرذلك لكنهذا بالنظر للغالب والافقد وقعمنهم التوقف في غزوة الفتح حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطرق رمضان فاستمر وأعلى الامتناع فتناول القدر وشرب فشر بواوفى غير ذلك فان قلت أمرالله لنا بالاقتداء سبيناصلي الله عليه وسلمظاهر وأما بالاقتداء بغيره صلى الله عليه وسلم كوسى وعيسى عليهما السلام فشكل اذلا لزمنا الاقتداء بغيره أحيب بأنهمبنى على انشرع من قبلناشرع لنافها لمردعن نبينا فيهشئ كماهومذهب السادة المالكية وهوقول ضعيف عند الشافعية وأقرب منه الجواب مان ضمرأ مرنالا كافين لا بخصوص هذه الامة فكل ولا مأمراته تعالى بالغعشاء فتعين أنهم لم يفعلوا أمة مأمو رة بالاقتداء برسوله أفهوعلى سبيل التوزيع (ولا يام الله تعالى بالمحشاء) لقوله تعالى شمأالاطاعة اما واحمة قل ان الله لا يأمر بالنحشاء الا ته (فيتعين انهم لم يفعلوا شيأ الاطاعة) والطاعة (اماواجية أو أو مندوية وضيد مندوبة) فلايدخل في أفعالهم محرم أصلاولامكر وهولامماح على وحدكونهمامكر وهاومماحا الامانة الحمانة بفيعل بل على وحه كومهماقر به كانقدم (وضد الامانة الحيانة)فيستحيل علمهم الحمانة ( بفعل محرم أو عرم أومكر وه وتلمنغ مكروه) فليس فى أفعالهم وأقوالهم محرم ولامكر ومسواء كان الحرم صفيرة أو كبيرة فلا تقعمتهم ماأمر والتمليف المخلق صفيرة ولاكبيرة أصلاوسواءكان عداأوسهوا وقبل البعثة أو بعدهاوماو ردعا يوهموقوع ودلمل وحو بالتملمغ ذلك منهم عليهم الصلاة والسلام يجب عليناتأو يله فال ابن هرالهيتمي رحمه الله تعساني في شرح للرسال أنهم علمهم الاربعين النووية وماوقع في قصص بذكرها المفسر ونوفى كتب قصص الانبياء عما يخالف اله\_لاة والسلام تنزيهم عنكل وصمة ونقص وعصمتهم من الصغائر والكائر قبل النبودو بعد عالا يعمد عليه لو كتموال كامامورين ولا ملتفت اليه وان حل ناقلوه كالمغوى والواحدي وماحاء في القرآن من اثمات العصيان لا حمر مكتمان العلم ولايصح ومن معاتبة جاعة منهم على أمورفعلوها انساهي من باب ان السيدان يحاطب عدد مماشاء ان نؤمر بكتم العد لان وان يعاتب على خلاف الاولى معاتبة غيره على المقصية وقد ثبت انهم أفضل من سأشر الملائكة كاتم ماعون وصد فاذا فضلوا المعصومين لزم كونهم معصومين بالاولى انتهى ملخصا (وتسليغ) بمعنى انهم أوصلوا التملمغ الكتمان لشئ جيع (ماأمروا بتبليغه للغلق) انماقيدرجه الله تعالى بقوله ماأمروا بتبليغه احترازاع اليس عاأمروا بتمليغه كذلك مان أمر وابكت مانه أوخ مروافى تبليغه وكتمانه فان تبليغه ليس بواجب بلهومتنع في الاقل حائر في الثاني وانمالميذ كروجه الله تعالى و حوب كتمان ما أمر وأبكتمانه لانه داخل في الامانة (ودليل وجوب التبليغ للرسل أنهم عليهم الصلاة والسلام لوكتموا لكنا مأمورين بكتمان العلم) لاسامأمورون بالاقتداء بهمفى أفعالهم وأقوالهم كاتقدم (ولايصح ان نؤمر بكتم العلملان كأتمه ملعون كافى الحبركاتم العلم ملعون الكنه محول على من كتمه عن مستعقه وقد تعين عليه تعلمه وقد دنصواعلى انه لا يجبعلى العالم ان يعلم الناس من غيرطاب منهم مالم يكن

الواقع أمرامنكر اوالالزمه ذلك ازالة للنكر فعب على من رأى شخصا بحل مهمَّة الصلاة مثلاان يعله وانالم يستل عن ذلك (وضد التمليع الكتمان) فيستحيل علم م الكتمان (لشي مما أمروا تمليفه) أي ولوسهو الان السهولا يجوز علم م في الأحكام التي يباغونها عن الله تعالى وان جاز علمهم فيغيرها فقدسها صلى الله عليه وسلم في الصلاة الكن باشتغال قلبه بتعظيم الله تعالى وألى

هذاالعنى أشار بعضهم بقوله

تعمانى واتبعوه لعاكم تهتدون وقوله ورجتي وسعت كلشئ فسأ كتمهاللذس شقون و تؤتون

باسائلي عن رسول الله كمفسها \* والسهومن كل قلم غافل لاهي قد غاب عن كل شئ سره فسها \* عماسوى الله فالتعظم الله (والفطانة) أى التفطن والحدق لهم علم مالصلاة والسلام عدى الذكاء تحيث مكون فهم قدرة على الزام الحصوم ومحاججتهم وطرق ابطال دعواتهم الماطلة (ودلمل وحوب الفطانة للرسل علمهم الصلاة والسلام أنهلوا نتفت عنهم الفطانة لماقدر واان يقموا هية على الحصر لكن اقامة الحجمهم دل علم الذكاب) كافى قوله تعالى و تلك جتنا آتدنا ها الراهم والاشارة عائدة الى مااحتجبه الراهم على قومه من قوله فلماحن عليه الليل الى قوله تعالى وهممهم مدون وكقوله تعالى حكانةعن قومنو حمانوح قدحادلتنافا كثرت حدالناأى خاصمتنافاطلت حدالناأوأتنت بانواعه وكقوله تعالى وحادهم بالتي هي أحسن أي بالطريق التي هي أحسسن تحدث تشتمل على نوع ارفاق م-مومن لم مكر فطنامان كان مف فلالاة كنه اقامة الحة ولا الحادلة لا بقال هدنه الاسمات الست واردة الآفي بعضهم فلا تدل على ثموت الفطانة عجمهم لا نانقول ما ثنت المعضهم من البكيال شبت لغيره فثبتت الفطانة فجمعهم وان لم بكونوارسيلا مل أنبياء فقط فاللائق بمنصب النموة ان تكون عندهم من الفطانة ما ردون به الخصم على تقد مروقوع حدال منهم (واقامة الجُلاتيكون الامن الفطن وضد الفطائة الملادة) فيستحيل علم مالملادة وهي عدم الذكاء ولما أنهى رجه الله تعالى المكارم على ما يحسلار سل وما يستحمل أخذ تمكلم على ما يحوز في حقهم فقال (و يحو زفى حق الرسل علمهم الصّلاة والسلام) عقلا (بمعنى قبول الثبوت تارة و الانتفاء أخرى وقوع الاعراض البشرية) التي لاحرمة فيها ولا كراهة (بهم) علمهم الصلاة والسلام فرج بالاعراض الصفات الالهية فلاتجو زعلهم لان الحادث لا يتصف بالقدريم ومحوه خدلافا للنصارى فجهم الله حث وصفوا سدناعسي مأو بالنشرية صفات الملائكة كعدم الذكورة والانوثة وعدمالا كلوالشرب فلاتجو زعلهم خلافالجهلة العرب فيزعهم ان الرسول مكون متصفا دصفات الملائكة فلابأ كلولاشر بوتوصلوا بذاك الى نفي رسالته صلى الله علمه وسل كإحكاه الله تعالى عنهمه في قوله وقالوا ما لهذا الرسول بأكل الطعام ويمشي في الاسواق الا " بة وبقولنا لاحرمةفها ولاكراهةالاعراضالبشريةالتيفهاالحرمة كالوطءالهرموالاكل المحرم وغبرهماوالتي فمهاالكراهة الخالصة أى التي لا تصمهانية تصير م افرية فلا تحوز علم مكا تقدم غممت رجه الله تعالى وقوع الاعراض البشر مة م-معلم مالص الاقوالس الام تقوله (كالرض) أى الحفيف الذي لا يؤدى الى نقص (والا كل والشرب والذ كاح والنوم باعينهم) أى لا بقلومهم لماورد نحن معاشر الانبياء تنام أعينناولا تنام قلوبنا وكو و جالمني الناشئ من امتلاء الاوعية مثلالامن الاحتلام الناشئ من الشيطان لانه لاتسلط للشيطان علمهم ونعوهامن سائر الاعراض الدشر به (التي لاتؤدى الى نقص في مراتبهم العلية) أى منازهم المرتفعة وخرج بمندا القيدالاعراض ألبشرية التي تؤدى الىنقص في مراتبهم كالامورالخداة بالمروءة وعدم السلامة عن كل ماسفر وكل ما يخل يحكمة بعثتهم وهي أداء الشرائع وقبول الام لهم ودخل في ذلك الا كل على الطريق والحرفة الدينة وعدم كال العقل والذ كأء والفطنة وقوة الرأى ودناءة الاسماءوعهرالامهات والغلظة والفظاظة والعيوب المنفرة كالبرص والجذام والجنون ويلحقها العمني فانه لمربع نبي قطو فتحوذاك مميا معدفي العرف نقصا فلاتقع علمهم وماأوهم خلاف ذلك فعيث تأويله كاتقدم (ودليل وقو ع الاعراض البشرية) أى التي لا تؤدى الى نقص في مراتبهم العلية

والفطانة ودلمل وحوب الفطانة للرسل علهم الصـ الاة والسلام انه لو انتفت عنرسم الفطانة لماقدرواان مقمواحة على اللحم لكن اقامة الحجمنهم دل علم الكار وآقامية الحجلاتكون الامن الفطر وضيد الفطانة الملادة وبحوز فيحق الرسال علمم الصلاة والسلامعني قسول الشوت تارة والانتفاء أخرى وقوع الاعراض الشرية مهم كالمرض والاكلوالشرر والنكاح والنسوم ماعشهمالتي لاتؤدىالي نقص في مراتمهم العلمة ودليل وقوع الأعراض الشرية

مهم مشاهدة وقوعها مهمان عاصرهم و بلوغ ذلك بالتواتر لغيرهم وأيضا انهم علمم الصلاة والسلام لايزالون يرقون في المراتب العلية في كل لحظة ولحة كما قال تعالى وللا منوة خيرات من الاولى ووقوع الامراض عهم مثلاسب في زيادة مراتهم مالعلية فن فوائد وقوع تلك الاعراض مهم علمهم الصلاة والسلكم زيادة مراتهم العلمة كاعلت وتعظم أحورهم وتشر دع الأحكام لنا ا (٢-م) علمهم الصلاة والسلام (مشاهدة) اي معاينة (وقوعها مم) حقيقة بالبصر (لمن 444444444444 عُاصِرهُم) أَكُمُن قَارِمُم في الزمان وحضر هم ورآهم كرو قوية الصحابة ذلكُمن الذي صلى الله علمه (قوله أشد كرمالاء الانساء وسلم أوحكما (و)هو (بلوغ ذلك) أى وقوع الاعراض مم (بالتواتر) أى المعنوى وهوأن برويه الخ) معناه ان الله تعالى حاءة كنبرة ستحمل تواطؤهم على الكذب لكن بالفاظ مختلفة ومعناها واحدوالته اتر امتعنهم بالسلاباوالق اللفظى ان يتحداللفظ والمعنى (أفسرهم) أى لمن لم مرهم والوقوع أقوى دليل على الجوازلان علمهم الصروالحمة الوقوع فرع عن الجواز ومن مشاهدة من رآهم انهم علمهم الصلاة والسلام أكلواوشر بوا فشاهدوا اعطاء اللهفي وتزوجوا ومرضوا واعلمأن المصاب تلك الاعراض طواهر هم فقط أمابوا طنهم فلأتصدما ولاتمنع تلك الملامافصارت الملاما تعلقها بالرب سجانه وتعالى ثماستدل رجه الله تعالى على جواز وقوع الاعراض مهم علم مالصلاة عطايا واعلم اناللاء والسلام انها مقوله (وأيضا) أى وأقول واجعاللد ليل أيضا (انهم علمهم الصلاة والسلام لايزالون قسمان أحدهماما ركون مِرقُونَ) أَيْ مِرتَفَعُونُ و يَصْعِدُونَ (في المراتب العلية في كُل لحظة وَلَيْمَة) عطف تفسير لما قبلها من شـ قم الذنب وذلك (كافال تعالى) في سورة والمنحى (وللأ خرة خير الثمن الاولى) أي وللعظة المناخرة خيراك من للعصاة الذين لم شلقوه أللحظة المتقدمة كإقاله أهل الحقيقة وقال بقض المفسر بن يعني ان مالك عندالله في ألا حرة بالرضا والتسلم روى أفضل وأعظم ممالك في الدنيا (ووقوع الامراض ممثلاسب في زيادة مراتبهم العلية) وبيان ذلك عن عائشة رضى الله عنها ان المرض مثلا لا يقع م علمهم الصلاة والسلام الاالذي لا يخل بشئ من مقاماتهم بللا يقعمهم انها قالتمامن مسالم الاماس مديسمه عاوقد وهملائهم اذاأصام مالمرض مثلا بصير ونعليه و بشكر ون مستلمم نصسه وصب ولانصب ولاالشوكة بشاكما فيكون ذلك سبمافي زيادة مراتهم العلمة وفي كال شرفهم فلا يحل المرض ونعوه بشئ من مشاهدتهم الحارجم ولايو حساهم هجراولا انحرا فاولا ضعفالقواهم الباطنة أصلا كاهو كذلكمو حودفى وحتى انقطاع شسع اعله الانذن ومارح فوالله حق غيرهم علمهم الصلاة والسلام بل من مدهم رفعة وكذلك الجوع والنوم لاستولى على شي من منهأ كثر والمؤمنون اذا قُلومهم وهُذَ اتنام أعينهم ولاتنام قلومهم (فن فوائدوقو ع تلك الاعراض) اى البشرية التي أذنبواتع لمماليلاما لاتؤدى الى نقص فى مراتبهم العلية (بم علمهم الصلاة والسلام زيادة مراتبهم العلية كاعلت)أى فى الدنما لاحل أن ملقوا من قوله رجمه الله تعالى و وقو ع الأمراض علم مدالا الخ (و) من فوائد ذلك أيضا (تعظيم الله واسعلهمذنوب أجو رهم) كما في مرضهم واذبة الخلق لهم ولهذا فالصلى الله عليه وسلم أشدكم بلاء الانبياء ثم فقددوى ان اما كر الاولياء تمالامثل فالامثل ولايخفي ان مولانا سجانه وتعالى فادران يوصل لهم الثواب الاعظم للأ الصديق رضى الله عنه مشقة تلحقهم علهم الصلاة والسلام لكن فعل مولانا ذلك اظهار العدله وعظيم حكه التي لمانزل قوله تعالىمن لاتحصه االعقول واختاران بوصل لهم ذلك الثواب الاعظم مع تلك الاعراض لان مولانا حل لعمل سوأاحر مهفال وعز مقعل مادشاء ولاسنل عما يفعل تمارك وتعالى (و) من فوائد ذلك أيضا (تشريع) أى تبدين بارسول الله واسالم بعمل (الاحكام) المتعلقة بالاعراض (لنا)معاشرا للق لاحسل ان نعلمه اكاعلنا احكام السهوفي السوء وانا لحرون ركل الصلة من سهوسيدنا محدصلي الله عليه وسلم وكيفية اداء الصلاة في حال المرض والخوف من سوء علناه فقال صلى الله فعله صلى الله عليه وسلم لهاءند ذلك وعرفنا هيئة أكل الطعام وشرب الماءمن أكله وشربه علسه وسل أماأنت صلى الله عليه وسلم والافهوعليه الصلاة والسلام غنى عن الطعام والشراب اذهوصلى الله عليه وأصحابك المؤمنون فقيزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس عليكم ذنوب وأماالا آخرون فعتم علم ذلك حتى يحز وابه يوم القيامة وفي رواية

قال أبو يكرفن يتجومع هذافقال عليه الصلاة والسلام اماغرض أو يصيبك البلاء قال بلى قال هوذلك تانهما وهو المرادهنا البلاء الذي تنكرون اختداراوا متحانا وذلك للاندياء والصالحين ليرقهم بهاعلى الدرجات ولذلك قال العارف الجيلي رضي الله تعالى عنه ونفعناً به تلذلي الا " لاممد انت مسقمي \* وانتخى فهي عندى صنائع اله مؤلف والسلام افلوكانت الدنياو تنبيه العاقل على خسة قدرها عند الله وعدم رضاه مهادا وجزا ولانبياته وأوليائه علمهم الصلاة والسلام افلوكانت الدنياد الرجزاء لهم ما أصام مشئ من تكدراتها (قوله آخر من يدخل الجنة له مثل الدنياو عشرة أمثلها) قال في الاحياء لا تظن ان المراف بعد يره ما لمساحة لا طراف الاحسام كان يقابل فرسخ بقر سخين أو عشرة بعشرين فان هذا جهل بطريق ضرب الامثال بل هذا كقول القائل أخذ منه جلاوا عطاه عشرة امثاله وكان المحل بساوى عشرة دنا نيرفا عطاه عائمة الماكة

دينارفان لم يفهم من المثل الاالمثل (٤٠) في الورن والثقل فلا تكون مائة دينا راو وضعت في كفة الميزان والتجل في الكفة الانوى عشر عشره مل هو وسلم سنت عندريه بطعمه ويسقمه والحاصل ان الحكمة في كون الانبياء بأ كلون ويشريون موازنةمهاني الاحسام هوالتشر بعلالجوع وعطش لانهم مستغنون عن الطعام والشراب وقدثدت عن بعض السلف وأرواحهادون اشخاصها الصالح قيل هومحد سنأسلم وقيل أحد سحنبل رحهم الله تعالى انه كان لايا كل البطيخ فقيل له وهما كلها فان الجال فح ذلا فقال يمنعني من أكله انه لم يثبت عند دى كيف أكله صلى الله عليه وسلم انتهمي وذكر لابقصد لثقله وطوله بعضهم انه ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان سق البطيخ بقشره و بأخد ذالشقة أكل منهامن وعرضه ومساحته بل ناحية الهين حتى بصل لنصفها فيدسرها مان يحقلما كان منها حهة الدسار حهة المهن و ما كل لماليته فروحه المالمة منهاالى ان يصل للوضع الذي وصل اليه و برمي القشر ولا ما كله (و)من فوائد ذلك أيضا وحسمه اللحموالدمومائة (تسلى) أى تصبر (غيرهمهم عن الدنيا) فلا يحزن علمه أذافقد تولايجنل مااذاو حدت دينار عثيرة أمثياله وهـذاحقيقة الزهدوالدنيهاهي الداراتي نحن فهاوسميت بذلك لدناءتهاأولد نوهاالي الزوال بالمسوازنة الروحانسة وسيقهاالا مخ وقال الشاعر لاللوازنة الجسمانية اعاف دنياتسمي من دنامتها \* دنياوالا فن مكروهها الداني وهدذا صادق عندمن وحقيقتهاماعلى الارضمن الهواء والاموال وتوابعها كالجاه وغيره تماقبل الامنزة وذلك انهاذا يعرف روح المالمة من رأى العاقل مقامات هؤلاء السادات الكرام الذين هم خيرة الله مع خلقه وصفوته من عباده مع . الذهب والفضـة بل لو ماوقع هممن الاعراض يتسلى و يتصبر مها (و) من فوائد ذلك أيضا (تنبيه العاقل على خسة) أي أعطاه حوهرة وزبها مثقال وقمتها مائة دينار حقارة (قدرهاعندالله) لانه اذارأى الانبياء والرسل علمهم الصلاة والسلام معرضين عن الدنيا وقال أعطيته عشرة وعن زخارفهااعراض العقلاء عن الجيفة والنجاسة تنبه وتيقظ لحقارة قدرها عندالله تعالى ولهذا قالعليه الصلاة والسلام الدنياجيفة قذرة ولم يأخذوا عليهم الصلاة والسلام منها الاشبه زاد أمثاله كانصادقاولمكن لامدرك مسدقه الا المستعبل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كانك غر ما وعام سيل وزاد الترمذي الجوهـ ريون فان روح وعدنفسك منأهل القبور وقال لوكأنت الدنياتزن عندالله جناح بعوضة ماسقي الكافرمنها الجوهر بةلاندرك بجرد جرعة ماء فاذا نظر العاقل في أحوال الانبياء عليهم الصلاة والسلام على تركم مرزينة الدنيا المصر بل مفطنة أخرى و زخارفها علم يقين خدة قدرهاعندالله (و) تنديه العاقل على (عدم رضاه) تعالى (با) أي وراء المصرفلذلك بكذر الدنيا (دارجراء) أى وابعلى الاعمال ودارا قامة (لانبيائه وأوليا تعليهم الصلاة والسلام) به الصرى بل القروى لزوالها وحستها وعدم سعتهالما يعطمهم فقدأخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا آخر والبدوى ويقولماهذه من يدخل الجنة لهمممل الدنياوعشرة أممالها (اذلوكانت الدنيادار جزاء) واقامة (لهم)أى الجوهرة الاجروزنه لانبيائه وأوليائه عليهم الصلاة والسلام (الماأصام م شي من تكدراتها) ولحمل لهم النعيم فيها مثقال ووزن الجل الف ولجعلهم دعين فيهاولا يموتون لانهم أكثر الخلق عادة وأشده مطاعة لله تعالى فيكون أكثر

الف ألف مثقال فقد كذب المستحدة والمحاذب المتعقبة هوالصي ولكن لاسبيل الى تحقق ذلك عنده الابان النعيم فقطه المنافية في قوله الى أعطيته عنده الابان النعيم ينتظر به البلوغ والمكال وان محصل في قلبه النور الذي مدرك به أرواح الجواهر وسائر الاموال فعند ذلك منكشف له الصدق والمعارف عاجز عن تفهم المتلد القاصر صدق وسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الموازنة اذيقول صلى الله عليه وسلم الجنة في السموات كما وردفي الأخبار والسموات من الدنياف الدنياف الدنياف الدنياوهذا كما يعز المالغ عن تفهم المسلم المدوى والقروى في تفهم تلك الموازنة وكذلك تفهم هذه الموازنة اه

وانتفاء صفات الألوهمة عنوسم علمم المدلاة والسللم وقدعت الإسون عقدادة لائلها مفصلة قال السنوسي ولس كون الشغص مـؤمنااذا قال أناحازم بالعقائد ولوقطعت قطعا قطعالاار جععن جرمى هذارللا بكون مؤمنا حتى بعل كل عقدلةمن هـ أنه الخسين بدليلها التفصيل اوالاجالي فهانا الخسون عقداة يحسعلى للكلفامين ذكر أوانق ان بعيه فها ما دلتها على التفصيل وأماغرهافلاعاعلى المكلف الاعمان بهعلى التفصيل لحاعلي الاجالامان يعتقدانه UK, Kaluzedlei ويستعمل علمه كا نقصان وان كالاته الواحمة لهلانهامة لها \*\*\*\* (قولەفدل على أنهالدست عمل عزاء) قال الصاوى رجــه الله تعالى عــلى الحلالين عندقوله تعالى ومن بعمل من الصالحات من ذكر أوأني وهـو مؤمن فاولدك الخلون الحنية ولانظلون نقيرا لؤخلمن الاسمة أن ج اء الاعمال المالحة في الاحزة وأماالنع التي بعطاهاالمؤمن فيالدنيا

النعمر والدوام طممع انهمالي عسالاهم فهافدل على انهالست عسل عزاء واقامة كاقال تعالى وانساتوفون أحوركم بومالقامة وماأحسن من قال فَلُو كَانْتَ الدنما حَزاء لمحسن الله الدالم بكن فها معاش لظالم لقد عاعفها الانساء كرامة \* وقدشعت فها اطون الهائم فاذانظر العاقل فى احوال الأنبياء صلى الله وسلم عليهم فى الدنياع لم على المالا قدرها عندالله اذلو كأن لهاقد رعنده لماجي منهاأنساءهو رسله وعاصة خلقة واشرافهم وبسطهاعلى الكفار والفحار وعلمان الست داراقامة وحزاء لهم علمم الصلاة والسلام (ومن فوائد ذلك أيضا انتفاءصفات الالوهية عنهم) أى الانساء علمم الصلاة والسلام وسان ذلك هوان البشراذ ارأوا خوارق العادات ظهرتعلى أيدمم رعا يتوهم القاصرمنهم انهم يستحقون اصفات الالوهية فاجرى الله تعالى علمم الصفات ألبشر به ألمع انتفاء صفات الالوهية عنهم علمم الصلاة والسلام وهذاآ خرمايحمعلى المكلف ان بعرفة تفصلامن القسمين اللذين هماالاطمات والنبو باتولذا قال رجه الله تعالى (وقدتمت الخسون عقيدة بدلائلها) أى مع دلائلها التي ذكرها رجه الله تعالى عقب كل عقيدة (مفصلة) كاعلت (فال السنوسي) رحة الله تعالى وهوالامام العالم العلامة الفقيه الزاهد الولى الصائح أموع مدالله محدين يوسف السنوسي المالكي المغربي التلساني وهوعن أظهر الله تعالى به الدس وادرضي الله عنه سنة اثنين وثلاثين وتمانمائة وتوفى رضى الله عنه يوم الاحديع محمر الثامن عشرمن جادى الا تخرة سنة حس وتسعين وعمانما ته وفاح و يح السك منه عندموته رضي الله عنه (واليس يكون) بمعنى ولا يكون (الشيخص مؤمنا اذا قال أناحازم بالاسقائد) أيمن غسر معرفة أدلتها التفصيلية أوالاجالية كاهو فرض الكلام (ولوقطعت قطعاقطعا) أى ولوتوعدني شخص بالقطع قطعاقطعا (الأرجع عن حرى هدا) المذكورمن العقائد التي زمت بها (بل لا يكون) الشخص (مؤمنا) محققالايانه (حتى بعلم كل عقيدة من هذه الخسين بدليلها) أي مع دليل الخسين عقيدة (التفصيل أو الاجالي) وتقدم ضابطهمافي أول الرسالة فنلميعلم كل عقيدة أوعلها من غير دليل تفصيلي أواجالي لا يصح إيانه عند السينوسي وابن العربي (فهذه الخسون عقيدة) التي تقدم ذكرها ( يحم على المكلف من ذكر أوأنثى ان معرفها مادلتها أجمع دليل وهوالا مرالمرشد الى المطلوب (على التفصيل) أي مأن معرف كل عقيدة من الوجودوما بعده الى آخر العقائد المتقدمة (وأماغيرها) أي غدر الخسين عقيدة المشتملة على سان مايحب لمولانا حل وعز ومايستحيل عليه تعالى و مايحوز وعلى سان مثل ذلك فى حق الرسل علمهم الصلاة والسلام المتقدمذ كرهامن الكمالات الواجبة له تعالى والنقائص المستحيلة عليه ومن مثل ذلك في حق الرسل صلى الله علم موسلم (فلا يجب على المكلف الايمان يه على التفصيل بل يجب) الايمان به (على الاجال) وذلك (بأن يعتقد أنه تعالى يجب له كل كال) من عدل وصدق وانحاز وعد ونعوهامن ساثر الكالات التي تليق به تعالى (و) بأن يعتقد انه تعالى (يستحيل عليه) تعالى (كل نقصان) من ظلم وكذب وخلف وعدو بخل وتحوهامن سائر النقائص التي لاتليق به تعالى (و) مان معتقد (ان كالاته الواحدة له) تعالى (لانهامة طما) أى في نفس الامر ماعتمار عقول البشر قال تعالى ولا يحيطون به علما وفي الحديث لا أحصى ثناء عليك وثبوت مالانهاية لهليس منوعاعق الابالنسبة القديم سواءكان في الصفات الوجودية أوغيرها أمامالنسمة للحادث فان كان ععنى لا أول لهولا آخر فستحيل وان كان عدي ان له أولا

ولاآخرله فالزكنعم الجنان فانه لايتناهم بعنى انه لاينقطع أبداحتى لا يتعدد دهدهاشي وأما كان النقائص الستحداة كل ماوحد منها فعامضي الى زمن الحال فهومتناه له مسدأ ومنتهى فصفاته تعالى لانهامة لهاف عليه كذلكوان الانساء نفس الامر وقوهمكل مادخل في الوحود فهومتناه مخصوص بالحادث ومع كونها غبرمتناهية يعلها عليه الهالة والسالم الله تفصيلا ومايتراءى من التناهي فهو يحسب عقولنا القاصرة فانهناك أمورا يحس تسلمها عنالم کل کال وان لم تسعها عقولنا ككرامات الاولياء فأنهامو جودة فى نفس الامر و يجب تسليمها وان كانت اشرى و استعمل علمم العقول لاتسع ذلك (كان النقائص المستحيلة عليه) تعالى (كذلك) أي لانها به لها وقد تقدم كا نقص محل عراتم-م التنبيه على هذا كله في أول الكاب فانظره ان شئت (و) بأن يعتقد (ان الانبياء علمهم الصلاة الملةوان كالاتهم والسلام بحساهم كل كالبشري) من مل وصبر وعفة وسماحة وشحاعة وفطانة وتحوهامن الشربة الواحمة لمسم سائر الكمالات البشرية التي تليق عقاماتهم العلية (و) بأن بعتقد أنهم (ستحيل علمم) صلى الله لانهامة لهاكماان علمهموسلم (كلنقص بخليم المهاية)من حاقة وتضجرودناءة وشع وحبن وبلادة وتحوها النقائص المستحملة علمهم منسائر النقائص التي لا تليق عقاماتهم العلية (و) بأن يعتقد (ان كالاتهم البشر بدالواحية لهم كذلك والله أعلى تنسه) لانها مة لها) أى لا تقف عند حديمه في أنه كلا أو حد فردمن الكالات حدث بعده آخر وهكذا الاعان تصديق نسنا الى مالانها بة له فكل ماو حدمنها متناه فلابردأن عدم التناهى في حق الحادث مستحيل فعلم من صلى الله علمه وسلم في كل هــناأنْعدم التناهي هذا ليس بعناه هناك (كاأن النقائص المستعيلة علمم) صلى الله علمهم ماعل محمشه بهمن الدن وسلم (كذلك) أي لانها ية لها وقد تقدم الكلام على ذلك أيضا فلا عودولا أعادة (والله) سجانه تالضرورة والاسلام وتعالى (أعلم) من كل ذي علم قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم أي حتى ينتهم الامرالي الله سجدائه الامتثال والانقياد وتعالى فهوأغ لممن كل عليم وقصده وجه الله تعالى كاقاله في شرحه بذلك التبرى من دعوى الظاهرى للاعال سواء الاعليةلانفيه عاية التفويض المطلوب ولم يقصد الاعلام بختم الكلام فانه يذبغي اكل أحداذا عل أولم بعمل قال والله أعلم أن يقصد به التبرى من دعوى الاعلية ولا يقضد به الاعلام بختم الكلام أوالكتاب 1111111111111111 من عافية ورزق وعدر أوالدرس وأكما كان الايمان والاسلام باعتبار متعلق مفهومهما وهوماعلم من الدين بالضرورة دَلْكُفلدست مِ اءلاع عَالِه من مساحث عمل الكلام ذكرهما المتكامون فيه لكن اختلفوا في وضعهما فاخرهم ماقوم عن الصالحة بل تكفل الله الالهيأت والنبوات والسمعمات وقد مهما آخر ون ووضعهما سن النبوات والسمعيات آخرون مها ليكل حي في الدنيا لاحتياج الخائض فى تلك الماحث المهما وقد سلك رحه الله تعالى هذا الطريق مترجا لهما يتنبيه مسلما أوكافر ابل يعض القاظ الآكاف بعرفته ما فقال تنبية الايمان) لغة مطلق التصديق ومنه قوله تعالى حكاية عن العسدمن أهل المحقق أولادىعقوب عليه السلام وماأنت، ؤمن لناوشرعاماذكره رجه الله تعالى بقوله (تصديق نبينا اللهلا بنتظر يعمله الحنة صلى الله عليه وسلم في كل ماعلم محيشه) أى النبي صلى الله عليه وسلم (به) أى بماعلم محيشه اجالا بل يقول اغما عمدناك فما كلف به كذاك وتفصيلا فيما كلف به كذلك (من الدين) بيان لما ( بالضرورة ) أي فيما لذاتك لالشئ آخ قال اشتهر بينأ هل الاسلام حتى صارالعلم به يشبه العلم الحاصل بالضرورة بحيث تعلم العامة من غير العارف ان الفارض حين افتقاراني نظر واستدلال كوحدة الصانع ووجوب الصلاة والصوم وحقية البعث والجزاء كشف لدعن الجنه وما ونحوذاك والمراد من التصديق قبول النفس لماجا وبهمع الرضاوترك العنادلا عبرد وقوع أعدله فهافي مرض موته الصيدق فى القلب من غيراد عان وقبول اذه في القدر موجود في كثير من الكفار الدين كانوا ان كان منزلتى فى الحب عالمن محقية ماحاءبه (والأسلام) لغة مطلق الاستسلام والانقياد وشرعاماذ كره رجه الله تعالى \* Silia بقوله (الأمشال والانقياد الظاهري للاعال سواء عل أولم يعمل) فالمراد الاذعان لتلك الاحكام ماقد رأيت فقدضعت وعدم ردهاسواء عملها أولم يعملها فهما مختلفان مفهوما متحدان ماصدقاء عني أنه لايوجد مؤمن أباي اه فى الدساوالا منح ة الاوهومسلم ولامسلم في الدنياو الا منح ة الاوهوم ومن والحاصل أنه لا تعتبر

الاعمال في الخروج من عهدة التكليف بالاسلام الامع الاعمان فهو شرط للاعتداد بالعمادات فلا منفك الاسلام المعتبرعن الايمان بالنسبة للقادروان انفك عنه فهن اخترمته المنبة قبل اتساع وقت التلفظ (و) اختلفوا في النطق بالشمادتين بالنسبة للتمكن القادر فقال محققو الأشاء ووالمآريدية وغيرهم (النطق بالشهاتين) هماأشهد أن لااله الاالله وأشهد أن مجدا رسول الله (من القادر شرط لاحراء الاحكام الدنو به علمه) كالصلاة خلفه وعلمه ودفنه في مقابر المسلمن والتوارث كَةُ فِي صِدق بقلمه ولم يقر بلسانه لالعب درمنه ولالأباء بل اتفق لهذلك فهو مؤمن عند الله غدم مؤمن في أحكام الشر ع الدنمو بة ومن أقر بلسانه ولم بصدق بقليه كالمنافق فيالعكس حتى نطلع على باطنه نظهو رع الأمة كم ودامنرواستخفاف معيف فنح كريكف وأماالمتنع الاسمي فكافرقى الدار بنوالمعندور بنعوخ سواخترام منسةمؤمن فسيماؤ أماالاعمال ألصالحة فالمختار أعاشرط كاللاعان لاثمط صحة فالتارك لهاأولىعضهآمن غبراستعلال ولاعنادولا شكفى مقم وعمتهامؤمن مفوت على نفسه الكال والاتيم باعتثلا عصل لا كل الحصال وانما اشترطوا أجحة الاعمان النطق لان الاعمان أمر ماطني لااطلاع لناعليه فلامدمن شئ مدل عامه وهوالنطق وهل الشرط النطق عايدل على الاعان أولايدمن خصوص الشهاد تبن قولان فقيل مكفى كل صنغة دلت على الدخول في الاسلام لان الاحتماط للدخول في الاسلام والعصمة المتشوف الهم االشرع اقتضى توسعة طرقه كالمنتأوأومن بالله ورسوله أوالله ربي ومجدد سولي واختارهنا القول الشيران عررجه الله تعالى وهومنه الامام أي حنيفة رضى الله عنه وقول في مذهب الامام مالك رضي الله عنه وقبل لابد من خصوص الشهاد تين لان الشارع تعدنا مهما واختاره ناالقول الشيخ الرملي رحه الله تعالى وهوقول في مذهب الامام مالك رضي الله عنه م (وقيل) أى وقال أعة محققون كالامام أبي حنيفة و حماعة من الاشاعرة النطق بالشهادتين (شطر ) أي جزء من حقيقة الاعان فيكون الاعمان عنده ولاء اسما لعمل القلب واللسان حيعا وهماالتصديق والاقرار والمعتمدمن هذاالخ الف هوالقول الاولمن انه شرط لاجراء الاحكام الدنيو يةفقط وموضوع هذاالخلاف كافرأصلي تر بدالدخول في الاسلام وأماأولاد المسلمن فؤمنون قطعاو تحرى علمهم الاحكام الدنبوبة وآن لم سطقوا بالشهادتين طول عرهم (و) اختلفوا في الايمان هل ير يدو ينقص أولاو (العجيم أنه) أي الايمان (يزيد ب)سبب (زيادة الطاعات) وزيادة الاعمال ككثرة النظر ووضوح الادلة (و ينقص ب)سبب (نقصها) أى الطاعات وهذا بالنظر الشأن والافقد مزيده المولى و سقصه بحص اختياره من غيرسب مقتضيه والادلة فىذلك كثيرة واذاقلنا بان الإيمان تريد وينقص فعله فى غيرايمان الانبياء والملائكة وأماايان الانبياء فمزيد لان الكامل بقسل الكال ولا ينقص وأماايان الملائكة فلاتريد ولانقص كإذكره اللقاني نقلاءن ابزالقيم وهوالمشهورلان ايمانهم حبلي أصل الطسعة وماكان بأصل الطبيعة لايتفاوت وذكر الشيخ عبد البرالاجهورى أن ايمان الملائكة مز مدولا سقص فعله كايمان الانساء فتلخص ان الاقسام الالة تر مدو ينقص وهوايمان الامة أنساو حناولانز بدولا ننقص وهوايمان الملائكة على المشهور وتريدولا ننقص وهوايمان الانساء وزاد بعضهم قسمارا بعاوهوالذي سقص ولايز بدوهوايمان الفساق (وقيل) ان الايمان (لا) تريدولا سقص لانه التصديق القلى الذي للغرد الجزم والاذعان وهولا بتصورفه زيادة ولانقص حتى انمن حصل له حقيقة التصديق تصديقه لا يغبرعنه أصلاسواءعل

والنطق بالشهادتين من القادر شرط لا جواء الاحكام الدنيو ية عليه وقيل شطر والصحيح انه يزيد بزيادة الطاعات وينقص بنقصها وقيل لا

الطاعات أوارتبك المعاص وردبأ نالانشك ان تصديق الانبياء علمهم الصلاة والسلام أعلى وأكل من تصديق غيرهم وان تصديق أبي ركر رضى الله عنه أعلى من تصديق غيره من بقية الناس ويؤيده أن كلُّ أحد يعيل ان هافي قلمه يتفاضل حتى أنه بكرون في بعض الاحوال أعظم بقيناو اخلاصاوتو كلامنه في بعضها وكذلك في التصديق والمعرفة يحسب ظهور البراهين وكثرتها فتعصل ان المعتمدان الاعان هو التصديق فقط وان النطق شم طفي اح اءالاحكام الدنيم بقوان الامان بزيدو منقص كاهوالتحقيق فاستفده والله ولى التوفيق (تنبيه) قال في سلم التوفيق يحب على كل مسلومسلة حفظ اسلامه وصونه عما نفسده و سطله و يقطعه وهو الردة والعداد مالله تعالى منها وقد كثرة وهذا الزمان التساهل في الكلام حتى انه يخرجمن بعضهم الفاظ تخرجهم عن الاسلام ولابر ون ذلك ذنهافضلاعن كونه كفراوالدة ثلاثة أقسام اعتقادات وافعال وأقوال وكل قسم متشعب شعما كثير مفن الاول الشك في الله أوفي رسوله أو القرآن أو الموم الاسو أو الحنة أوالنار أوالثواب والعقاب أونحوذلك عماهوهج علمه أواعتقد فقدصفة من صفات الله تعالى الواحمةله اجاعا كالعل والقدرة أواثمت لهصفة بحس تنزيه عنها اجاعا أوحل مي مامالاجاع معلومامن الدين بالضم ورةممالا محق علمه كالزناواللواط والقتل والسم قة والغصب أوح محلالا كذلك كالسع والنكاح أونف وحو معجم علمه كذلك كالصلوات الخس أوسعدة منها والزكاة والصوم والحجوالوضوء أوأو حب مالم يحساحا عاكذلك أونفي مشر وعمة عجم علمه كذلك كالر واتسأ وعزم على الكفر في المستقبل أوعلى فعل شيئ عاذ كر اوتر ددفيه لاوسوسة أوأنكر صحبة سيدناأى بكر رضى الله عنه أورسالة واحدمن الرسل المجمع على رسالته أو جدح فامجعا علمه من القرآن أوزاد رفافمه عماعلى نفيه معتقد اأنه منه أوكذت رسولا أونقصه أوصغر اسمه بقصد تحقيره أو حوزموة أحديد نبينا مجدصلي الله عليه وسلم والقسم الثاني الافعال كسجود اصم أوشمس أومحلوق آحر والقسم الثالث الاقوال وهي كشرة حدالا تغصر منهاان بقول لسلم يا كخافرأو يابهودى أويانصرانىأو ياعـديم الدين مريداان الذي عليه المخــاطب من الدين هو كفرأو مودية أونصرانية أوليس دينوكالمغرية باسم من أسمائه تعالى أووعده أووعيده عن لا يحقى عليه نسسة ذلك المهسجانه وتعالى وكان يقول لوأمرني الله مكذالم أفعله أولوصارت القراة في حهية كذاماصليت الماأولوأعطاني الله الجنة مادخات امستنفأ ومظهر اللعنادفي الكل وكأن يقول لوآ خذني الله بترك الصلاةمع ماأنافيه من المرض طلني أوقال لفعل حدث هذا بغمر تقدم الله أولوشهد عندي الانبياء والملائكة أوجيع المسلين مكذاما فملتهم أوقال لاأفعل كدا وانكان سنة مقصد الاستهزاء أولوكان فلان نبياما آمنت به أو أعطاه عالم فتوى فقال أي شئ هذاالشرع مربدا الاستخفاف أوقال لعنة الله على كل عالم مر بدا الاستغراق الشامل لاحدالانبياء أوقال اناترىءمن الله أومن الني أومن القرآن أومن الشريعة أومن الاسلام أوقال لكمحكم مهمن أحكام الشر مقليس هذاالحكم أولاأعرف الحكممستمر ثابحكم الله أوقال وقدملا وعاء كأسادها فأأوفر عشرا بافكانت سرابا أوعندو زن أوكيل واذا كالوهم أوو زنوهم يخسرون أوعندرؤ يةجع وحشرناهم فإنغادرمنهم أحدابقصدالاستخفاف أوالاستهزاء فيالكل وكذا كل موضع استعمل فيه القرأ نبذلك القصدفان كان بغير ذلك القصد فلا يكفر لكن قال الشيخ أحدن جرر رجه الله تعالى لا تبعد حرمته وكذلك بكفرمن شتم نساأ وملكا أوقال أكون قوادا ان صليت أوماأصبت حبرامذ صليت أوالصلاة لاتصليل فصد الاستخفاف ماأوالاستهزاء

#(4.4.5)#

وجمعالاهاللاتخاص واستحلال تركها أوالتشاؤم ماأو قال لسلم أناعدوك وعدوندك أولشريف أناعدوك وعدو فاعلها من عهددة تكلفهما انتقع حدل مريداالنبي صلى الله عليه وسلم أو تقول شيامن نحوهذه الالفاظ الدشيعة الشدعة المادلات من حقيد وقدعد الشيخ أحدين جراهيتي والقاضي عماض رجهماالله تعالى في كامهماالاعلام والشفاء الامعالنية الخالصةلله شيأ كثيرا فيتدغى الاطلاع عليه فانمن لم بعرف الشر يقع فمه وحاصل أكثر تلك العمارات يرحم زعالي الى ان كل عقد أوفعل أوقول مدل على استهانة أواستعقاف مالله أو كتمه أو أنيبائه أوملا مكته \*\*\*\* أوشعائر وأومعالمدسه أوأحكامهأو وعدهأو وعده كفراومعصية فلعد درالانسان من ذلك (قولهو محم علىمن حهده و تحدعلى من وقعت منه ردة العودفو رااتي الاسلام بالنطق بالشهاد تس والاقلاع عا وقعتمنه ردة العود وقعت به الردة و محم عليه الندم على ماصدرمنه والعزم على ان لا بعود لمله وقضاء مافاته من فورا الى الاسلام بالنطق واحمات الشرع فى تلك المدة فان لم يت وحمت استنابته ولا يقيل منه الاالاسلام أوالقتل وبطل بالشهادتين) سئل شخنا ماصومه وتممه ونكاحه قسل الدخول وكذاره دهان لم بعدالي الاسلام في العدة ولانصر عقد وشخمشا تخنارجه الله نكاحه وتحرم ذبحته ولابرث ولابورث ولايصلى علمه ولايغسل ولا بكفن ولايدفن ومأله فيء تعالى في انه يحرى على انتهي وسيأنى أن شاءالله تعالى غالب ذلك وانماذ كرتهذا تعيلا للفاثدة ومبادرة في التحذيرها ألسنة العامة جلةمن يوحب الانتقام من الملائ العلام وفقنا الله لمرضاته وأعاذنا من شرعقو ماته آمين يحاه الأمين أنواع الكفر المقررة (وجميع الاعال لاتخلص فاعلها من عهدة تكليفه بالأن تقع صححة عزئة مثابا على االامع النية) في بأب الردة فاذا نطوق اعلم أن الاعمال جمعل وهو متناول على اللسان والمنان والاركان وأل في النمة للعهد أومدل بالكلمة الكفرة فهدل عن الضمر أي مع ندتها ككون العمل صلاة أوغيرها ظهر امثلاً وغيرها وكونه فرضامتلاوظاهم كمفي له النطق بالشهادتين ان النيه لا تحتاج الى نيه والاتساس ذلك واندرج في الاعمال العمادات وغيرها كطهارة الحدث في الملاة عالة التشهدأم والمسلاة والزكاة والصيام والحجوالع حرة والآضية والهدى والعقيقة والكفارة والجهاد لاأفدونابالحواب ولك والصدقات وقضاء حوائج الناس وعيادة المرضى واتباع الجنائز وابتداء السلام ورده وتشميت الاح والثوالان المالة العاطس وحوابه والامر بالمعروف والنهي عن المنكروا حاية الدعوى وحضو رجلس العلم واقعة عال فاحاب رجمه والاذ كاروزبارة الاخوان والقبو روالنفقة على الاهل والضيفان واكرام أهل الفضل وذوي الله تعالى عانصه الجد الارحام ومذاكرة العلوالمناظرة فيهوتكر ارهوتدر يسهوتعلمو تعلمه ومطالعته وكالتهو تصنيفه للهوحده وصلى اللهوسل والفتوى والقضاء والماطة الاذىءن الطريق والنصحة والاعانة على البروالتقوى وقبول على سمدناعجد وعلى آله الامانات وادائهاأماالواجب الذى لميشرع عبادة كردا تغصوب والمباح والمكر وموالحسر مفلا وصيه والسالكين مفتقرالى نيةلكن لايفاب علهاالامع النية فمنسغي استعضار النية عندالاكل والشرب والنومان ٢- ١٠٠٥ اللهم هداية بقصدم االتقوى على الطاعة وعندجاع موطوأته بان بقصد ماالمعاشرة بالعروف وايصال للصواب نشترط لاسلام الموطوأة حقهاواعفافهاواعفاف نفسة وتحصيل ولدصا كليعبدالله تعالى وعندعل حرقة الرتدان مقول أشهدأن كالزراعة بان يقصداقامة فرض الكفاية ونفع المسلين والضابط انهمتي قصدبالعمل امتثال أمر لااله الاالله وأشهدأت الشارع وبتركه الانتهاء بهى الشارع كانمثاباعليه والافلافع لمان التروك ومحوهاوان مجدا رسول اللهولا كانت لاتفتقرالى نيةفي عهدة الخروج من التكليف مالكنمالا يثاب علماالا ماوأشار رجه اشترط عطف احدى الله تعالى بقوله (الخالصة)أى التي أُخلص فيهاصا حبها (لله تعالى) ألى أنه لابد في حصول الثواب الشسسهادتين عسل الاخرى لقول الفقهاءفي على العمل من اخلاص نية فاعله لله تعالى مات لم شيرك فيه غيره ولم مراء به قال تعالى فن كان مرحوا ما الاذان أن أذن لقاءر به فليعه مل علاصالحاولا بشرك بعمادة ربه أحداوقد عرفوا الاخلاص بتعاريف كثيرة الكافرحكم باسلامه ترجع الى انه تصفية القلب عن ملاحظة المخلوق وسيأتى الكلام عليه انشاء الله تعالى وأفاد مالم بحكن عدسو بالذ كلام المصنف رحه الله تعالى ان العامل اذا شرك في عمله بين أمرد بني ودنيوي لا اجراء مطلقاوهو

الشهادتان في الأذان

فعيامل كل من أرادعلاك (٢١) مااختماره العز بنعمد السلام رجه الله تعالى وجاعة والاوحه مااختاره الغزالى رجه الله تعالى من اعتمار الماعث فان كان الأعلب الدرني فله أجر يقدره أوالد نسوى فلا أحرله وان تساويا تساقطا وهد ذامااختاره الشهاب الرملي رجه الله تعالى في شرح الزيد وكلام الشيخ ابن جررجه الله تعالى فى حاشية الايضاح عيل الى حصول الثواب بقدر القصد مطلقا علا بعموم فن بعمل مثقال ذرة خمراسره واذاعلماتقدم (فصعلى كلمن أرادعلا ان بصح مته قسل عله وان القاما مة, ونة بأول واحب منه) كالوحه في الضوء فلا بكني قرنهاي العده لحلواول الواحيات عنها ولا ماقسله لانهسنة تابعة للواحب الذي هوالمقصود واغمالم يوحسوا المقارنة في الصوم لعسر مراقمة الفحروتطييق النية عليه فيصم ملية متراخية عن العمل ان كان تطوعاولذ اصحت ندته قبل الزوال ونيةمتقدمة عليهان كان فرضا ولمس لنافى العمادات مايحو زتقديم النمة عليه غمر الصوم والزكاة والكفارة والاضعيمة نع شترط في الزكاة أن تكون النية صدرت بعد تعمن القدد والذي يحرجه فان كانت قداه المتحز والكفارة والاضعية كذلك (و مدب استدامة النية) أي بية العمل (قلبا) أي بالقلب (الى آخوالعمل) وتما مه لثلا يخلوعُهما حقية ــ قضيموز بذلك التواب كاملا يوم القيامة (أمااستدامتها)أى النية (حكم) بان لا يأتى عنافه ا (فواحب) والحاصل أن ايحاد النسة قلما في أول العصل ركن واستدامتها قلما ألى آخر العصل سنة واستعماما حكمانان لاباتي منافهاشرط (والنية والقول والعمل ان وقعت على غيرموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أى شر يعته (لا تعتبر) أى لا تصم لا بالمعصية أوقر يب منها قال تعالى وما آتا كالرسول فذوه ومانها كم عنه فانتهوا (ومن لم يعلم) من المكلفين ما تقدم أعنى موافقة النية والقول والعمل السنة أى الشئ الذى تكون به صححة موافقة الشرع بأنجهله أوشيأمنه والمرادمن لم يعلم ماأمر به الشرع أونهى عنه (فليسأل أهل العلم) وجو بآفي الواجب وندبافي المندوب قال تعالى فاسألوا أهل آلذ كران كنته لا تعلون وفسر واأهل الذكر ماهل العلم (ومن لم يجدمعلما) أي في ملده (يعله) ما يحتاج اليه في أمردينه ومعاشه (فليرحل) وجويا في الواجب وندبا في المندوب (الى) موضع يجدفيه (من يعلم) فقدر حل موسى الكليم عليه الصلاة والسلام للاستفادة من الخضر عليه السلام ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أمسيرة شهرالي مدالله من أندس في حدرث واحدوه كذا كان السلف الصاعر ضي الله عنهم وفقنا الله لما يحبه ويرضاه وسالت بنامناهم تقواه وجنبناطرق الغواة والمحدين بجاه الحبيب الاعظم آمين ولماأتم رجه الله تعالى الكلام على الخسن عقيدة التي حماعلى المكلف معرفتها على التفصيل المستملة على قسمين من مباحث هـ أالفن شرع يتكلم فها يجب عليه أيضامع وقته واعتقاده من الامورانتي أدلتها سمعية وهوالقدير الثالث منها كانقدم فقال (ولنذ كرلك) أمها الواقف على هذه الرسالة (الانسياء التي) يجب على المكلف معرفتها أيضاو (أدلتها سمعية) أي تبتت بالسمع والنقل فليس للعقل فم امجال (فنقول اعلم أنه يحب على المكلف) تقدم تعريفه (أيضا) أي كاليحب عليه أن معرف الخسس ف عقيدة كذلك يحب عليه (ان يعتقد أشياء) كثيرة (منها) أى من تلك الاشياء السعية التي يجب على المكلف أيضا اعتقادها ( كون الامورخيرها وشرها) كالاسلام والكفر (بقضاء الله وقدره) واختلف في معناهما فقيل ان الاول ارادة الله تعالى وتعلقهافي الازل والثاني أيحادالله تعالى الاشماعي وفق الارادة فارادة الله المتعلقة أزلا بانك تصبرعالما أوسلطانا مثلاقضاء وامجاد الله تعالى فيك العلم بعدو حودك أوالسلطنة على وفق

استدامتهاحكافواحب والنبة والقول والعمل انوقعتعلى غرموافقة سنةرسول اللهصلي الله علمه وسالاتمتار ومن لم بعلم فلسأل أهل العلم ومن تحد معلا لعله فلم حدل الىمن تعلم ولنذكرلك الاشاءالتي أدلتها سمعيةفنقولاعلم انه يحدع للكلف أنضا ان بعتقد اشساء منهادكون الامور خسم هاوشم ها مقضاء اللهوقدوه 4444444444444 لاعطف منهدما ولايد من ترتسهماوموالاتهما وتكر الفظ أشسهد والاعتراف برسالتهصلي الله علمه وسلم الى غير العرب والبراءةمن كل دن بخالف دين الاسلام اذاكان يعتقد اختصاص وسالته صلى الله علمه وسل بالعرب كالعسوية واذاكان كافراماعتقاد قدم العالم متسالافلالد من رحومه عنه اه ملخصا اذاتسن ذلك على أن من أتى بالشهاد تين بشروطهما المذكورة حكول حوله في الاسلام سواء كان ذلك في الاذان أوفى صورةصللة أوغرهما وصلاته غبر

قلبالي آج العمل أما

المنافة جمالة الارادة قدروقيل القضاء علمالازلي وتعلقه بالمعلوم والقدرا محادالله تعالى الاشباء على وفق العلم \*\*\*\* فعل الله المتعلق أزلا بان الشخص بصرعالما بعدو حوده قضاء واتحادالله تعالى العلم فيسمع (قوله أحسام الطيفية) و حوده قدروعلى كل من القولين فالقضاء قديم لا نه صفة من صفاته تعالى اما الارادة أوالعلم قال الاصفهافية والقدر حادثلانه الايجادوالايجادمن تعلقات القدرة وتعلقات القدرة عادثة واعلانه لماكان شرح طوالع السضاوى الاقتداء بالقرآن العظم و محدث نسنا الرسول الكريم مفتا حالرجة الله و رضوانه وطريقالي واعترض عليه انهان فسيع حنانه وكان قد قال الله تعالى أمن الرسول عا أنزل اليهمن ربه والمؤمنون كل آمن بالله كانت لطيفة وحسان وملائد لتهوكتبه ورسله وقال صلى الله عليه وسلم في معنى الايمان ان تؤمن بالله وملائكته لاتكون قو مة على شي وكتبهو رسله فقدم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الملائكة على الكتب والرسل مراعاة من الافعال وان تفسلم للترتدب الوحودي فأن الملائكة مقدمة في الحلق أوللترتدب الواقع في تحدقو معنى الرسالة فان الله تراكمها نادني سد تعالى أرسل الملك بالكتاب الى الرسول لالان الملائكة أفضل من الاسماء والرسل لان الاصع كا وان كانت كشفة وحان اهاوالالامكن سمأتي ان الانداء أفضل منهم اقتدى المصنف رجه الله تعالى مهافى ذلك مراعما ترتدمها المدرع وأسلوبهماالرفيع فقال (ومنها) أى ومن تلك الاشياء السمعية التي يحم على المكلف أيضا أن تكون محضرتنا اعتقادها (معرفة الملائكة علمهم الصلاة والسلام وهم أجسام اطيفة نورانية) أي مخلوقة من حسال لانراها واحس النور ولذالاتتزاحم فقدقال الشرحيتي رجهالله تعالى على الاربعين النوو بة وغير موقد وردأن مانه لم لا يحوزان تركون للهملكا علا ثلث الكون وملكاعلا ثلثيه وملكاعلا الكون كله وقدورد في عظم الملائكة لطيفة عدي عدم اللون لاءهني رقة القوام كالماء ماهو فوق ذلك لا بقال اذاملا الكون كله فاين يكون غيره لا نانقول الانوارلا تتزاحم الاترى أنه لووضع سراجني بيتملا منوراولوأ تينابعده بألف سراج وسع البيت أنوارهمذ كره العارف بالله و ابن سال انها كشفة لكن لانسلاله يحدان ابن عطاء الله عن شعفه المرسى رجه الله تعالى انتهى ودليل كون الملائكة خلقوا من طالص النور براهالان رؤية الكثيف كافى حاشية المدابغي على شرح ابن جرللار بعين النووية وغيرها ماروى مسلم رجه الله تعالىءن عائشة رضى الله عنها مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وحلق الحان عندالحضورغيرواحب اه (قوله حعل الله لهم من مارج من ناروخلق آدم عما وصف لكرفسن صلى الله عليه وسلم مذا الحديث مادة خلق قوةعلى التشكل )عمارة الثلاثة والاصل حل الادلة على ظاهرها حتى يقوم دليل على خلافه الأأن يقال ان هذا بيان للغالب شرح الرسالة العضدية علمهم لثلاينا فيأدلة أخرى مشل ما ووى انتحت العرش فهرا اذااعتسل فيهجبريل وانتفض من العقائد فادرون على يخلق من كل قطرة منه ملكا وروى ان الله خلق ملائكة من ناروملائكة من الثلج فقد قال التشكل بالاشكال الفشني والشنواني رجهماالله تعالىذكران من أعجب ماخلق الله فعهم ملكانصفه من نار الختلفة بان بفعاوافعلا ونصفه من ثلج فلاالنار تذبب الثلج ولاالثلج يطفئ الناروهو يسبح الله تعالى ويقدسه ويجاسه logicat looking و يوحده و يقول في كلامه اللهم يامن الف بين الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك المؤمنين وهو الله له مان خاصته مااذا أكثرالملائكة نعمالاهل الارض (جعل الله لهم قوة على التشكل) أى التصور (ماشكال مختلفة فعله فأعل وتكلميه جيلة) بان يعلهم الله تعالى قولا أوفع - لااذا أتى به نقله من صورة الى أخرى لان تصويره لنفســـه متكلم نقله من صورة محال قاله العلامة الحفني في حاشيته على شرح الهميز يه لابن حرفقد كانت الملائكة تأتى الانساء الى صورة لاشقص السنة وتفير بق الاحزاء علمهم الصلاة والسلام في صور الانس كاحاء حبر بل عليه السلام الى الني صلى الله عليه وسلم في والالمطلت الحساة صورة رحل وهودحية الكلي وكان جي الوسماأي حسن الوحه أذاقدم لتعارة خرحت

الملائكة ابراهيم ولوطاعليهماالصلاة والسلام فيصورة رحال ضيفان كاقص الله تعالى ذلك في صورةامامن صورةالي كابهولم براكات على صورته الاصلية أحدمن البشر الاسيدنارسول اللهصلي الله عليه وسلم مرتين صورة مثلها في القدار أوأعظم منهاأوأصفروالنقل الى الاصغرمثل تصور جبريل عليه السلام بصورة دحية اه (قوله قاله العلامة الحفني)

النساء لتراه وكإجاء الملكان الى داودعليه الصلاة والسلام في صورة رجلين مختصمين اليه وكاأتت

واستحال الفعل والقول

والنقلمن صورةالي

مرة الارض عندنارج اء ومرة في السماء عندسدرة المنتهي الملة الاسم اء قال السم اج الملقيني رجه الله تعالى مامعناه يحو ذان اتمان الملك نصورة الرحل مكون نشكله الاول بعني صورته الاصلية الاانه بنصم فيصسرعلى قدرهيئة الرجل ومثل ذلك القطن اذاجع بعد نفشه وهذاعلى سيبل التقريب أنهى قال شعناوشيخ مشايخنارحه الله تعالى نقيلاعن العلامة الحافظ استجر المسقلاني رجه الله تعالى في فتح الباري شرح البخاري والحق ان تمثل الملك و حلاليس معناه ان ذاته انقلبت وحلال معناه أنهظهر بتلك الصورة تأنيسالن مخاطمه والظاهران ألقد والزائد الامزول ولامفني مل يخفي على الراقي فقط وقال العلامة القونوي يحوزان الله خصه بقوة ملكية يتصرف فها احيث تكون روحه في حساده الاصلى مديرة له و يصل أثرها بعسم آخر يصبر حماعا أتصل بهمن ذلك الاثرأى انجسم الملك الاصلى باق بحاله لم يتغير وقد أقام ذلك الملك شيدا آخرمن عالم المثال وروحه متصرفة فمهما جيعافي وقت واحدوقد قيل أغياسي الابدال ابدالا لانهم قد سرحلون الىمكان ويقمون فيمكانهم شجا آخرشهم الشجهم الاصلى لدلاعنه وأثبت الصوفية عالمامتوسطا ينعالم الاحسادو الارواح سموه عالم الشال وقالوا انه الطف من عالم الاحساد وأكنف من عالم الارواح و سواعلى ذلك تجسد الارواح وظهو رهافي صور مختلفة وقد ستأنس لدلك بقوله تعالى فتمثل لهما بشراسو ياانتهى ثم انهم اذاتشكلوالا بتشكلون بصور بعضهم قال فىالمواقيت نقلاعن اس العربي رجه الله انهام لا يتشكلون في صور بعضهم فلا يتشكل حديل يصورة مسكائيل ولاالعكس بخيلاف أولياء النشر فهكنهم ذلك واعدان المرادمن قوله رجه الله تعالى الشكال عتلفة حملة ماعدا الحسسة كالكام والخنز رفيشمل الفظمعة الهائلة وذلك كانتشك مالك خازن النار ومنكرونكم وعزوائيل علمهم السلام في اتيانهم الكفار (و) جعل الله لمم (القدرة على الافعال الشاقة) التي لا يقدر علم البشر ولذا كأن التسبيح لهم عنزلة ألنفس لنا ومشقة التكليف وامتحان الشهوات والخطوط منتفية عنهم وهم قسمان قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق والتنزه عن الشفل بفيره وقسم يدير الامرمن المماء الى الارض على ماسيق به القضاءو حرىبه القدرفن مالموكل بانحب والسموات والارض والتصور فاارحم والمحار والسحاب ووردانه منزل معكل قطرة ملائومنهم سياحون في الارض بتمعون تحالس الذكرومنهم الملغون الصلاة المهصلي الله عليه وسلم عن صلى عليه و بالحلة فهم خدمة الملك كله وليس في المالمن أعلاه لاسفله شبرالاوهومعمو رمم وعماو ردمن قدوتهم على الافعال الشاقة كاحكى الله ذلك في كتابه ان حبر يل عليه السلام اقتلع مدائن قوم لوط و وفعها و جلها على جناحه و وفعها الى السماء حتى سمع أهلهاصياح الديكة ونباج الكلاب غرجعل عالمهاسا فلها ومنهاانه عليه السلامصارصعة بفودفاصحواطاعين طمدين ومنهاانه عليه السلام صاحاهل مدينصحة فهلكوا أجعين (شأنهم الطاعات) فقد أخرج الطبراني رجه الله تعالى من حديث حامر رضي الله عنه مرفوعامافي المعوات موضع قدم ولاشبر ولاكف الاوفيه ملاثقائم أو راكع أوساحد قال في اليواقيت عن الشيخ الاكبرطاعات الملائكة كلها محمّة علمهم فلا يفرغون من توظيف حتى مكنهم التطوع قال فقام لا مزال عسدى متقرب الى النوافل الحدث من خصوصيات المشر (ومسكنهم السموات) فهي معلهم بالاصالة أوعل جهورهم وخصهم الله مذلك فلاسكنها غمرهم مُن انسي أوجني الاهااتفق آسيدنا عيسي عليه السلام وقوله رجه الله تعالى (غالباً) اشارة الى ان منهممن يسكن الارض لانهم علوية وسفلية (سفراء) أي مترددون (بين الله وبين خلقه) أي

و القدرة على الافعال الشاقة شأنهم الطاعات ومسكنهم السموات غالما سفراء س الله و س خلقه \*\*\*\*\*\*\* ای و متال این چر رجه الله تعالى في الفتاوى الحدشدة فانه قال في اولاطريق لللائكة على التنقل في الصو رالختلفة الامان لعلمالله تعالى قولاأو فع الااذاأتي به نقله من صو رةالي صورةأخى لان تصويره لنفسه محال لان انتقاله من صورة الى صورة أخرى انما بكون سقض المنسة وتفسر اق الاحزاء واذا انتقفت اطلت الحياة واستحال وقوع الفعل من الحادوكيف تنتقل المعلاه العمل ماحاءان حبر العندل

في صورة دحمة الم

صادقون فماأخبروابه عنه تعالى لايوصفون بذكورة ولابانوثة فلاأب هم ولاأم ولايتنا كحون ولايتوالدون لايأ كلون ولا يشربون ولا سامون يسجون الليل والنها رولا يغترون و يمكون بكاء شامدا خوفامن الله عبادمكر مون لا يعصون الله ماأمرهم و يفعلون ما يؤمرون \* (قولهو يمكون كاءشدسدا حوفامن الله تعالى) وهذالا سافي عصمتهم لانهم لا يأمنون مكر الله تعالى قال فى الفتاوى الحديثية أن زيدين أساروه وكاقال الشافعي رضى الله عنه من العالمين بالقرآن جعل الملائكة داخلين فى قوله تعالى فلايأ من مكر الله الاسمية أخرج ابن أبي حاتم عنه مان الله تبارك وتعالى قال لللائكة ماهد ذا الحوف الذي بلغ بكم وقد أنزلتكم المنزلة التي لم أنزلها غيركم قالوار بذا لم يأمن مكرك الاالقوم الخاسرون (٤٩) اه وقد بسط الكلام جدافي هذا اللقام (قوله ولاسافي ذلك سواءكان بوجى أملا كقضاء الحوائج ونز ولهم كلهم كل ايلة قدر يسلون على بنى آدم واعلمان مانقل عن هاروت السفارة بالوجى لاتكون الاللانساء علمم الصلاة والسلام والمعهودها بههوجير بلعليه وماروتاك )اعلرجك السلام وقدروى ان اسرافيل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أوّل نبوته الله تعالى اني بعدكارتي عندفترة الوحى فكان يعلمه الكامة والشئ من غبر القرآن وأتاه أبضاء فاتح خرائن الأرض وتخييره لهذاالحل رأسالعلامة سنان مكون نبياملكا أونساعمدا وقدعدمن خصائصه صلى الله علمه وسلز ول اسرافيل ان حرالهتمي رجه عليه السلام عليه صلى الله عليه وسلم وأتاه أيضاماك الجبال بتخييره ال يطبق على أهل مكة الله تعالى في فتاو مه الاخشيين فالهشارح دلائل الخيرات رجه الله تعالى (صادقون فيما أخبر وابه عنه تعالى الحدشة فالمانصه وأما لا يوصفون مذكورة) لعدم دليل عليه ولانهم لو كانواذكو والكان لهم المات علامالمعتاد في ماوقع لهاروت وماروت غيرهم ولو كان لهم الاثفامامن جنسهموهو باطل وامامن غيرجنسهم وهوأ كثر بطلانا كاصرعته صلى الله عليه (ولا) يوصفون (بأنوثة) بالاجماع ولصريح قوله تعمالي و جعلوا الملائكة الذين هم عماد وسلم في شأنهما أنهما أرجن اناثا أشهدو اخلقهم ستكتب شهادتهم وستلون فن وصفهم بذكورة فسق ومن وصفهم كانامن الملائكة وانهما بانوثة كفرلما رضة قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عساد الرجن اناثا الاس مة السابقة افتتنا بالهمرة وكانت وأولى بالكَفرمن قال حنا في المريد التنقيص واذائبت أنهم لم يوضفوابذ كورة و لا أنوبَّه (فلاأب أجيل نساءزمنهاحتي لهُــم وَلاأُم وَلاَيْتَمَا كُونَ وَلاَيْتُوالدُّونَ) فَعِيْبِعَلَيْنَا عَتَقَادَ ذَلَكُو لاَيْلزَمِنَامَعُرَفَةُحَقِيقَة زنمامها وشهر ماالخر وقتلا جنسهم ولا كيف خلقوابل الذي يجم علينااعتقاده انه تعالى اذا أرادخلق أحدهم قال له كن فسخت كوكالانها فيكون (لايا كلون ولايشربون) بل الهمون التسبيح والتقديس فعدون فيمما يحده غيرهم علاما الاسم الاعظم من اللذة وأماما وقع في قصة أكل آدم من الشحرة الماشجرة الحلد التي يأكل منها الملائكة الذي كانابرقانيه الى فليس بثابت (ولاينامون يسجون الليـلوالنهارولايفـترون) أى لايتخلل تسبعهم فتور السماء فيرقستالها ولأيعتر عمسكون ولاضعف فى ذلك لأن التسبيع والطاعة هوقوتهم وحياتهم وذلك طبعهم فسخت هذا الكوك المفيء المعروف فذلك محبولون عليه محبو رون على فعله لايكن انفكا لهم عنه قاله شارح الدلائل رجه الله تعالى أمرخارق للعادةأوحده (و يبدون بكاء شديد إخوفامن الله تعالى كارآهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج الله تعالى تأدسا لللائكة بأ كَينَ أهلَ كل سماء أشدمن الذين دوتهم بل قيل ان المطرد موعهم مع انهم (عباد مكر مونَّ) في قدولمسم كاصعوفي كما وصفهم الله تعالى بذلك في كتابه العزيز (لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون) العصمتهم الحدث أيضاعند خلق وحياتهم عشاهدتهم ولاينافي ذلك ماينقل عن هاروت وماروت كأسيأتي لانه انسا ينقله المؤرخون الدرم أتجعل فهامن يفسد ٧ \_ ارشادالمهتدى ) فيهاالا ية فسين لهم تعالى أنه لوركب فيهم ما رك في الانسان لافسدوا أيضافته بوافا مرهم أن يختاروا ثلاثة منهم ففعلوا فأستقال واحدفاقيل ونزل هاروت وماروت فوقع لهماما وقع تأديما ليقية الملائكة وزجرا لهمعن أن يخوضوافع الاعلم لهم بهوهذا الذى ذكرته من الجواب عن هذه القصة من أنها أمر خارق للعادة و مهذه الحكة التي ذكرتها يتبين به الردعلى من أطال في انكار قصتهما حتى بالغ بعضهم وقال ان من اعتقد ذلك فهما كفروليس كازعم اعلت من صحة الأحادث ماوان ذلك الوقوع لتلك الحكة لايخل بعصمة الملائكة من حيثهي ولأنهافيه شئ من الاداة ولامن القواعيد فاحفظ ماقررته وتأمله فانآل كلامقد كثرفي هذاالحه لوتعارضت فيهالا كراء والظنون وماذ كرته فيههوالاوفق بالسنة وغميرمناف القواعد وان لمأرمن ستفى اليه وقيل لم يكوناما كمين بلهما جنيان وان كاناس الملائكة فان صع هذا لم يحتم

عن الاسرائيليات أى كتب المود والنصارى ولم يصح فيه حسر كافاله المفسر ون ومايذ كره كذبة المؤرخين من أنهماعوف أومسخا كذبوزورولا يحوزاعتقاده بل الذي محساعتقاده ان تعلمهما السحرلم بكن لاحل العمل به بل المحذير منه وليظهر الفرق بينه و بين المحرة فانه قدوقع ان السحرة كثر وابسب استراق الشياطين السمع وتعلمهم اياهم فظن الجهلة ان معجزات الانساء سحرفانرلهماالله ليعلى الناس كيفية أأسحر ليظهرهم الفرق بننه وبينهاهمذا كلهناءعلى أنهما كاناملكين وقيل انهما كانار حلبن صالحين وسمياملكين لصلاحهماعلى حدماقيل في يوسف عليه الصلاة والسلام ماهذا بشراآن هذا الاملك كريم ويؤيدهذا قراءة ماكين بكسر اللام كاسيأتى التنسيه على ذلك في عصمتهم (ولا تكتب أعمالهم م)لانهم المكاب (ولا يحاسبون) لانهم الحساب (ولا توزن أعمالهم) لانهم لأسيات فلم (ويحشرون مع الانس وألجن ويد حاون الجنة ويتنعمون فهايماشاءالله تعالى) وقيل بكونون فيها كحالتهم في الدنيافلايا كلون ولايشر بون بل يلهمون التسبيح والتقديس فيحدون فيهادة كايجداه البنة من لذة الطعام والشراب واغالميأ كلواولم يشربوالانهم ملاشهوة لهم واغما يحتاج للتنع باللذات الحسوسة كالاكلوالشربوالجاع من ركبت فيه الشهوة في الدنياوغيره لا يحتاج اليه بل مكون تنعمه بالامورالمعنو ية وبرفع التكليف عنه (و يحوز علم مالموت) لكن لايموت أحدمتهم قبل النفحة الاولى بل ما الإحسالة العرش والرؤساء الاربعة فانهم يوتون بعد هاوآ ترمن يوت ماك الموت (بالغون في الكثرة الى حد لا يعلمه الاالله تعالى) قال تعالى وما يعلم جنودو بك الاهووفي تفسير روح البيان وروى في شرح كثرتهم ان بني أدم عشر الجن وهـماعشر حيوانات البروالكل عشر الطيور والكل عشر حيوانات الجماروه ولاء كلهم عشر ملائكة السماء الدنساوكل هؤلاء عشر ملائكة السماء الثانية وهكذالي السماء السابعة تمكل أولئك في مقابلة الكرسي نور قليل عجيع هؤلاء عشرملائكة سرادق واحدمن سرادقات العرش التي عددها ستمائة ألف طولكل سرادق وعرضه وسمكه اذاقو بلت به السموات والارض ومافهم اوما بينهما لا يكون لها عنده قدر محسوس ومامنه من مقدار شبر الاوفيه ملك ساحد أوراكع أوقائم لهمز حل بالتسديج والتقديس ثم كل هؤلاء في مقابلة الذين يحومون حول العرش كالقطرة في البحرثم ملائكة اللوح الذينهم أشياع اسرافيل عليه السالم والملائكة الذين هم جنود جبريل عليه السلام لايحص أجناسهم ولامدة أعسارهم ولاكيفيات عباداتهم الابارجم العليم الخبيرعلى ماقال تعالى ومانع إجنودربك الاهوو روى أنه صلى الله عليه وسلم حين عرجبه الى السعاء رأى ملائكة في موضع عنزلة شرف يمشى بعضهم تحاه بعض فسأل رسول الله حمر بل علم ما الصلاة والسلام الى أين يذهبون فقال جبريل عليه السلام لاأدرى الآانى أراهم منذخلقت ولاأرى واحدا منهم قدرأتمة قبل ذلك غسأل واحدامهم منذكم خلقت فقال لاأدرى غيران الله تعالى على على على على على على على على على المادية الله على الله على على الله على من الهماأ عظم قدره وما أوسعملكوته انتهي واذاعلت ماذ كرمن تعريف الملائكة وأوصافهم (فيحب) عليك (الايمان بم)أى بوجودهم (اجمالا) بأن تعتقدان لله ملائكة بالغين في الكثرة لايعلم عددهم الاالله وأنهم موحودون وأنهم موصوفون عاذكر (الامن ورد تعيينه) منهم (باسمه المخصوص) وقام الدليل التفصيلي عليه كذلك (أو) و ردتعيينه سوعه وقام الدليل التفصيلي عليه كذلك (فيحب الايمان بهم) أي بن ورد تعيينه باسمه المخصوص أونوعه

ولا تلتم أعالمم ولا يحاسبون ولاتوزن أعالمه ويحشرون مع الانس والحين ويدخلون الحنةو يتنعون فهاعاشاء الله تعالى و یحو زعلم الوت مالغون في الكثرة إلى حدلانعله الاالله تعالى قعب الاعان عيم اجالاالامن وردتعسه باسمه المخصوص بنوعه فيحس الاعمان عسم \*\*\*\*\* العوارعن قصتهما كا ان ابلیس لمیکن من الملائكة وانماكان

منهموهومنالين اه

تفصدان فالاول عشرة جدر بل عليه السلام وميكائيل عليه السلام واسر افيل عليه السلام وعزرائيل عليه السلام (قوله وفي الجل الح) ومثله في المجارى في كاب تفسير القرآن عند تفسير قوله تعالى من كان عدو الجبر بل فانظره ان شئت اه (قوله الموكل بقبض أرواح جميع المخلوقات) أي باترالله تعالى و بخلقه وارادته قال تعالى قل بتوفا كمملك الموت الذي وكل مك ان قلت قال تعالى الله بتوفى الانفس حين موتم اوقال تعالى توفته رسلنافكيف (٥١) الجمع بين هاتين الاستين والاسمية

المتقدمة أحسان الله تعالى هـ والتـ و في في الحقيقة لكناكان ملك الموت تتولى ذلك بالوساطة والماشم قاسند التوفي المه كالسنداخلق للك في خبرمسلم اذامر بالنطفة ثنتان وأراعون لماه بعث الله الماملك فصورهاوخليق سعها ويصرهاوحادهاوكها وعظامها فالله تعالى هو الذى تزهق الروح فاذا حضر أحل العدد اشتفلت أع وان ملك الموت بانتزاعها من الحسدفاذا الفتالحلق ومقصها ملك المدوت سده فهو القادض كجمع الارواح انقلت وردفي بعص الاحادث وتول قيض أرواحنا عند الاحل سدك أحس بان معناه شهودالو واستبلاء عسه على قلمه ع نفسعن احساسه فلا شهدماكالوتحس قدض الروحوان كان هو القابض لهاوذلك فيأهل محمة اللهومن

(تفصـيلافالاوّل) أعنى من و ردتعمينه باسمه المخصوص (عشرة) الاوّل سيدنا (جبريل عليه السالم) هذا اسمه الشريف وهواسم سرياني مركب من جابر وهوالعبدوايل وهوالله أوالرجن أوالغز برفعناه عبدالله أوعب دالرجن أوعمدالغز بزقاله الشبرحيتي على الاربعيين النووية وفيانجل على فتح الوهاب نقلاءن القلبويي أن كل مأأضيف الى الله الله عواسم الله مالعبرانية نحوجبرائيل ومكائيل واسرافيل وعزائيل معناه عبدالله اه وهذالا بنافى ماذكره الشبرخيتي وماسأذكره من ان معنى عز رائيل عمد الجمارلان اثمات معنى للكلمة لا منافي ثموت عبرهاو يقال لجبريل عليه السلام كإفى المخارى ومسلم الناموس لان الله خصه بالغيب قيلهو صاحب السرمطلقا وقدل صاحب الوحى وحسر الهسقائة حناح ومن وراءذاك حناحان أخضران لآرنشر هماالافي لملة القدروله حناحان لاينشر هماالاء دهلاك القرى وقدوصفه الله تعالى بالقوة كامرت بعض أوصافه فهاوهوا لوكل بالوحى أى الحبر الذي مأتى به من عند الله الانبياء علمهم الصلاة والسلام وكان هبوطه من السماء على الانبياء علم م الصلاة والسلام وصعوده المافىأسر عمن طرفة عين روى انحمر بل عليه السلام نزل على آدم عليه السلام اثنتي عشرة مرة وعلى أدريس أربع مرات وعلى نوح جس مرات وعلى الراهيم اثنتين وأربع ين مرة وعلى موسى اربعمائة مرة وعلى عيسى عشرامرات وعلى سيدنا محدصنى الله وسلم عليه وعلمهم أجعين أربعاوعشرين الف مرة أفاده شراح الاربعين النو وية (و) الثاني سيدنا (ميكائيل عليه السدام) هذااسمه الشريف وهواسم أعجى سريانى وهومركب من ميكا وهوالعبدوايلوهو الله فعناه عبدالله وحكى الماو ردى رجه الله تعالىءن اس عماس رضى الله عنهما ان حبر معنى عمد بالتكمير ومكامعني عبيد بالتصغير فعنى جميريل عبدالله وميكائيل عبيدالله قال ولانعلم لاس عماس في هذا مخالفا انتهي وميكائيل هوالموكل بكيل الامطار والجمار والانهار والارزاق وتصو يرالاجنة في الارحام (و)الثالث سيدنا (اسرافيل عليه السلام)هذا اسمه الشريف وهو أعجى سرياني ومعناه عبدالرجن كاوجدته بخط بعض الفضلاء وهوا اوكل باللوح المحفوظ وبالنفخ في الصور وهوقرن من نورفيه ثقوب معدد جميع الارواح وله ثلاث شعب شعبة تحت الثرى تخرج منهاالا رواح وتتصل باحسادها وشعبة تحت العرش منها برسل الله الار واح الى الموتى وشعبة في فماسرافيل عليه السلام وهوماك عظيم لهجناح بالمشرق وجناح بالمغرب والعرش على كاهله وقدماه قد نزلتا عن الاوض السفلي مسيرة مائة عام (و) الرابع سيدنا (عزرائيل عليه السلام) هذا اسمه الشريف وهوسرياني ومعناه عبدالجباركمافى الناجورى على الجوهرة وغيره وهوملك ألموت الموكل بقبض أرواح جيع المخلوقات أى باخراج أرواح كلمن لهروح من مقرها ولوقاة أوبعوضة أوبرغونا كإذهب اليمه أهل الحق وهومال عظيم هائل المنظر رأسه فى السماء العلماو رجالاه في تخوم الارض السفلي أى منتها هاووجهم مقابل اللوح المحفوظ والحلق بين عينيه وله أعوان موت شهدر سأو

غريقاأو حريقاونحوهم وسيأتى ان شاء الله تعالى عندذ كرالروح الاشارة الى بعض ذلك اهمؤلف (قوله وله أعوان) ورد في الديث كافي الفتاوي الحديثية انملك الموت عليه السلام قال للني صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء بعد كلام طويل فاذا نقذأجل عبدنظرت اليه فاذانظرت اليه عرفو اأعواني من الملائكة انه مقبوض غدوا يبطثو بهيعالجون نزع ووحه فأذا بلغوا بالروح الحلقوم عرفت ذلك فلم يخف على شئ من أمره مددت يدى فانزعه من حسده والى قبضه وفي خبر آخرانه ينزل عليه أربعة ورضوان عليه السلام ومالك عليه السلام ورقيب وعتيد السكاتيان عليهما السلام في من الملائكة ملك بحدب النفس من قدمه العين وملك بعنه المن يده العين وملك بعنه المن يده اليسرى ذكره الغزائي قال وربيا كشف الميت عن الامرا لملكوتي قبل ان يغر غرفعان الملائم كه على حسب حقيقة عله فان كان اسانه منطلقا حدث و حودهم والله أعلاق وقوله يترفق بالمؤمن والفي الفتاوى الحديثية وردفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلا نظر المك الموت عندر جل من الانصار فقال اره ومن فقال ارفق بصاحبنا فانى بكل مؤمن رفيق واعلم ان فقال ارفق بصاحبنا فانه مؤمن فقال (٥٢) ملك الموت عليه السلام بالمجد طب نفسا وقرعينا فانى بكل مؤمن رفيق واعلم ان

قىضەلرو حالمؤمن فى بعددمن بموت بترفق بالمؤمن وبأتيه في صورة حسنة دون غيره كإسماقي ان شاء الله تعالى في محث غاية السهولةلانه سلها الروح قال الصاوى على الجلالين روى أن الدنيا حملت للك الموت متسل راحة اليدفي أخذ منها منه كاتسل الشعرةمن من شاء أخذه من غير مشقة فهو يقبض أرواح الحلق من مشارق الارض ومغار ماوله اعوان العين كاشم به صالي من ملائكة الرحمة وملائكة العداب وروى أن خطوته ماس المشرق والمغرب وروى انه الله عليه وسليقوله تحرج حعلت له الارض مثل الطشت بتناول منه حث شاء وقسل انه على معراج بين السماء والارض روح المؤمن من حسامه وقيل اناله حربة تباغ مايين المشرق والمغرب وهو يتصفح وجوه الناس فامن أهل بيت كا يحرج الشعرمن الاوملك الموت يتصفحهم في كل يوم مرتين فإذارأي إنسانا قد انقضى أحسله ضرب رأسمه مثلك العين قال في روح السان الحرية وقال له الا منزل بك عسكر الموت فنسأل الله تعالى ان مؤن علمناسكر ات الموت وأن روى أنه تفكر روي محعلم الالوت مارفعقاو مزع روحنا شفيقاوير زفنا الحسنى وزيادة آمين حاه خبر السادة العارفس في أنه هل في (و) الخامس سيدنا (رضوانعليه السلام) هذا اسمه الشريف وهوخازن الجنان القرآن شئ بقوى قوله وُ رئيس خزنتها كاو ردت به الاحاديث العجمة (وْ) السادس سيدنا (مالك عليه السلام) علمه الصلاة والسلام هـذا اسمه الشريف وهوخازن النبران ورثيس خزنتها الماضي علم مكلاُمه ومحاسبه في وسط تخرجرو حالؤمنمن النار وفهاجسو رتمرعلها مالائكة العدابفهو يرى أقصاها كإبرى أدناها وأخرج المتبى حسده كم يخرج الشعر رجه الله تعالى في عيون الاخدار عن طاوس ان الله خلق لمالك أصابع على عدد أهل النار من العين فتم القرآن ومامن أحدفي النارالا ومالك يعذبه بأصبح من أصابعه فوالله لو وضع مالك أصبعامن أصابعه بالتدرفاو حدهفرأي على السماء لا ذا بماسلنا الله منها بجاه حميمه صلى الله عليه وسلم (و) السابع سيدنا (رقيب) الني صلى الله عليه وسلم كاتب الحسنات (و) الثامن سيدنا (عتيد) كاتب السمائة (الكاتبان علم ما السلام) فى منامه وقال مارسول الله قال الله تعالى ولا رطب وكون أحدهمااسمه رقسوالا خرعتده والشهو روالعقيق انكلامنه مااسمه رقساي ولاياس الافيكاب مسن حافظ وعتمد أي حاضر وهمالا متغيران مادام حدافاذامات بقومان على قيره سيحان و عللان فاوحدت معنى هذا و مكبرانو مكتمان ثوابه له الى يوم القيامة ان كان مؤمناو بلعنانه الى يوم القيامة ان كان كافرا المدرث في كان الله وقيل الكريوم وليلة ملكان فلليوم ملكان واليلة ملكان فتكون الملائكة أربعة بتعاقبون عند مالاة العصر وصلاة الصبح ويؤ رخون ما يكتبون من أعمال العباد بالايام والجماع تعالى فقال علىه السلام اطلمه في صوة يوسف والاعوام والاماكن وملك الحسنات من ناحية المهن وملك السيات تمن ناحية البسار والاول فلاانتمه من نومه قرأها أمن أوأمبرعلى الثانى فاذافعل العمدحسنة بادرماك الممين الى كتبها واذافعل سيئة قال ملك فوحده وهوقوله تعالى البسار للثالبالمين اكتب فيقول لالعله يستغفرأو يتوب فاذامضي ستساعات فلكية من غمير فلمارأ لنهأ كمرنه وقطعن توية قال له اكتب أراحنا الله منه وهذا دعاء عليه بالموت ليتحولا عن مشاهدة المعصية لانهدما أمدين اىلاارأن حال

يوسف عليه الصلاة والسلام اشتغان به وماوحدن ألم القطع وكذلك المؤمن اذارأى ملائكة الرحة ورأى يتأذيان انعامه في الخدة ومافها من النعيم والحور والقصور اشتغل فليه بها ولا يجد ألم الموت اه وفي ذلك بشارة عظيمة اللهم سهل علينا خروج الروح ياحدان بحامسيد ولدعد نان صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفالديه (قوله روى ان الدنيا جعلت المك الموت وجميع الحلائق بين عينيه و يداه يبلغان المشرف والمغرب وكل من نفدا جله يعرفه بسقوط صحيفته من تحت العرش علم السمه فعند ذلك يبعث اعوانه من الملائكة و يتصرفون بحسب ذلك ووردان ملك الموت يقبض الروح من الجسب دلك ولا يعلق المحمد الموت يقبض الروح من الجسب دله المحمد الموت يقبض الروح من الجسد و يسلم الى ملائكة الرحمة ان كان مؤمنا أولى ملائكة العذاب ان كان كافرا و يقال معه

ستأذبان بذلك وفي بعض الا مناوان كتب المساحات على القول به لكاتب السمات وقد اعتمد تعضهم أن الماح لأبكتب وهذه الكانة عما يحسالاء مان مافيكفرمنكر هالتكذبه القرآن قال تعالى كرآما كاتبين معلون ماتف علون لكنهالست لحاحة دعت المها وانما فائدتها ان العدد اذاعا مهااستمي وترك المعصدة والكنب حقيق ماكة وقرطاس ومداد يعلها الله تعالى جلالانصوص على ظواهر هاخلافالن قال انه كانه عن الحفظ والعلوفي بعض الاحادث ان لسانه قلمهماو ريقهم دادهماوالتفويض أولى واختلف في علهمامن الشخص فقبل ناحناه أي آخ اضر اسه الاعن والابسر وقبل عانقاه وقسل ذقنه وقسل شفتاه وقبل عنفقته وروىعن ومنكر ونكبرعلهما عاهد انه ان قعد كان أحدهماعن بمنه والا خرعن ساره وان مشي كان أحدهماامامه والاتنج وراءهوان رقدكان أحدهماعندرأسه والاتجعندر حلمه ومحمر سنهدده الاقاويل بانهما لا يلزمان علاوا حداوالاسلم في امثال ذلك الوقف (و) التأسع سيدنا (منكرو) العاشر سيدنا (نكيرهلم ماالسلام) انمأسمي هذان الملكان بذلك لأنهد مايأتيان الميت بصو رةمنكرة فأن صفتهما كافي الحديث انهمما أسودان أزرقان أعينهما كقدو والنحاس وفى رواية كالبرق واصواتهما كالرعداذاتكاما يخرج من أفواههما كالناربيدكل واحد منهمامطراق منحديد لوضربت بهالجبال لذابت وفى رواية سدأحدهمامر زبةلواحتمع علما أهلمني ماأقلوهاوهما الؤمن الطائع وغيره على الصيح لكن يترفقان مالؤمن وينتهران المنافق والكافر (الموكلان) أي منكر ونكير (بسؤال القبر)أي بالسؤال في القبرفيسألان العبد بعدالموتعن ربهونييه صلى الله عليه وسلم وعن دينه فان أحام ما بان الله ربى وعجدنى والاسلام دبنى والكعبة قبلتي والمؤمنون اخواف يقولان له غنوم فالعروس الذى لا يوقظ مالاأحب الناس اليه ويوسع لدفى قبره ويفتح لهطاقة الى الجنة فيأتيه من روحها ونعيها الى أن يبعثه الله واناليجهماعذ بامبانواع العذاب وفتم له طاقة الى النارفيأ تيهمن حرها وسمومها الى أن يبعثه الله وقيل المؤمن الموفق لهميشر وبشير والمالكافر والمؤمن العاصي فلهمامنكر ونكيرقيل ومعهما ملكآ خريقال لهناكو روماقيل منأنه يجئ قبلهما ملك يقال له رومان فديشه موضوع وقمل فمهلن وبكون السؤال بعدتهام الدفن وعندانصراف الناسو سألانكل أحدملسانه على الصيح خلافالمن قال بالمر يانى ولذلك قال السموطي رجه الله تعالى ومن عجب ماتري العينان \* انسؤال القير بالسرياني أفقى م الماشخنا اللقين \* ولمأره لغدم ومعدي والسؤال أربع كلات على القول بأنه بالسرياني وهي أتره أترح كاره سالمين فعنى الاولى قم ياعبدالله ومعنى الثانية فين كنت ومعنى الثالثة من ربك ومادينك ومعنى الرآبعة ماتقول في هذأ حسن الخاتمة كاوجد بخط الميداني وتسئل الميت ولوتمزقت اعضاؤه أوأ كلته السباع في أحوافها اذلا بمعدان الله بعيدله الروح في اعضائه ولوكانت متفرقة لأن قدرة الله صالحة ويحتمل

أن تعمده كإكان واذامات حاءة في وقت واحد بأقالم مختلفة قال القرطي حازان تعظم حثتهما ويخاطمان الخلق الكثير مخاطمة واحدة وقال الحافظ السيوطي ويحتمل تعدد الملائكة المعدة لذلك وأحوال المسؤلين يختلفة فنهممن يسأله الملكان ومنهممن يسأله أحددهما ولايسئل الافي القبرالذي يبعث منه فنكان ينقل بعددفنه لايسئل حتى ينقل وهذا السؤال خاصم نده الامة

السلام الموكلان سؤال \*\*\*\*\* سيعةمن ملائكة الرجة وسيعةمن مالاتكة العذاب فاذاقمض نفسا مؤ منه دفعها الي ملائكة الرحةفيشرونها بالثواب و بصعدون مراالى السماء واذاقيص نفسا كافرة دفعهاالي ملائكة العذاب فسشر ونها بالعدداب و بفرعونها ع يصعدون ماالى السماء ثم تردالي سحين وروح المؤمن الى علسن اللهسماختملنا تخاتمة السعادة واحعل أرواحنافيءلمسنحاه سسمالرسلين

وقيل كل نيمع أمته كذلك وهذا السؤال هوعس فتنة القبر ولاستل الانساء ولاالملائكة ولاالصديقون والمرابطون والشهداء ولاالملازمون لقراءة تمارك الملك كل لسلة من حس الوغ الخبرهم والمراد بالملازمة الاتيان مهافى غالب الاوقات فلايضر الترك مرة بعد رسواء قرأها عند النوم أوقيل ذلك و هكذا سورة السحدة فمياذكر وبعضهم وكذامن قرأ في مرضموته قل هوالله أحدوم بض المطن والمت بالطاعون أو بغير، في زمنه صابر اعسماو المت الماة الجعة أو يومها الىغىر ذلك وأماالن فرم الحلال بسؤا لهم تتكليفهم وعوم أدلة السؤال لهم وحكمة السؤال اظهارها كتمه العمادفي الدنسامن ايمان أوكفر أوطاعة أوعصمان والمؤمنون ألطائعون ساهي الله عمالملائكة وغيرهم يفتخون عندالملائكة واعلمان الاحوال التي تقع للاموات الس للاحياء احساس ماولا اطلاع لهم علمافح بالايمان ماوان لم تصل العقول آلى معرفتها وقد جعل الله حالة النوم ومايراه النائم في نومه حية على العمد فانه بشاهد النائم ملقى بين بديه وهو برى نفسه انهيا كلو يشرب ويسافر ويتحرويتز وجالى غبر ذلك والحاضرون لا يحسون شئ عا شاهده فكذلك المت بكون منعماأو معدنا ولوفقت القبرلاتشاهد مشأمن ذلكلان أحوال البرزخمن عالمالملكوت لااطلاع لاهدل انجاب عليه نع قديطلع بعض أرباب البصائر على شئ من ذلك كاروى عن العلاء من عبد الكريم انه مات رجل وله أخ ضعيف المصرفل دفن وانصرف النياس عنه وضع أخوه رأسه على القبر فسمع صوتا يقول من ربك ومن نبيك وسمع أخاه يقول الله ربى ومجدنبي غمار تفع شبه السهممن القبرالي أذنه فاقشعر حلده وحكى عن خادم أبى يزيد السطامي انه قال والله المن سألني الملكان لاقولن لهما اني خادم أبي يزيد فقسل له ومن بعلم ذلك فقال اقعدواعلى فبرى واسمعوافل مات حاسواعلى قبره فسمعو االسؤال وسمعوه يقول لهماتسألاني وقدحلت فروة أيى تزيدعلى كتفي ولماسئل أبو تزيدرضي اللهعنم قال لهماأنا طر يح بين يديه ولكن اسألاه هل أناعبده فان قال تع فلى الكر امة فقالاهذا كلام عبي فقال وعندى أعجب منه هل كنتما حاضر نحين قال الله تعالى الست ير يكوفقات مع نسمات بني آدم بلى قالالاقال اذاخلوا مدنى و مدنه فقال أحدهم اللر خوهذا أبو مزيدعا شسكر ان اي يحدة الله ومات و وضع في قبره كذلكُ و سعث كذلك وقدأ شارالله تعالى في كابه العزيز الى سؤال القبر بقوله تعالى شيت الله الذي آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنياو في الا منح قويقوله تعالى فيحق الكافر سالنار بعرضون علماغدوا وعشياو يوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب فنسأل الله أن شمتنا بالقول الثارت في الحياة الدنياوفي الأسخرة (و) اعدا انه قدماء (فهما) أىمنكر ونكير (خــلاف) وهوانه (هــلىيحبالايــان-هماتفصيلا) فيكفر مُنكرهما (أولا) يَجِبُ فَلاَيكَغرمنكرهمالانه اخْتلفُفُأُصُـلَالسُؤْال (والنَّانَى) يَعنيُ من و رد تعمينه بنوعه وقام الدليل التفصيلي عليه كذلك (حلة العرش) وهم كما قال المفسر ون أعلى طمقات الملائكة وأوهم وجودا (وهم ملائكة أربعة الاتن) أى فى الدنيا (فاذا كان توم القيامة أمدهم الله باوبعة أخرى لزيد الجالال عليه يوم القيامة قال تعالى و يحمل عرش ربك فوقهم بوممند تمانية فال الخطيب الشر بدنى رجه الله تعالى في تفسره واختلف في هذه المانمة فقال انعاس عانية صفوف من الملائد كه لايعلم عددهم الاالله تعالى وقال ابن زيدهم عُمانية أملاك وعن الحسن رضى الله عند الله أعلم كم هم أعمانية املاك ام عمانية آلاف أم عمانية وسلم قال ان عمانية صلى الله عليه وسلم قال ان

وفهماخلافهل بحب الايمان مهماخلافهل بحب الأيمان مهماتفصيلا العرش وهمملائكة أربعة الآله الله الربعة أبرى

على صووة الاوعال أي تموس الحمل وفي رواية عما نمة أوعال من اظلافهم الى ركم مكاسن سماء الى سماءوفى حديث آخر لكل ملك منهمو حدر حل ووجه أسدو وحدثور ووجه نسر وكل وحممها سأل الله الرزق لذلك الجنس وعن شهر بن حوش قال حله العرش عاندة أربعة منهم بقولون سجانك اللهمو حمدك الاكالجد على عفوك بعدقدوتك وأربعة منهد مقولون سبحانك اللهمو بحمدك لكانج معلى حلك بعدعك أنتهي وان أردت بسط الكلام فانظر التفاسير عند فوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئد عُمانية (والمروبيون) بفتح الكاف وتحفيف الراءوهم سادات الملائكة كافاله المفسرون (وهمملائكة حافون بالعرش طائفون به) فهم المعنبون بقوله تعالى ومن حواهمن قوله الذين تحملون العرش ومن حوله انظر التفاسير ترما ننعش الفؤاد ولقدوا بذلك لانهم (متصدون للدعاء برفع الكربعن الامة) وقبل غيرذلك (والفظة وهمملائكة موكلون محفظ كلعسد) وهوشام للانس والحن والملائكة وقد ترددالجز ولى في الجن والملائكة أعلم محفظة أملاغ حزم مان الحن علم محفظة واستمعد القول مذلك في الملائد كمة قال الاحهوري ولم أقف علمه في الحن لغمره والظاهران الملائكة لاحفظة علمهم والمراد بالحفظة هذا الحافظون للعمد من المضار قال تعاتى لهمعقبات من من مديه ومن خلفه تحفظ ونهمن أمرالله فهم غسر الكاتسن الذين مر قر ساال كلام علمهم وهؤلاء الحفظة لا مفارقون العمد أبدا يخلف الكتبة فانهم مفارقون المتدعند دثلات طحات عند وضاء طحة الانسان ولاأوغا نطاوعند مالحاع وعند الغسل كإحاءذلك فيحدث اسعماس رضى الله عنهما ولاينع ذلك من كتب ماس درمنه في هدنه الاخواللان الله يجعل لهم علامة على ذلك وفي غيرهذه الاحوال لا يفارقونه ولوكان سته فسه ح س أو كلب أوصورة وأما حد بث لا تدخل الملائكة بتنافيه حرس ونحوه فالم ادملائه الرحة وقدوردان عشان رضي الله عنه سأل الني صلى الله عليه وسلم عن عدد الملائكة الموكلين بالآدمى فقال الكر آدمي عشرة باللمل وعشرة بالنهارواحدعن عمنه وآخ عن شماله واثنانسن رد مه ومن خلفه واثنان على حسنه وآخر قامض على ناصيته فان تواضع رفعه وان تكبر وضعه وأثنان على شفته ليس محفظان عليه الاالصلاة على الني صلى الله عليه وسلم والعاشر محرسه من الحمية ان تدخل فاه وفي يعض الروايات انه ذكر عشرين ملكاوذ كر الابي أنه محفظ لا من عطية انكل آدمى بوكل به من حين وقوعه نطفة في الرحم آلى موته أرجمائة ملك وحفظهم للعسد اغماهومن المعلق وأما المرم فلابدمن انفاذه فيتنحون عنمه حتى ينفد (وخرنة الجندة) أي حفظة افزنة جع حازن من خزن بمعنى أحرز وحفظ والخزنة من الملائكة كشرون لامعل عددهم الاالله تغلى ورئيسهم رضوان عليه السلام كم تقدم (وحزنة النار) سلمنا اللهمنها محاه حيييه صلى الله عليه وسلم أى حفظته الذين يتولون أعرها ويتسلطون على أهلها ولايتألمون منهابل همفها كخزنة الجنة في الجنة قال الحطيب الشريبني رجه الله تعمالي في تفسيره فان قسل ثمت في الاحماران الملائكة مخملوقون من النو رفكيف تطيق المكث في النارأ حمي مان الله تعالى قادرعلى كل المكاتف كما أنه لا استمعاد في انه بيق أهل النارفي مثل ذلك العداب الشديد أبدالا مادولاء وتون فكذالا استبعاد في ابقاء الملائكة هناك من غيرالم انتهى (وهم) أى خزنة النار (ملائكة) عددهم (تسعة عشر) قال الله تعمالى عليماتسعة عشر قال المفسر ونهم

جلة العرش اليوم أربعة فاذا كان مع القيامة أمدهم الله تعالى مار بعة أخرى فكانوا عماسة

والكروبيدونوهم ملائكة حافون بالوش طائفون به متصدون للدعاء رفع الكربعن الامة وخزنة الناروهم ملائكة تسعة عشم

(10)

مالك ومعه ثمانية عشر وقدل تسعة عشر نقيداوقيل تسعة عشر الف ملك والقول الشاني موافق لقوله تعالى ومالعلم حنودربك الاهووفي القرطى قلت والعصيم انشاء الله أن هؤلاء التسعة عشر همال وساء والنقاء وأماحلتهم فالعمارة تخزعنها كافال تعمالي وماسم لمحنودر بالاهو وقد ثبت في الجديم عن عبد الله من مده و درضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل رؤق عهم يومئذ لهاسعون ألف زمام مع كل زمام سعون ألف ملك مرونها اه وعن كعب قال بؤمر بالرحل الى النارفيستدره مائه ألف ملك أي والمتبادر أن هؤلاء من نزنتها وقد ورد فى صفة الخزنة ان أعينهم كالرق الخاطف وأنيام م كالصياصي اى قرون البقر واشعارهم تس أقدامهم يخرج لهب الناومن أفواههم ماسن منكبي أحدهم مسيرة سنة نرعت منهم الرجة يدفع أحدهم سبعين ألفامرة واحده فبرمهم حيث شاءمن جهنم وفي روامة ان لاحدهم مشل قوة الثقلين يسوق أحدهم الامة وعلى رقبته حسل فيرى مهم في النارو برى الجسل علم مقال ابن عماس رضى الله عنه حالما نزلت هـ ناه الاس مة علم اتسعة عشر قال الوحهـ ل لقر مش أ كلتكم أمهاتكم محد يخبران خزنة النارتسعة عشروأنتم الشيعان فيعيز كل عشرة منكم أن سطشوا بواحدمنهم فقال أبوالاشدين كلدة بن خلف الجحي وكان شديد اقوى الماس بلغمي شــ تنه انه كان بقف على حلد المقرة و يحدنه عشرة المنزعوه من تحت قدمه فيتمزق الحلد ولا يتزحز حأنا أكفيكم منهم سبعة عشرعشرة على ظهرى وسبعة على بطنى واكفوف أنتم إثنين وفى رواية اله قال أناأمني بين أيديكم على الصراط فادفع عشرة بمنكبي الاين وتسعة بمنكبي الايسرفي النمار وغضى فندخل الجنة فانزل الله تعالى وماجعلنا أصحاب الناوالاملائكة وماجعلنا عدتهم الافتنة للذين كفروا الى آخرماذ كره تعالى فهم أى لا ينبغى أن تقولوالم كانوا تسعة عشر وماذا أوادالله مذا العددلان ذلك العدد لحكة استأثر الله بعلها قال بعضهم ان عدد حروف بسم الله الرحن أرحم تسعة عشرعلى عددالز بانية التسعة عشرفن قرأها وهومؤمن رفع الله تعالى عنه بكل حرف منهاوا حدامنهم وفقناالله تعالى لرضاته وحانامن سخطه وعقو باته آمين يحاه الاسين هدنا و . ق. كلام نفيس بتعلق بالملائكة ذكره الجلال السيوطي رجه الله تعمالي في الحيائك في اخيار اللائك وان جرالميتمي رحه الله تعالى في الفتاوى الحديثية ينعنا سوقه من الاحتصار فانظره انشئت (ومنها) أى ومن تلك الاشساء السمعية التي يجب على المكلف أيضااعتقادها (الكتب) وهي جمع كتاب وهولفة الضموا عجيع مصدركتب أي جمع واصطلاحاما أنزل الله على الانبياء مكتوبا على الالواح كالتوراة أومسموعامن اللهمع الشاهدة كافي ليلة المعراج أومن وراء جاب كاوقع اوسى في الطورأومن ملك مشاهدله كاروى ان المودقالوا للصطفي ألا تكلم الله وتنظر اليمه أن كنت نبياكم كلهموسي ونظر اليه فقال لم ينظرموسي الى الله فنزل وما كان لبشرأى ماصيح لبشران يكلمه الله الاوحياأى الأأن يوحى اليمه وحيساأى كلاماخفيا مدرك بسرعة كاسمع الراهيم في المنام ان الله يأمرك بذبح ولدك أومن وراء جاب أو مرسل رسولا أي أوالا أن ترسل ملكا كبر يل فيوجى باذنه ماشاء أى فيوجى الرسول إلى المرسل اليه أى كلمه ماذن الله أى بأمر وبهما يشاء أى الله فال البيضاوي وحكة الزال الكتب تكيل الرسدل النياس واستعمال القوة النظرية التي هي التدرع بالماس التقوى (السماوية) أى المنسوية الى السماءلنزولهامنهاأولسموها أى رفعة قدرها (فيجبالايمان مامان تصدق بانهامن

ومناالكتب السماوية فعسالاعان شم حي على رسالة شخنا متعناالله كما ما المالية بالدو والمستقو نصهمع المين ومعنى الاعمان بالحكتب اعتقاداتها كلام الله تعالى أى دالة على مايدل علمه كلامه القديم والافهم ألفاظ و تقوش حادثة فعيني كون كلمن هذه الكتم كلام الله أنه مخلوق له تعيالي وامس من تأليف المخلوقين لكن لامقال ذلك الآفي مقام التعليم تأدما والتحقيق انهمدل على ماندل عليه الصفة القدعة التيهي احدى صفات الماني عمني إنا اذاسمعنامنلاقوله تعالى أقمواالصلاةفهمنامنه الامر باقامة الصلاة ولو كشف عنا الحجال افهمنا من الصفة القدعة هذا العرى والصفة القدعة المذكورة هي كلام الله تعالى القديم الازني أي الذي لاأولله واعلاأن الكلام عفى الصفة هو من صفاته تعالى الوحمودية لانهالقائم مذاته تعالى المتعلق حميع معلوماته الواحدات والمستحيلات والجاثزات تعلق دلالة عمدى انهلو كشف عناانجاب وسمعنا الكلام القديم لأيناها

منه المنزه عن التعد دلانه صفة واحدة وعن الحلول في رقعة أولوح أوكتاب وعن التغيير والتبديل والاختلاف عند واللين والاعراب والبناء والعجة والاعلال والتقدم والتأخر وعن الحروف والاصوات بخلاف كلام الحوادث فانه شامل مجيع

بمعضهما تفصيلاوهوالقرآن والتو راةوالانجيل والزبور 🐞 ذلك فدلالة كلام الله تعالى ليست بحرف ولاصوت لان كلا منهما حادثوهو ععنى الصفة قديم واعتقادان كلماتضمنته أى اشتملت واحتوت عليه تلك الكتب من العقائد والاحكام والحكم والمواعظ واحدارالانبيا وقصصهم مع أمهم والامثال وغمر ذلك عماهومذ كورفى كتب علوم القرآن كالاتقان للسيوطي رجه الله تعالى حق أابت لاريب فيه وصدق لا يكادالكذب يعتريه قال (٥٧) تعالى في حق القرآن وانه لكتاب عرولا بأتبه الساطل عندالله وانها كلامه القديم المنزه عن الحرف والصوت أى دالة على ما يدل عليه كلامه القديم من سين لديه ولامن والافهي ألفاظ أونقوش حادثة وبان ماتضمنته حق وصدق وبان بعض احكامها نسخو بعضها خلفه تنزيل منحكيم لم ينسخ و كلها نسخت بالقرآن تـ الأوتها وكابتهاو بعض احكامهاو بحد الايمان (سعضها) حدد واعتقاد انالله أى الكتب السماوية (تفصيلاوهو) أى المعض الذي يحب الايمان به من الكتب تفصيلا تعالى أنزلهاأى الكتب أربعة الاول (القرآن) المنزل على سيدنا مجد صلى الله عليه وسلم وهوكم اسمأتي لغة مأخوذمن التغينية للحكام القرء وهوائج علانه مجمع علم الاوليز والانح بنواصطلاحا الفظ المنزل على سدنامجد صلى وغمرها على بعض رساله

الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته للاعجاز بأقصر سورةمنه وسننكام عليه كالام نفدس ان شاءالله علمم الصلاة والسلام تعمالي (و) الثاني من المعض الذي يُعم الأيمان به من الكتب تفصيلا (التوراة) المنزلة على الذي خصصهم ماكا سيدناموسي عليهالصلاة والسلام وهي كلمة عبرانية مأخوذة من التو رية وهي كتمان السر اقتضته حكته الاطمة بالتعريض لان أكثرها تعاريض من غيرتصريح فالهشيخناو شيخ مشايخنارحه الله تعالى في سيرته لاعلى جمعهم وانه تعالى وفي شرّ ح الهدمزية لابن جر وحاشيتم اللحمل انهامأ خوذة من أو ريت الزنداذ اقد حتسه التحرّج أنظا بالفاظ دالةعلى نارهوالنارتستلزم النورفه ي ذات نور أه ولامانع من ملاحظة كلاالمأخــ ذير (و) الثالث من ماتدل علمه الصفة المعض الذي بحب الأيمان به من الكتب تفصر الانحيل) المنزل على سيدنا عدسي القديمة على التحقيق علمه الصلاة والسلاموه وكافي الشنواني على أبي جرة مأخوذ من النحل وهوالا خراج لان حادثة تلك الالفاظ لما الاحكام منعولةمنه أي مستخرحة منه ومنه قولهم أنحل فلان ولداأي أخرجه وقيل الأنجيل علت انها مخ الوقة لله مأخودمن التناجل وهوالتناز علانهم اختلفوافيه وغير واو بدلوا والانحيال بكسرالهمزة تعالى مكتو بة في اللوح وقرأه المسن البصرى بفتحهافهواعمي اذايس في العربية افعيل بفتح الممرة سرياني وعن الحفوظ لكن لابقال ذلك الافيمقام التعليم سفدان مانزل من السماءوحي الامالعربية وكانت الانبياء تترجه ماقومه أباسانهم (و) الرابع من المعض الذي يجب الايمان به من الكتب تفصيلا (الزبور) المنزل على سيد بأداو دعلية تأدياله الصلاة والسلام وهو بفتح الزاى اسم الكاب المؤتى و بالضم مصدر عمد في مزبوراى مكتوب (قولهوهي كلةعبرانية) هي لغة سيدنا الراهم وهومائة وخسون سورة ماس قصار وطوال والطو له منهاقيدر ربع حزب والقصيرة قيدر الليل عليه الصلة سورة النصر ليس فيهاحكم ولآحـ الل ولاحرام بلهوتسبيح وتقديس وتحميد وثناء ومواعظ

والسلامقال في الفتاوي وكان داودعليه السلام يخرج الى البرية فيقوم وبقرأ الزيورو تقوم علماء بني اسرائيل خلفه المدشة نقل الطبرى ويقوم الناس خلف العلماء وتقوم الجن خلف الناس والشياطين خلف الجن وتجيء الدواب التي رجه الله تعالى انسس فى الجمال فيقمن بين يديه وترفرف الطيو رعلى رؤس النياس وهم يستعمون لقراءة داود نطقه على السلام ما ويتعبون منهالان الله اعطاه صوتاحسنا وقد وردان أباموسي الاشعرى كان يقرأ ألقرآن لماعدر النهدرفارامن ليلابصوت حسن فالماأصبع قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعجبتني قراءتك الليلة كالمنا النمروذ وكان وصي أعطيت مزمارا من مزام يرداود فقال أوموسى لوعلت بكل يرته لك تحبيرا اه صاوى على من ارسلهم لاحضاره الجلالين معز يادةمن شرح التنسيه للسيوطى وجلب بعض نصوص التو رأة والانجيل والزبور ان الوه عن سمع ــوه

يتكام بالسريانية فل أدركوه استنطقوه فول الله تعالى اسانه عبرانياف سميت العبرانية ( ۸ - ارشادالمهندی ) لانها كانت عند عبوره النهر اه (قوله سرياني)ذكرابن سلام ان سبب تسمية السريانية بذلك ان الله تعالى حين علم آدم الاسماء عله اياها سراعن الملائكة وأنطقه بماذكر فالهفى الفتاوي الحديثية

وسعف الحالا ان معتقدان الله أنول كتما عنهنامن الاختصار وقدذكر شحناوشخ مشا تخنارجه الله تعالى نصوصامنها في سرته فانظرها أنشئت واعلمان المراد بالكتب مايشمل العيق وقداشتهران عدة الكتب المنزلة من السماء الى لأبعسلمم االاهو 24244444444444 الدنما مائة وأربعة صحف شنث ستون وصحف الراهم ثلاثون وصحف موسى قبل التو راة عشرة (قوله غسير القرآن) والتوراة والانحمل والزبور والفرقان قاله الخطب وذكر التتائي فيشرح الرسالة خلافه ونصه أستثناؤه بالنظر لقوله ولم فائدة حلة الكتب المنزلة مائة كتاب وأربعة عشركا باخسون على شدت وثلاثون على ادريس سدل والافالذاظ للقرآن وعشم ونعلى الراهم ولاخلاف في هذاو اختلفوا في عشم قفقيل أنزلت على آدم وقيل على موسى نعين المقارة كافي أنضا قبر التو راةوالتو رأة على موسى والانجيل على عسى والزيور على داودوالفرقان على مجـدصلى الأشك وقد مفظ الله الله عليه وسلم اه والتعقيق الامساك عن حصر هافي عدد فعصاعتقادان الله أنرل كتمامن تعالى القرآن مسين السماءعلى الأجال نع الكتب الاربعة عدمع فتها تفصيلا كإعلت ولذاقال المصنف رجه التسديل والتحريف الله تعالى فعدالاعان وهفها تفصد لاوهوالقرآن الى آخره (و) بحد الاعان (معضها) قال تعمالي انافحن تزلنا الا تنحر (اجمالا)وذلك (مان بعتقد) أي مان بعتقد الشيخص (ان الله أنزل كتمالا بعلم حصرها الذكر أى القرآن واناله الاهو) تعلى فن رأى كَالمَامِهَا غير الْقرآن ولْمِيدل فنظر المه مُعين الحقارة كفرومن أنكرآية لحافظون قال شخناوشيخ من القرآن كفر أومن بقية الكتب المنزلة لم بكفر لا نالانعيا بقينا أنهامنها ولا بقيل قول أهيل مشانخنارجهالله تعالى الكتاب انهامنها لانكذم مظاهر وتحريفهم سن لقوله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه واعلم في سبر ته نعدد كرهده ان أفضَّلهاالقرآن فعفُ اعتقاد َّذلكُ لَّكُن مع عدم ملاحظة النقص فعياسواه من الكتب لانُ الا تهمانصه أخرسحانه الكاكلام الله تعياتي فَينمغي ملازمة الادب في هيذا المقاموفي كل مقام بضاهيه كماسننه على وتعالى مانه تولى حفظ ذلك في المفاضلة من الرسل قال العلامة السحيمي رجه الله تعيالي ومعاتى الكتب الاالقرآن القيرآن من التمديل مجوعة فى القرآن ومعانى القرآن الاالفاتحة مجوعة فى الفاتحة ولذا كان لها ثلاثون اسما والتغيير فيسائر الازمان منهاأم القرآن وأم الكتاب لانهامشتملة علىجلة علومه فلذلك كانت أفضل سو والقرآن فاذا مدامل التعمير ما كحسلة حلف أونذرليقرأن أفضل سورة في القرآن رما ومعانى الفاتحة الاالسملة محوعة في السملة الاسمى قالم وكدة مالم وكدات فكان ومعانى السملة الاالماء مجوعة في الماء ومعناه الى كان ما كان أي مالله وحد الذي وحدو بي يكون مايكون أى بالله يوجد الذي يوحد ومعنى الماءفي نقطتها أى أول حزء يوضع عندر سمها في المستقبل كاأخسير ومعناهاانذاته تعالى استمدمنهاكل موحودكاان السملة استمدتمن نقظتها وقال اسعاس فلامدلل لكلماته رضى الله عنهـ ماأخذ سدى على س أبى طالب كرم الله و جهه ليله و حربي الى البقيم في أول مخلفسائر الكثب الليل وقال اقرأيا ابن عماس فقرأت بسم الله الرجن الرحيم فتسكلم في الماء الى طلوع الفحرو قال على فانه تعالى وكل حفظهاالي لوشئت ان أوقرمن تفسيرا لفاتحة سيبعين بعيرا لفعلت وفي رواية عنه لوثنيت لى وسادة وجلست الاعمالمنزلة علمهم كإفال عليهالحكث بين أهل التو راة بتوراتهم وبين أهل الانجيل بانحيلهم ولاهل القرآن بقرآنهم تعالى عااستحفظوامن ولقلت في الباء من بسم الله حل سبعين اه وقوله ومعانى القرآ ن الا الفاتحة مجوعة في الفاتحة كال الله أي طلب حفظه الخاستشكله العلامة المناوي رحه الله تعالى منجهة ان القرآن مشتمل على أحكام وقصص منهم فوقع فهاالتبدال ومواعظ وغمرها والفاتحة ومابعه هالساكذلك وأحاصان مدارالكتب السماوية على والتحريف حيتي صار توحمدالماري وانهرب العالم وخالقهم وأرجهم ومالكهم وخالق الهددامة في قلب العدد والمعين لا يوثق عانقل منهافالمراد لهوان مصرالحلق الى دارسعادة أوشقاوة وهدنه المعانى مصرح بهاقى القرآن مشارالهاف مالذكر فيقوله انانحن نرلناالذكرالقرآن وقد الفاتحة مرمو ذالهافى البسملة ملوح مافى الباء وسورة الفاتحة قدجهت معانى القرآن كله احتمد كثيرمن المحدة فكانمانسغة محتصرة وكانالقرآن بعدها تفصيل لها وذلك لانهاجعت الالهيات في الجدلله فى ادخال شئ من التبديل رب العالمين الرجن الرحيم والدارالا سنحرة في مالك يوم الدين والمدادات كلهامن الاعتقاد والاحكام في القرآن بعدان أجعوا

عن شديخه والسيوطي رحهم الله تعمالي (ومنها) أي ومن تلك الاشمياء السمعية الذي يجبعلي المكاف أيضا اعتقادها (كون الانساء علمهم الصلاة والسلام مؤيدين) أي مقو س (بالمعزات الباهرات) أى الغالسات الخصم التي يعترا للق عن الاتيان مثلها كالعصالموسي واخراج ناقة صالح من العينرة و خود النار لا براهيم والبراء الاكمه والا برصواحياء الموتى لعيسى والقرآن ومنها كون الانساء وانشقاق القمروحنين الجذع وتسبيح الحصى ونبع الماء منس الاصابع ونحوذاك لنبيناهم alph llak a ellula صلى الله وسلم عليه وعلمهم أجهين فسمست المعزة معزة لتضمنها التعمز عن الاتمان بمثلها على ان مسية مدين بالمعيات تسمنها مذلك محازمن تسممة المسنب ماسم سدهلان العزتم سناوا أعجز في الحقيقة خالق العز الماهرات ومفردها واغالحتاحواالى التأسدمالح اتلان مذعى الرسالة لايدله من دليل على دعواه والمعزة دليله معزة وهي أمرخارق الله على الما على الله على الل للعادة مقرون بالتحدى خلقه أمااكحة الخفية المقبقية النفردهو بعلهافهم قاعة على الخلق بدون الرسل علمهم الصلاة الذى هودءوى الرسالة والساام (و) المعرات (مفردها معزة وهي) لفة مأخوذة من العروه وضد القدرة وعرفاماذكره أوالنبوة مع عسدم رحه الله تعالى بقوله (أمر حارق للعادة مقرون بالتحدى الذي هودعوى الرسالة أو النبوة مع عدم المعارضة) فدخل فى ألامر جميع الامورمن اقوال وافعال وتروك والحاصل ان الحققين اعتبروا \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* فى المعجزة سبعة أمور الاول ان تكون قولا أوفعلا أوتركا فالاول كالقرآن والثاني كنسع الماء كيدهمموحولهم من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم والثالث كعدم احراق الناراسيدنا الراهيم حرج بذلك الصفة وقوتهم فهذه المدة القدعة كااذاقال آمةصدقى كون الالهمتصفايصفة الاختراع الثانى أنتكون خارقة للعادة الطويلة فيا قدروا وهي مااعتاده الناس واستمر واعليهم و معد أخرى وخرج بذلك غير الخيارق كااذا فالآية عسل اطفاء شيءون صدقى طلوع الشمس منحيث تطلعوغر وبهامن حيث تغرب الثالث ان تكون على يّد نوره ولاعلى تغسركلمة مدعى النبوة أوالرسالة ونرج بذلك الكرامة وهي مايظهر على يدعب دظاهر الصلاح والمعونة من كالامهولاتشكيك وهي مانظهر على بدالعوام تحليصالهم من شدة والاستدراج وهوما يظهر على بدفاسق خديعة السلسينفرفمن ومكرابه والاهانة وهيما يظهرعلى يده تكذيباله كهوقع لسميلة الكذاب فانه تفل في عين أعور م وفيه فكان الحفظ لترافعيت العججة وتفل في برليكثرماؤها فغاضت وتفل في برايعذب ماؤها فصارت ملحاأ حاحا الرابع ان تكون مقرونة بدعوى النبوة أوالرسالة حقيقة أوحكما بأن تأخرت مرمن يسمروخرج بذلك الارهاص وهوما كان قبل النبوة والرسالة تأسيسا لها كاظلال الغمام لهصلي الله عايسه حقظه الكلاميه ورقاء وسلم قبل البعثة الحامس انتكون موافقة للدعوى وخرج بذلك الخالف فما كااذا قال آية رونقهونظامهوخسة سعى منسعى في اطفائه صدقى انفلاق المحرفانفلق الحمل السادس ان لاتكون مكذبة لهوخر جريذلك مااذا كانت مكذبةله كااذا قالآ يةصدقى نطق هذا الجادفنطق بانهمفتر كذاب بخلاف مالوقال آية صدق

نطق هـ نا الانسان الميت واحياؤه فاحى ونطق بانه مفتركذاب والفرق ان الحادلا أختمارله فاعتسر تكذيب ملانه أمراهي والانسان محتسار فلا يعتبر تكذيبه لانه رعما اختمارا لكفرعلي الايمان السانعان تتعذرمعارضته وخرج بذلك السحر ومنه الشعبدة وهي خفه في المدرى ان لها حقيقة ولاحقيقة لها كايقع للحواة وزاد بعضهم المنا وهوان لاتكون في زمن نقص العادة كزمن طلوع الشمس مغربها وخرج بذلك ما يقع من الدحال كأعره للسماء أن تمطر

فتمطر وللارض أن تنبت فتنبت وقد نظم بعضهم أقسام الأمراك ارق للعادة فقال

التي تقتضها الاوامروالنواهي في الانعدوالثير بعة كلها في الصراط المستقيم والانداء وغيرهم فى قوله انتمت علمهم وذكر طوائف الكفارفي غير النفضوب عليهم ولاالضالين انتهى بحيرى نقلا

حاصلا بالله كاندر الله تعالى فالجدلله على وافتضاح جهلة أعدائه

اذاما رأت الامر تحرق عادة \* فمعزة انمسن نبي لناصدر وانانمنه قمل وصيف نبوة \* فالارهاص سمه تتم القوم في الاثر وان عاء يوما مدن ولى فانه المكرامة في التحقيق عنددوى النظر وانكان من بعض العوام صدوره \* فكنوه حق اللعونة واشتهر ومن فاست ق ان كان وفق مراده بيسمى بالاستدراج فيماقد استقر والافسدعي بالاهانةعندهم \* وقدتمت الاقسام عندالذي احتبر و زداره في هم السحر وقيل انه لدس من الخوار في لانه معتاد عند تعاطى أسيابه (و) كونهم علمهم الصلاة والسلام (واحبة الحل منهم العصمة)وهي لغة الحفظ واصطلاحا حفظ الله تعالى للمكاف من الذنب مع استحالة وقوعه ولا يحو زلناسؤال العصمة مدنا المعنى كأن بقال اللهم انانسألك العصمة فان أر بدالهني اللفوى حازلناسؤالها (عنجمه المنهمات) فلاتصدرعنهم معصمة لاصفرة ولاكسرة لاعداولاسهوالا بعدالنبوة ولاقبلهالافي الكرولافي الصغرفان قلتان عصمة الآنبياء قد تقدمت في وحوب الامانة في حقهم اذالامانة هي العصمة كافسرهارجه الله تعالى ثم يذلك فلم تعرض لهاهه فاقلت انما تعرض لهاهه فالمحمع الملائد كمقمع الانبياء في حكمها والاتصاف م الاقال (ومثلهم) أي الانبياء علم م الصلاة والسلام (في العصمة جميع الملائكة) هذاه والشهورفي حقهم عليهم الصلاة والسلام وقولهم اتجعل فيهامن يفسدفها ويسفك الدماء المس غيبة ولااعتراضاعلى الله تعالى بل محردا ستفهام ومانقل في قصة هاروت وماروت عما مذكره المؤردون لم يصم فيه مشئ من الاحمار بل هومن افتراء المودوكذم مروت عهدم المؤرخون في ذكرذلك وقيل كانار جلين صالحين وسمياملكين تشبها لمحابا للكين على حدماقيل في يوسف عليه الصلاة والسلام ماهذا بشرأ ان هذا الاملك كريم ويؤيده فاقراءة ملكين كسراللام كمافي الحلالين وقدنهنا على ذلك فهمامر باوضح مماهنا فانظره أن شئت الاعادة لتزدادا فادة ولممأ كانت المائص التي خص الله ما مينامجد اصلى الله عليه وسلم كثيرة لا تخصر حداولاعدا وقدذ كرالاعة الاعلام غالم افي مؤلفاتهم المختصة ماوذكر بعض المتكلمين المهممنها في كتمم سلك رجه الله تعالى هذا الطريق فقال (وحص نيينا)أى وخص الله نيينا سيدنا عدا (صلى الله عليه وسلم بانه عام الانبياء علمهم الصلاة والسلام) بفتح الناء وكسرها (فلاني بعده أبدأ) الى يوم القيامة يبعث بشرع يسيخ شرعه ولايشكل ذلك بنز ولعسى عليه الصلاة والسلام في آخ الزمان لانه اغما ننزل ما كانشرع نسنا كاسمأق قرسافى المتن وأصل الحاتم اسم حنس للعلقة التي فهافص من غسرهافان لمركن فهاذلك سميت فتغة كإفي العجاح واستعماله في نسنا صلى الله عليه وسلم على سبيل التشبية البلية غووجه الشبه انه صلى الله عليه وسلم محيط بالانبياء أولاوآخرا كاحاطة الخاتم بالاصبع فلميخرج أحدون أمره فان أريدبه آلة الختم أى التي يختم ب الشئ فتمنع ظهوره كان المعنى على فتم التآء انه صلى الله عليه وسلم مثله امن حيث انهم حتموا بهومنعوا من الظهو ربعده وعلى كسرهاانه متممهم والدليل على كونه صلى الله عليه وسلم غاتم الانسياء قوله تعسألى ولكن وسول الله وخاتم النبيين ويلزم منه ختم المرسلين لانه يلزم من ختم الاءم ختم الاخص من غير عكس وقوله صلى الله عليه وسلم كافي الصحيين مثلي ومثل الاندياء كذل رحل بى دارافاتمهاوأ كلهاالاموضع لينة فعل الناس مدخلونهاو يتعمون منها و يقولون لولاموضع اللمنة حتى حثث فتمت الانساء وبلزم منه حتم الرسل اعلت وقوله صلى

وواحبة لكلمنهم العصمية عن جيع المنهيات ومثلهم في المعصمة جيع الملائكة عليه عليه عام الانداء عليهم الصلاة والسلام فلانبي بعده

ألقرآن والسنة وقدل اللهعليه وسلم لانبي بعدى ولارسول وهذامصر حبكونه صلى اللهعليه وسلم خاتم الانبياء ندهب الى قرره الشريف والمرسلين (و) خص الله تعالى نسمام الله عليه وسلم أيضا (بعموم بعثته) صلى الله عليه فيتعلمنه ووقع نسيخ

وسلمالي كأفة الخلق من الانس والجن والملائكة كما ختاره الجلال السيوطي والشيخ ابن تجر شرعه لغبره حتما بل قال بعضهم حتى الى انجادات واختارا الشيح محدار ملى تبعالوالده تبعا مجاعة منهم الحليمي أنه 4444444444444 لم يبعث الى الملائكة قال بعضهم أي بعث تكليف فلاينافي انه بعث المهم بعث تشريف وأماعلي (قوله وعدسي بعد نروله كلام الشيخ النجرف عث تكليف وان كانجهل عين ما كلفوابه وقيل كلفواما يليق مهممن الى الارض يحكم بشرع

الطاعات العملية كالركوع والسعود فان منهم الراكع والساحد الى يوم القيامة والخلاف انسا ندسنا)سسسدلان عر هو بالنسمة لغرمعرفة الله تعالى أماهي فانها حملية لهم فليس فهم من يجهل صفاته كاتقدم أول dinos (جهالله تعالى عالفظه أجعواعلىان الكتاب والتحقيق انهصلي الله عليه وسلم مرسل مجيع الانبياء والامم السابقة لكن باعتمار

عالم الأرواح فان روحه خلقت قمل الارواح وارسلها الله هم فلغت الجميع والأنساء نوابه في عالم שנים בלקומת וביון الاحسام فهوصلى الله عليه وسلم مرسل كجميع الناس من لدن آدم الى يوم القيامة حتى إلى نفسه فا كمفية حكمه مذلك عدهم أحدمن الحتمدين لدخول الجمع تحت قوله صلى الله علمه وسلم بعثت الى الناس كافة وقوله تعالى وماأرساك أماحتهاد فاطاسقوله الاكافة للناس فننفى عوم بعثته صلى الله عليه وسلم فقد كفر ولا يردعلي عوم رسالته صلى الله عليه وسملم عموم رسالة نوح عليه الصلاة والسلام بعد الطوفان لانه أمرا تفاقى عارض لانحصار عدسى صلى الله عليه وسل

الماقين فين كان معه فى السفينة فإرسل من الهلاك الامن كان معهفها وأيضالم برسل الى الجن مسنزه عنان مقلدعمه والملائكة فانه لمرسل المهماالاندنامج دصلي الله علمه وسلوأما تسجيرا لحن لسلمان علمه الصلاة من بقسة المحتدلين بل والسلام فتسمع برسلطنه وملك لاتسخير نموة واذاعات انه عام الانساء وان بعثته عامة (فشرعه) هوأولى بالاحتهاد ترعله صلى الله عليه وسلم (لاينسخ؛) شرع (غيره) لا كلاولا بعضاوا اشرع انته المسان وأصطالا عا باحكام شرعنااما بعلها

من القرآن فقط اذلم مفرط الاحكام الثبر عمية والنسج لغة الازالة والنقل ومنه نسخت الشمس آلظل أي أزالته ونسخت فيهمن شئ واغااحتحنا الكتاب أي نقلته واصطلاحا رفع حكم شرعي بدليل شرعي والمراد برفع الحكم الشرعي انقطاع الىغمره لقصورناوقد تعلقه بالمكلفين لانه خطاب الله تعالى وهو ستحيل رفعه لانه قديم يخلاف التعلق فلاستحيل رفعه لأنه حادث فشرعه صلى الله عليه وسلم مستمر (الى أن منقضي الزمان) أي الى انقضاء الزمان كانتأحكام ندينا كلها ماخوذهمن القرآن ومن

لقوله صلى الله علمه وسلم لن تزال هذه الامة قائمة على أمرالله بعنى الذين الحق لا بضرهم من ثم فال الشافعي رضي الله خالفهم حتى يأتى أمرالله أى الساعة أى قرم افهوعلى حذف مضاف لان المؤمنين يو تون قدل عنسه كل ماحكم به الذي الساعة مر يح لينة (و) أماسيدنا (عدسي) عليه السلام (بعد نزوله) الى الارض في آخر الزمان فانه صلى الله عليه وسلوفهو (يحكم بشرع نبينًا) مجد صلى الله عليه وسلم لا بشرع من عنده (فقيل بأحده من القرآن والسنة ممافهمهمن القرآن فلا وقيل رزهب أىسيدناعيسى عليه السلام (الى قبره الشريف) صلى الله عليه وسلم (فيتعلم)

سمدناعدسي (منه) أي من نبيناصلي الله عليه وسلوع في سائر الانساء والمرسلين فان قبل ان عليه وسلم يكون كذلك أو عدسي علمه السلام حنن تروله يحكم برفع الجزية عن أهل الكتاب ولا يقبل منهم الاالاسلام روالة السينة عن ندينا أوالسيف معان أخذ الجزية منهم فائر فشرع سينامجد صلى الله عليه وسلم أجيب بانه صلى الله صلى الله عليه وسلوفاته عليه وسلم أخبر بانهامغياة الى نرول عسى فكمه بذلك انماهو شريعة نبينا محدصلي الله عليه اجتمعه فيحماته مرات وسلم (ووقع نسخ شرعه) صلى الله عليه وسلم (١) شرع (غيره حمماً أي حال كونه متحمما ويدل

ومنتم عدمن العمامة لذلك قوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا الأسية والاحاديث في ذلك كثيرة بلغت جلته املغ أخرج ابن عدى عن التواتر فنسيز شرعه صلى الله عليه وسلم اشرع غسيره واقع سماعا باجاع ألمسلين خلافاللهود أنس رضى الله عنه سنا والنصارى حيث زعوا ان شرع ببيناصلى الله عليه وسلم لم يسمخ شرع أحدمن الانساء توسلا نحن معرسول اللهصلي الله عليه وسلم اذرأ ينابر داويدا فقلنايا رسول الله ماهذا البردالذى رأينا واليد قال قدرأ يتموه قلنانع قال ذلك عيسي بن مريم سلم

سعد ان عدسي صلى الله

و ينسخ بعض شرعه بمعضه الا منو و بهرات ، على وفي رواية ابن عسا كرعنه كنت أطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة أذراً تمصافيح شيأولم اره (٦٢) قلنايار سول الله رأ بناك صافت شيأولانراه قال ذلك أخي عيسي بن مريم انتظرته حتى قفي طو افه قسلت عليه للقول بنهي نبوته صلى الله عليه وسلم واحتحوا على ذلك بانه يلزم على القول بالنسخ فلهور مصلحة وحنثن فالامانعانه كانت خفية على الله تعالى وردنان المسلحة تختلف عس الازمنة فالمسلحة في زمن الاعم حنئك أناق عنالني السابقة اقتضت تكليفهم بشرائعهم والمصلحة في زماننا اقتضت تكليفنا شهر يعتنا (و) اعلم صلى الله عليه وسلم أحكام انه (ينسيخ بعض شرعة) صلى الله عليه وسلم (بمعضه الاحنر) وشمل ذلك نسخ الكتاب شم بعته الخالفة الم بعة بالكابكافة قوله تعالى والذى بتوفون منكمو بذرون أزوا حاوصمة لازواحهم متاعاالى الانحمل لعلمانه سمنزل وانه يحتاج لذلك فاخذها اللحول غيراخراج فانه نديخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكرو يذرون أزوا حايتر بصن بانفسهن أربعة أشهر وعشر التاخره نزولاوان تقدم تلاوة ونسيخ السنة بالسنة كافى حديث كنت مهيدكم منده للا واسطة وفي عن زيارة القبورفز و روهافانه نسيخ النهى الذى وقعمنه صـ ني الله عليه وسـ لم أؤلا بالامرفي هذا حديث ان عساكر الاان الحدثيث ونسخ السنة بالكتاب كأف استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة فانه نسخ باستقبال ان مريم لسيني و سنه الكعمة الثابت بقوله تعمالي فول وجهك شطر المحدالحرام ونسيخ الكتاب بالسنة كافي قوله ني ولارسول الاانه تعالى كتب عليكم اذا حضرأ حدكم الموتان ترك خدر االوصية للوالدين والاقربين فانه نسخ خلىفىتى فى أمتىمن تحدىث لاوصية لوارثوشمل أيضاغبرذلك ولماذكر رحمه الله تعالى فما تقدم تأييد الله تعالى ره دی وقدصرح السكى مانه يحكم شريعة للانساء بالمعزات نبه هناعلى تخصيصة صلى الله عليه وسل مشرمنها لم تكن لغيره فقال و) خص سناصل الله علمه وسلم الله تعالى نبينا محداصلي الله عليه وسيلم أيضا (بحزات) أعلمان محزاته صلى الله عليه وسلم لاتحصى ومزاياه لاتستقصى وانمعزات جيع الانبياء علمهم الصلاة والسلام ومزاياهم مستمدة بالقير آن والسنة اما بكونه بتلقاها من نسنا من فو روالساطع ومددوالواسع فانه لم بعط أحدمن الانتداء معزة أوكر امة أومز به أوفض ملة صلى الله عليه وسلم شفاها الاوقدأعطى سينامح دصلى الله عليه وسلم مثلها أوأعظم منهاوز يادة كهاحر ره الائمة الاعلام وكل معرة للرسل قدسلفت \* وافي أعسمنها عنداظهار بعدير ولهمن قبرهو بؤيده حددث أبى معلى والذي فلنذ كرشيأمن ذلك لتحفناالبركات وتنزل عليناالرجات والمكن قبلذكر ذلك بنبغي ان نئبه على تفسى سدهليزان عسى أمرمهم يحب ملاحظته فى كل مقام مثل هذا كاستنبه عليه وهوأنه ينبغي لمن سمع أوحكم بالمفاضلة بين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فى ذات أو معجزة أوكر امة أوفضيله أومزية أن يتأدب ابن مريم شمائن قامعلى قرى وقال بالمجدلاحسنه غاية الادبولا يلاحظ نقصافى المفضول منهم بشئ مماذ كروان كان ذلك حاصلا باللزوم بالنظر وامابكونه تعالى أوطها للفاضل فهونسي لكن لاينسفي لهملاحظته بل بلاحظ كال الشرف للحميع فان الكامل منهم المه في كانه الانحمل أو اذاحاز كالالم يحزه سواهمهم اغاحاز كالازائداعلى كالهم فلم يلزم من ذلك نقص من سواهلانه ana Kirana Kienla في حدداته كامل ومامن كال الاوعند الله أكلمنه و مائح لة فهم مشتركون في أصل كانوا يعلون في زمانهـم الكمال ومتفاوتون فيه فيلزم ملاحظة الادبعندالوقوف على شئ من ذلك و بجب الاعتقادمع بحميع شرائعمن قبلهم ذلك أن الله تعالى قد جمع فيه صلى الله عليه وسلم عافرق في غيره من الاندماء علم م الصلاة والسلام فن ذلك ان آدم عليه الصلام السلام لما أعطى خلق الله تعالى بيده أعطى نبينا صلى الله عليه ومن بعدهم بالوحىمن الله على لسان حبر بل وسلم أنه شرح صدره وخلق فيه الايمان والحكمة وهوالخلق النبوى قال تقالى ألم تشرح لك علمه الملاة والسلام صدرك فتولى من آدم عليه الصلاة والسلام الحلق الجسمي الوجودي ومن سيناصلي الله عليه

الله عليه وسلم المعراج الافحم الاعظم ورفع الى مكان لم يرفع اليه غيره لارسول ولاملك ولمانحي على ذلك أحادث وآثار ولا بعد فيما يفهم من هذا ان جيع ما في القرآن مصمن في الكتب السابقة لقوله تعالى مصد قالما بين يديه من المنكاب أى كتب من قد الدان هذا الفي العدف الاولى محف الراهم وموسى وانه الفي زير الاولين أى كتبهم وقد أحذ أبو حنيفة من الله عنه قوله بعوا رقواءة القرآن بغير العربية من هذه الاثية قال لان القرآن مضمن في الكرنب السابقة وهي بغير العربية

وسلم الخلق النبوى ولما أعطى ادريس عليه الصلاة والسلام المكان العلى أعطى نبيناصلي

و التنسه على ذلك في

كتمم المنزلة علمم كادل

(قوله نجانبيناصلى الله عليه وسلم من نارا لحرب الح) أي ما بطال مكايد الكفار التي كانوايد برونها فحر به وناهدك سار حطما السيوف وسرها الحتوف وموقدها الحسدوم طلم أالروخ والجسدف كأراد واان بطفؤ االنوربالنار وأبي الحسار الاأن متمنوره وان محمد شرورهم و محفظ اسيدنا مجد صلى الله عليه وسلم سرو ره وظهوره وخدت ارفارس لنبينا صلى الله عليه وسلم وكان لهاألف عام لمتخمد وأحرق المشركون عاربن ياسر رضى الله عنهما بالنارف كان صلى الله عليه وسلمير بهوير يدهعلى رأسمه و يقول يا ناركوني برداوسلاماعلي عمار كما كنت على ابراهيم فيبرأو كان عند (٦٣) أنس س مالك رضي الله عنه منديل كل بتسم بضعه في التنوريعا نوح عليه الصلاة والسلام هو وقوه ه اعطى نبيناصلى الله عليه وسلم عدم هلاك الله تعالى القاده فعرحه أسم أمته بعذاب عام قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فهم وقال الرازي في تفسيره أعطي مكان كأنه اللن فسلم عن ذلك السفينة انهصلى الله عليه وساردعا عراوه وعلى شطما قانفلق وسيرالي ان حاء اليه وشهدله فقال هذامنديل كأن بالرسالة ولمانجي امراهيم عليه الصلاة والسلام من النارنجانسيناصلي الله عليه وسلم من نارالحرب رسول الله صلى الله عليه قال تعالى كلا أوقد وانا راللحرب أطفأها الله وفي المواهب انه صدلي الله عليه وسد لم ليلة المعراج وسل کسی به و حهد مرعلى بحرالنا رالذى دون سماء الدنيام عسلامته منهو روى النسائي رجه الله تعالى أنه احترق الشم مف فإذا السي صنعنا حلاطفل كله فسحهصلي الله عليه وسلم فصارصح ماولماأعطى أعنى الراهيم مقام الخلة أعطى به هڪ ذالان النار سنناصلى الله عليه وسلم ذلك وزادعله ومقام المحبة الارفع من كل مقام ونما أعطى أعني الراهيم لاتأكل شأمرعلي وحوه بناءالكمبة أعطى سيناصلي الله عليه وسلم وضع انجرالذي هوروحها في محله لما اشتذراي الانداء علهم الصلاة قريش والأأعطى موسى عليه الصلاة والسلام قلب العصاحية أعطى نبيناصلي الله عليه وسلم والسلام وقدألق غبر حنين الجذع الذي هواجم وأغر بوذكرال ازى وغيره ان أباجهل أراد أن يرميه بجحرفراى واحدمن أمته صلى الله على كتفه تعمانين فانصرف مرعو بأولما أعطى أعنى موسى المدالبيضاء التي ساضها يغشى علمه وسيلف النارفل البصرمن غيرسوء أى برص أعطى نبيناصلى الله عليه وسلم أنه لم يزل نورا ينتقل في أصلاب الاسماء تؤثر فيه فقدرويان وبطون الامهات من لدن آدم الى ان انتقل الى عبد الله أبه عمنه الى أمه آمنة وكان مناظاهرا الاسود س قدس العنسي فى جباههم وأعطى النبى صلى الله عليه وسلم قتادة بن التعمان وقد صلى العشاء في ليلة مظلمة لماادعي النموة وغلب مطبرة عرجونا وقال انطلق به فانه سيضيء الثمن بين يديك عشراومن خلفك عشرافا دادخلت على صنعاء أخذذو س بيتك فسترى سوادا فاضر بهدي يخرج فانه الشيطان فانطلق فاضاءله العرحون حتى دخسل سته ابن كلب فالقاه في النار ووجد دالسواد وضر به حتى خرج وأخرج البيهقي وصححه الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم كان لتصديقه بالني صلى الله عنده عياد بن بشر واسميد بن حضير ليلافر حاو بيدكل واحد عصافاضاء لهماعصا أحدهما عليه وسلم فلم أضره النار فشمافي ضوئها فلاافترقاأضاءت عصاالانح وهذاوان كان كرامة لهم فاغا أعطوها سركته و بعث العنسي المذكور الى أى مسلم الحولاني صلى الله عليه وسلم لدخوهم في صمته ودنه وكل كرامة لولى مخترة لنبيه وكذا بقال فما بعد فأتاه فقال أتشهداني وأخرج البخارى فى تاريخه والبيهقي وأبونعيم عن حزة الاسلى قال كامع النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله نقال ماأسمع فى سفر فتفر قنا في ايلة ظلماء فاضاءت أصارهي حتى جعوا علم اظهرهم وماهلك منهم وان أصاريي قال أتشسهدان عدا لتنبروا اأعطى أعنى موسى انفلاق البحرأعطى سيناصلى الله عليه وسلم انشقاق القمرالذي رسول الله قال نع فاتى هوأمهرلانه تصرف في العالم العلوى على أنه نقدل أن بين السماء والارض بحرايسمي المكفوف بنارعظمة والقاهفهافل بحرالارض بالنسبة اليه كقطرةمن البحر المحيط فعليه يكون الجرانفاق لنبينا صلى الله عليه وسلم تضر هو هذا وان كان ليلة الاسراء ولماأعطى أعنى موسى تنحير الماءمن انجرأ عطى سينا صلى الله عليه وسلم تنحيرهمن كرامة لذؤ سوأبى مسل فانمأ أعطياها بمركته صلىالله عليه وسلم لدخولهم فى دسه وكل كرامة لولى متحزة لنبيه كاسيأتي تفصيل ذلك في الشرحات شاءالله تعالى اه سيرة شيخا وشيخ مشا يخنارجه الله تعالى بالاحتصار والمعنى (قوله حتى جعواعلها طهرهم) أى طريقهم وركامهم وماسقط من متاعهم قاله شيخنا وشيخ مشايخنارجه الله تعالى وغيره (قوله أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم أنشقاق القمر الخ) ما احسن قول بعضهم حيث قال فالرسول انشقاق المدرنشهده ب كالموسى انقلاق البحرمنقول (قوله فعلمه يكون

البحر انفلق لنبيناً صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء) أى حتى جاوزه وهوا عناسم من انفلاق البحر لموسى عليه السلام

لان محارالا وفر قسد طيرافع يولده فعل عليه وسلرو بكلمه فقال

لهمن الارض حتى بساك فمه بل هوعلى صفة الله

أعلمها اه سرة

وتكلم الجادأعربمن تكام الحموان اهسرة (قوله وكله ذراع الشاة)

لانه مزء حموان دون

منفصلا عن بقيته مع

حياقادراعلى النطق

ولم يكن حيوانه شكلم

فهوأ بلغمن احياء الموتى

laws she lluka

واحساء الطيورلاراهيم

كله الظي والضب وشكا

اليه البعيروروى ان

رواه أبوداود والحاكم

عن انمسعودرضي الله عنهو قصة كلام الذئب

بقع فهاز والالماءفي

مواضع منها عدث عكر

المثي في الارض اليتي

سنهاوالعرالذي سبن السماء والارض لامقر

(قوله كله الحراج)أى

هُ\_ذا أقوى في الاعجاز

وأبلغ من احياء الانسان

مقسته فهو معيزة لوكان

متصلا بالبدن فكنف

وقد أحماه اللهوحداه

موت المقمة فصارالجزء

علمه السالم وكذلك

مرفرف على رأسه صلى الله

أبكر فيع مدابولده فقال

رحل أنا فقيال ارددة

مشهورة اه سسيرة

بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وهوأ بلغ لان الحجر من جنس الارض التي سيع منها الماء بخلاف سعالماء من سنلمودم فانه لسي عجهودوما احسن قول معضهم

ان كانموسي سق الاساط من جر \* فان في الكف معني ليس في الحر ولما أعطى أعني موسى الكلام أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم مثله ليلة الاسراءو زيادة الدنو

والرؤ ية تعين المصر وشتان ما من حسل الطور الذي نوحي به موسى علمه الصلاة والسلام ومافوق العرش الذي نوحي به نسناصلي الله علمه وسلة قال العارف البرعي رجه الله تعالى

وان ذكروانحي الطورفاذكر \* نحى العرش مفتقر التغني فان الله كلم ذاك وحيا \* وكلم ذامشافهـ ق وأدنى

وموسى خرمفشسسا عليه \* وأجد لم يكر المضيق ذهنا ولوقاللت لفظ ــــــة لن ترانى ، عاكذ بالفؤاد فهمت معنى

واسأعطى هارون عليه الصلاة والسلام الفصاحة أعطى نسناأ بلغمنها وأمرعلي انهافي العمرانية والعربية أفصيرهم اومن ثملم تكن فصاحته محرة بخلاف فصاحة نسنافا نهامع رة ولم يتحدني بالفصاحة الاسمناصلي الله عليه وسلم ولما أعطى يوسف عليه الصلاة والسلام شطر الحسن وتاال الرؤيا أعطى نبيناصلي الله علية وسلم الحسن كله كافي الحدث وعسرعن المرائي فوقعت كأعبرمالايدخله الحصر وتعبير يوسف عليه الصلاة والسلام اغما كان في الد مرائي كاف سورته ولما أعطى داودعليه الصلاة والسلام تليين الحديد أعطى ان العود اليابس اخضربين مدمه وانشاة أم معمددوت سركة يدهولم تلدقط ولماأ عطى سلمان عليه الصلاة والسلام كلام الطيرأعطى سيناصلي الله عليه وسلم أنه كله انجر وسبع الحصافي كفه وكله ذراع الشاة المسمومة والظي وشكااليه المعيرول أعطى أعنى سلمان الريح التى غدوها شهرو رواحها شهرأعطي نبيناصلى اللهعليه وسلم البراق وهواسرع من الريح بل من البرق الخاطفُ وأيضا الريح سخرتُ اسلمان عليه الصلاة والسلام لتحمله الى فواحى الارض ونبينا صلى الله عليه وسلم زويتله الارض أى جعت له حتى رأى مشارقها ومغار مهاوفرق بين من سعى الى الارض ومن تسعى له الارض ولما أعطى أعنى سلمان تسخيرا لجن أعطى نسناصلي الله عليه وسإان الله مكندهمن

شيطان تفات علمه في صلاته فارادان بربطه سارية في المسحد وسعر له الحن حتى أسلواولم يسخروا اسلمان الافى العدمل وعدالطبرمن جالة جنوده تقاومه جامة الغاروعنكبوته بلهانا أعسلان فيه الجامة من العدد الكثير مالشئ القليل ولما أعطى عسى عليه الصلاة والسلام

ابراءالاكه والابرص واحياءالموتي أعطى نسناصلي الله عليه وسلررد العين الى محاها بعد ماسقطت فعادت أحسن ما كانتوذ كرالرازى انهصلى الله عليه وسلم مسيح برصاء فشفيت والبهق ان رجلا قال لا أومن بك حتى تحيى لى ابنتى فاتى قبرها فاطبه افاحا بته وتسبيح الحصى وحنين الجذع

أملغ من تكليم الموقى لان هذامن حنس مالا بتكلم قال العارف البرعي رجه الله وان بك خاطب الاموات عسى \* فان الحد ع حن له وأنا وسلت الجاد علمه نطقا و فاني رستوي الفتمان اني

فهـ ذا تفصيل بعض ماأوتيه صلى الله عليه وسلم في نظير ماأوتيه الانساء علمهم الصلاة والسلام وتفصيل جيعماخص اللهبه سيدنامج داصلي الله عليه وسلمن خصائص التكريم بمالم لمعطه أحدامن الانساءعلم الصلاة والسلام متعذروان أردت بسط الكلام فانظر سيرة شيختا وشيخ

liagain

شدوخذارجه العلام وباعجة فقداً وقى صلى الله عليه وسلم مثلهم و زاد بخصائص لا تحصى اعلاما ما نه صلى الله عليه وسلم المدهم دائيا افه و الوارث للهضرة الاهمية والمستمدمنها الاواسطة دون غيره فانه لا يستمدمنها الاواسطة صلى الله عليه وسلم فلا يصل المده وعلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم كالشمس وهم علم ما اصلاة والسلام كالكوكب فهى غير مضد منة بذاتها وانماهي مستمدة من نور الشمس فاذا عابت أظهرت أنوارها فهم قبل وحوده صلى الله عليه وسلم انها كانوا يظهرون فضله وأنوارهم مستمدة من نوره الفائض ومدده ألواسع وقد أشار الى هذا العلامة اليوصرى رجه الله تعالى في ردته فقال

وكل آى أقى الرسل الكرام بها \* فاغما اتصلت من نوره بهمهم فانه شمس فضلهم كواكم ا \* يظهر ن أنوارها للناس في الظلم حتى اذاطلعت في الافق عم هذا \* ها العالمين وأحيت سائر الام

وقال في همزيته لل فضل في العالمين فن فض لله النبي استعارت الفضلاء وانساوصف رجه الله تعالى الله عن الاحاطة مناوصف رجه الله تعالى معمراته صلى الله عليه وسلم الله والمارقة العادة الشاملة للارهاص والمعمرة واعلم ان ما كان منها معلوما بالقطع منقولا بالتواتر كالقرآن فلاشك في كفر منكر مومالم يكن

منها كذلك فان اشتهر كنب الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فسق منكره وان لم يشتهر و ثبت بطر يقت منكره و ان لم يشتهر وثبت بطريق صلى الله عليه وسلم ترجع الى ثلاثة القسام ماض و جد قبل و جوده و مستقبل و جد بعد وفاته ومقارن له من حين حله الى ان نقله

أقسام ماض و حدقبل و حوده ومستقبل و جديعدوفاته ومقارن لهمن حين حله آلى ان نقله الله تعالى الله تعلى وهوما كان قبل و جوده فكر تقير كقصة الفيل و تبشير الانبياء والكهان به وغير ذلك عمل هو تأسيس لنبوته وارهاص لرسالته وهد ذا القسم يسمى

ارهاصا كاتقدم وحوز بعضهم سمية ذلك معرة وأما القسم الثانى وهوما وقع بعدوفاته صلى الله عليه وسلم فكثير حدا اذفى كل حين يقع لحواص أمته من الكرامات وخوارق العادات بسبه ما لا يحصى فكرامات الاولياء من تقمات معيزاته صلى الله عليه وسلم ورحم الله الا يوصيرى حيث بقول والكرامات منهم معيزات \* حازها من نوالك الاولياء

حيث يقول والكرامات منهم معزات « حازها من نوالك الاولياء وأما القسم الثالث وهوما كان معه من حين ولادته الى حين وفاته في وحدقيل المعتقد سمى أيضا ارها صياوذلك كالنور الذي خرج معه حتى أضاءت له قصو رالشام وأسوا فها حتى رأت أمه قصو ربصرى وغيرذلك عما شوهد حال ولادته وفي رضاعه و كنظليل الغمام فانه الما كان قبل بعثته وما وحد بعد المعتقد فكثير حداد كر رجه الله تعالى سذة

منه فقال (منها) أى من تلك المجزات التي خص الله مها سينا تجد اصلى الله عليه وسلم (القرآن العظيم) وهولغة مأخوذ من القرء وهوا مجيع لانه مجيع علم الاقلان والا من من واصطلاحا اللفظ المنزل على سيدنا مجد صلى الله عليه وسلم المتعد تلاوته للا تجاز باقصر سورة منه فقوله اللفظ خرالا للا كالا حادث النموية وقوله على مجد خريد الكالا م النفس وقوله المنزل من حريد المنزل كالا حادث النموية وقوله على مجد

خرج به الكادم النفسى وقوله المنزل خرج به اللفظ غير المنزل كالاحادث النبو به وقوله على مجد صلى الله عليه وسلم خرج به المنزل على غيره من الانبياء عليهم الصلاة والسلام كالم واقوالا نحيل وقوله المتعدد بتلاوته خرج به منسوخ التلاوة وقوله للا عاز خرج به الاحاديث القدسية واعلم ان القرآن العظيم أنزله الله تعالى في شهر رمضان وهوم عنى قوله تعالى شهر ومضان الذى أنزل فيه

كنبرة منها القـرآن العظيم

444444444444 (قولهوز لهاليسماء الدنسا) قال الصاوى على الحلالين حكمة انزاله من اللوح الحقوظ الي سماء الدنياغ انزاله منها مغر قاولم ننزله مغر قامن اللوح انسماء الدنيا مشتركة بين العالم العلوى والسعلى فانزاله المها حـلة فيه تعمل لمرته نزول جعد علمه وانزاله منها مفرقافيه تأندس للقلوب وترويح للنفوس وتلطف بمصل المهعليه وسلو بأمتهفل مقته روله جلة ولامف فا اه (قوله فالفروح السان)عمارة الفتاوي المسلمنة لابزيج الهيم رجه الله تعالى وأصل هـ شامار واه اجدوالسهق عنواثلة ان الاسقعرضي الله عنه ان الني صلى الله عليه وسلم قال أنزلت التوراة است مضين من رمضان والانحسل لثلاث عشرة خلتمنه والزبوراشان عشرة خلت منه والقرآن لاردع وعشم بن خلت منه وفيروالة وصحف اراهم لاول ليلة الى آخرماقال فانظره ان شئت (قدوله فالحواب الخ) وتحاسان المعثة كآنت فىرمضان الذى قبل تمام الار بعين فير

القرآن هدى المعندة بقوله تعالى الأدى والغرقان لياة القدروهي المعندة بقوله تعالى انا أنزلناه فى لملة مماركة حلة واحدة في اللوح المحفوظ فتلقاه حمر را منه ونزل به الى سمياء الدنمافاملاه للسفرة فكتبته في العدف على هذا الترتيب الذي نقر وُهُومة ها بدت العزة في سماء الدنيا عُنزل حمر ال به على الذي صلى الله علمه وسلم في الاثوعشر بن سنة مغرقاعلى حسب الوقائع وعند الحاحة ومحدوث مامحدث على ماشاء الله تعالى لقوله تعالى ولا الوزك مشال الاحشاك مالحق وأحسن تفسيرا فيرس عليه السلام أملى القرآن على السفرة ابتداء وتلقاه عنها انتهاء والحكمة فىنزوله مفرقا تنسته فى قلبه وتحديدا بجج على المعاند نروز يادة ايمان للؤمنين قال تعمالي وقال الذين كفروالولانزل علىه القرآن جلة واحدة كذلك لنشدت به فؤادك ورتلناه ترتملا ولا مأتونك عثل الاحتناك مالحق وأحسن تفسم اوقال تعالى وإذا تامت علمهم آماته زاد تهمايمانا وقال تعالى وقرآ نافرقناه لتقرأه على النساس على مكث ونزلناه تنز بلاوتلك الليلة التي أنزل فهاالقرآن ليلة أربع وعشر بن قال في روح البيان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نزلت صحف الراهم أولليلةمن ومضان وأنزلت التوراةلست مضنين منه والانجيل لثلاث عشرة والقرآن لأربع وعشرين أه فتحصل من هذا أن القرآن نزل ليلة أربع وعشرين من رمضان وكانت تلك الليلة هي ليله القدر في تلك السنة فن شم حكم تعالى بانه نزل في رمضان وفي ليلة القدر بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله انأ أنزاناه في ليلة القدرفانزل فهاجلة الى سماء الدنيائم أنزل فاليوم الرابع والعشرين الى الارض أوله اقرأ ماسم ريك الذى خلق فان قيل ان كون أوّل اقرأ أنرك يوم الرابح والعشرين من رمضان مشكل عااشة تهرمن انه صلى الله عليه وسلم بعث فى شهر ربيح الاول فالجواب ماذ كروه من أنه صلى الله عليه وسلم نبي و أوّلا بالرؤيا في شهر مولده م كانت مدتماستة أشهر ثمأوحي اليه في اليقظة ذكره ابن جرا لهمني رجه الله تعالى في الفتاوي الحديثية وغبره وعملمن قولنافها تقدم آنفاعلى همذاالترتيب الذي نقرؤه ان القرآن مددا الترتيب توقيق أى يتوقف على نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذاتت السورة يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل هذه السورة عقب سورة كذاو قبل سورة كذاوكذاترتب الاكيات توقيني فكان حبربل يقول للني صلى الله عليه وسلم أجعل هذه الاسة عقدهذه الاسة وكذااسماء السور توقيفية وأماوضع أسمائها في الصاحف وتقسمها الىأعشاروارباع واثلاث وأحزا وأحزاب فن المجاج الثقفي باخذمن العصابة رضى الله عنهم في وضع أسماء السورو باحتهادمنه في تقسمه الى مآذ كرولذاك تحدالتداء الربع وسط قصلة وترتيمه فى النزول غيرتر تميه فى التلاوة والمعمف وذلك لانه نزل عليه ثلاث وعمانون سورة بمكة أى قبل المحرة وبالمدينة الحدي وثلاثون على التحقيق فاؤل مانزل عكة اقرأ وآخر مانزل بماقيل العنكبوت وقيل المؤمنون وقيل ويل للطففين وأقلسو رةنزلت بالمدينة المقرةوآ خرسورة نزات ماالمائدة وهناك بعض سو راختلف فمامنها الفاتحة ويكن تكر ارنزوها وأماأول آمة نزلت على الاطلاق فاقرأ ماسم ربك وآخرا تدعلى الاطلاق واتقوا يوماتر جعون فيدالى الله ومانقل عن بعض العجابة ان مصاحفهم مكتو به على غير الترتيب الموجود الا "ن فوابه كافي القرطي أنهم كانوا يكتبونها على ترتيب النزول قبل أن يعلوامن الني صلى الله عليه وسلم ترتيب السورفلا سافى أنهم لماعلواالترتيب حرواعلى مقتضاه فثبت مدن أن القرآن كان على هذا التأليف واثجع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانساترك جعه في مصف واحد لان النسيخ

معرالشر الكسرأوفرمضان الذي بعد الاربعين قالغي الكسر أوذاك شاءعلى ان ميلاده في زمضان وقد قيل به وعبارة الصاوى على أبد المان ان قلت ان المعشدة على رأس الأربعين وميلاده كان في ربيع فكيت يكون مبدأ الوحى في رمضان في ليلة القدرأ حيب بانه ألفي الكسراو جبرأوذاك بناءعلى ان ميلاده في رمضان وقد قيل به أومد أالوحي المنامي في ربيع ومدا اترال القرآن في ومضان (قوله وانشأه الكلام البليخ التجالا) بالجيم أى بدون تر ووفكر ومهلة اذ كان فم سحية وطبيعة فال في القام وسارتجل الكلام تكلم به من غيران يهيه وفي المصباح ارتجلت الكلام (٦٧) أتيت به من غير وية ولافكر (قوله على البديمة) أىمن كان يردعلى بعضه ويرفع الشئ بعدالشئ من التلاوة كاكان ينسخ بعض احكامه فلوجع في غسير رو بةأى تفك مصف واحدثم رفع بعض الاوته أدى ذلك الى الاختلاف واختلاط أمرالدين فحفظ الله كامه (قوله و يدلون الخ) بضم في القلوب الى انقضا وزمن النسخ عموفق مجمه الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم وثبت بالدليل الساء واللام أى بتوسلون العديم ان العمابة رضى الله عنهم انساجه والقرآن بين الدفتين كم أنراه الله تعالى على رسول الله مه الى كل سيم من صلى الله عليه وسلم من غيران زادوافيه أو نقصواشياء أفاده حواشي الجلالين وغسرها عم وصف الاسسال في السية ال وجه الله تعالى القرآن ثانيا بقوله (معزالبشر) أي مصيرهم عاجزين عن معارضته والاتيان عمله والحواب وسائر فصول بل كل الف الوفات كذلك اجماعا قل أثن اجتمعت الانس والجن على ان ماتو اعمل هـ ذا القرآن الخطاب (قوله فيأتون لا أتون عدله واو كان بعضه ملمعض منهراأي معينا وخص الانس والجن مع أن سائر المخلوقات من ذلك السعرالدلال) كذلك لانهما اللذان يتصو رمنهما المعارضة بخلاف غيرهما كالملائكة لعصمتهم واقتصاره أى مأتون من الكلام وجه الله تعالى على البشر الذينهم منوآدم سموالد لك لدو بشرتهم التي ظاهرها الجلد لانهم الذين على وحسم الاحال تصد والذلك بالفعل كإسباقي سان ذلك في تقرير الاسية فقد تحداهم الني صلى الله عليه وسلم وطريق الكالمالسع عمافيهمن الاعجاز ودعاهم الىمعارضته والاتيان بسو رةمن مثله فعير وأعن الاتيان بشئ منه الحلال وهو مالطف مسناه فكان هيذا القرآن الذي أعجزهم أوضع في الدلالة على الرسالة من أحساء الموتى والراء الأكمه وشرف معناه ويستعار والابرص لانه أق أهدل البلاغة وأرباب الفصاحة ورؤساء البيان والمقدمين في الأسأن بكالم للكلام الملمغ وقدورد مفهوم المعنى عندهم فكان عزهم عنه أعسمن عزمن شاهد المسيح عليه السلام عنداحياء ان من السان لسعراأي الموقى لانهم لم يكونوا يطمعون فيه ولافي أبراء الاحكة والابرص وقريش كانت تتعاطى المكلام سواء كان نثراأوشهرا قال المناوى رحمه الله الفصيح والبلاغة وانشاء الكلام البليغ ارتجالافي المحافل جعل الله لهم ذلك طبعا وخلقة فيأتون تعالى في تفسيم هذا منه على المدجة بالهمو يدلون به الى كل سبب فعطمون بدجة في المقامات ويتوصلون بذلك الى الحدث ان بعض السان مطالمهم والماحات و رفعون من مدحوه عدحهم و يضعون من دموه بقدحهم فيأتون من لسحر لان صاحمه يوضم ذلك بالسحر الحلال ويطوقون الاعناق باحسن من عقد اللآل وبانجالة فكانت أوصافهم في المشكلو بكشفءن البلاغة والفصاحة يضيق عنها التعبيرو يكل بحصرهافغ التعبير فاراعهم الارسول كريم بكتاب مقيقته يحسن سانه عز يرعظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حيداً حكت آياته وفصلت فستمل القلوبكا كلياته وجرت بلاغتمه العقول وظهرت فصاحتمه كلمقول وتظافرا يحيازه واعجازه تستمال بالسعير وقال وتظاهرت حقيقته ومجازه جاءهم وهم أفصحما كانفى هدنا الباب محالا واشهرفي الحماب رحالا بعضهم لماكان في وأكثرفي السجيع والشعر أرتحالا وأوسع في الغريب واللغة مقالاصار حامم في كل حين ومقرعا السانمسن ابداع لهممن الاعوام بضعاوعشرين على رؤس الملا أجعين فأتوابسو رهمن مثله وادعوامن استطعتم التركسوعدالةالتأليف من دون الله ان كنتم صادقين فلم يزل يقرعهم أشد التقريع ويو بخهم غاية التوبيخ ويذم آله تهم ماتحدب السمع و مخرجه الىحدىكاد يشغل عن غيره شبه مالسحرا لحقيق وهوالذي يقال له السحر الحلال اه (فوله فاراعهم)أى ماأفرعهم شئ اليم الارسول كريم أي عاءهم بخلاف هواهم لكن معه مهداهم وطريق مناهم حين اتاهم (قوله وهم أفصم) بالصاد المهمالة من الفصاحة والمحلة حالية وقوله ما كان في هذا الساب أي باب السؤال والجواب مجالا أي قوة واحتمالا (قوله وأكثر في السجيع والشعر ارتحالا) بالحاء المهملة أي انتقالامن كالم الى كلام ومن مرام الى مرام بقوة تفنهم في نوعي الكلام (قوله صارحامم) أى حال كون الذي صلى الله عليه وسلم أوالقرآن العظم داعياهم ومنادياعلمم وقوله في كل حين أى

و زمان من ليل ونهار منفردين او مجتمعين تستحيلاء المهم بانكارهم للدين واستكارهم عن الحق معرضين وقوله ومقرعا متشديد الراء المكسورة بعد القاف أى ومو بخا لهم وقوله من الاعوام بضما وعشر ين بكسر الموحدة وقد تفتح ما بين الثلاث الى التسع والمراديه هذا الذلاث على المحتصمين أنه بعث على وأس الاربعين وعاش ثلاثاً وسدين وقوله على رؤس الملااً جعدين من أشرافهم ورؤسائهم (قوله وللم المحتصمين المنافق المختار وقال في المنافق وقال المنافق المنافق

وآباءهمو يستبيح أرضهموديارهمو أموالهم وهمرفى كلهذاعاجزون عنمعارضته وماذاك الانماري رئي من الحن الاليصيرعلماعلى رسمالته ومحةنبوته وهذه جة فاطعة وبرهان واضم وقدقطع صلى الله عليه يو زنري وهـوالذي وسلياتهم لامقدرون على معارضة القرآن حث تحداهم بهوقال فمكاأمره الله تعالى فأتواسورة نعاد الانسان من الحن من مثله وأدعواشهداءكممن دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعه لواولن تفعه لوافا تقواالذار وقال ان الاعرابي أرى فلولاعله صلى الله عليه وسلم بان ذاك من عند الله علام الغيوب وانهم لا يقدرون لما قال لهم الرحدل اذاصار لهرفي ولن تفعلوالانه كان أعقل الرحال من أهل زمانه بلهو أعقل الحلق على الاطلاق فلكمال عقله لم من الحن أي تابع فيقال يحصل له رسف حرالله بل قطع القول فما أخسر به عن ربه بانهم لا ، أتون شئ من مذله وقال التاريع من الحين رقى تعالى اطهار المحرهم قل لثن اجتمعت الانس والجن على ان يأ توايمثل هذا القرآن لا يأ تون بمثله ولو و زن كي وهوفعمل أو كان بعضهم لبعض ظهيراأى معينافهذا تزل ردالقو لهملوتشاء لقلنامثل هذاو انماذ كرسجانه فعول سمى بهلانه بتراءي وتعالى الجن تعظيمالاعج أذ القرآن والافالتحدى اغمأوقع للانس دون الجن لانهم وان كانوا لمتبوعه وقلمتكسم راؤه تتصورمنهم المعارضة كماتقدم ليسوامن أهل المسان العربي الذي حاءالقرآن على أساليبه لان لاتماعها مالعددها اه للهيئة الاجماعيةمن القوة مأليس للافرادواذافرض اجماع الثقلين واعانة بعضهم بعضاومع (قوله وغيره) أي غير ذلك عزواعن المعارضة كان الفريق الواحد أعرفرضيت هممهم الشريفة وأنفسهم الابية عسة أرسعة وذلك مثل بسفك الدماء وهتك الحرم عجزاعن الاتيان عمله وعنادا فلوقدر واعلى المعارضة لدفعوا ماحل مهم الوليد بنالمغبرة وهوكافر بالمعاوضة فهذا برهان على عرهم وابطال لقوهم لونشاء لقلنا مدل هذا فانهذا قاطع بعرهم هالعل د شه لقلة بقشه وعدم قدرتهم فلاعبرة بقوطم وقداعترف كثير منهممن أهل الفصاحة والبلاغة بأنه لايقدر وكان سيدقر سي في أحدعلى معارضته وأنهليس من كلام البشرفمن اعترف عتمة بن رسعة وهو كافرقت لعلى الفصاحةوهو والدخالد رضى الله عنه فقدروي كفره بوم بدروذلك أنه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخر ان كنت تطلب مالاجعنا السهق رجمه الله تعالى المثمن أموالناأ وتطلب الشرف فنحن نسودك عليناوان كان الذي يأتيك رئيابذلناأموالنافي في قصته انه قال للني طلب الطب لك فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم اسمع منى بسم الله الرجن الرحيم حم تنزيل من صلى الله عليه وسلم اقرأ الرحن الرحيم كأب فصلت آياته حتى انتهي صلى الله عليه وسلم الى قوله تعالى فان أعرضوا فقل على شيألا نظرفيه فقرأ أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عادوتمودفوضع عتبة يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقالله عليهان الله مأمر بالعدل لاتدع علينا تمرجع فقالت لهقريش ماورآءك فقال والله لقد سمعت قولا ماسمعت بمثله قط والله والاحسان والتاءذي ماهو بالشعر ولابالسحر ولاالكهانة فوالله ليكوتن لقوله الذي سمعت نباوغيره من ذوى البلاغة القرى ينهى عدن المارعة والالفاظ الناصعة والكلمات الجامعة قال في المواهب نقلاعن بعضهم ان هذا القرآن النحشاء والمنكر والمغي الووحدمكتو بافى مصف فافلاة من الارض ولم يعلمن وضعه هناك اشهدت العقول السلمة أنه معظمكم لعلكمتذكرون ماالله تعالى وأن البشر وغيرهم لاقدرة لهم على تأليف ذلك فكيف اذاحاء على يد فقال الولسداعدعل

قراءتك فأعاد صلى الله عليه وسلم الا يدفقال والله ان له لحلاوة وان عليه اطلاوة وانه اغرأ علاه مغدق اسفله أصدق وانه ليعلو ولا بعلى عليه وانه ليعلم ما تحته و روى أبونعيم من طريق ابن اسعق عن رجل من بنى سلمة قال لما أسلم فتيان بنى سلم قال عرو بن اتجوح رضى الله عنه لا بنه معاذ أخبر في ما سعمت من كلام هذا الرجل وكان معاذ أسلم قبل أبه فقرأ عليه الجدلله ولل عرب العالمين الى قوله الصراط المستقيم فقال عرولا بنه ما أحسن هذا وأجله وكل كلامه مثل هذا قال يا أست وأحسن من هذا الهسيمة شيخنا وشيخ مشايخنار جمه الله المالى وغيره (قوله من ذوى الملاعة السارعة) أي الفائقة اللائقة بيان للغيروقوله الهسيمة مشيخنا وشيخ مشايخنار جمه الله المالي وغيره (قوله من ذوى الملاعة السارعة) أي الفائقة اللائقة بيان للغيروقوله

وهوأعظم معراته صلى الله عليهوسل وادومها لمقائه الى يوم القدامـة 4444444444 والالفاظ الناصعةأي الحالصةمن شوائب الركاكة للاغية مانهاوفصاحةمعانها وقوله والكامات المامقة أىلعان كثيرة فيضمن ممان سرة (قوله الماهر القرآن) بعني الحادق الكامل الحفظ الحمد التلاوة وقولهمع السفرة جع سافر وهو الرسول من الملائكة سمى بذلك لانه سفر برسالات الله الى أنسائه وقيل السفرة الكتبة من اللائكة والسررة المطمعون لله تعالى فما أمر بهومعني كونه مع الملائكة ان لهمنازل في الحنسة بكون فيها رفيقالهم وقوله تتعتع أى تردد في تلاوته لصعف حفظه له أحران بعنى يحصل له أجربسب القراءة وأجر يسعب تعمفها والمشقة التى تحصل له فيهاوليس معناه ان له أجراأ كثر من الماهر بل الماهر أفضل منه وأكثرأ حوا أفاده في اللاازن اه ه.والف

اصدق الخلق وأبرهم واتقاهم موقد قال انه كالرم الله وتحدى الخلق كلهم أن مأ تواسورة من مثله فعزوافكيف يبقى معهداشك واعدا أنه لاخلاف فيأن القرآن بحملته معزواغا الخلاف فيأقل ما يقع به الاعجاز من العاضه واختار جهور أهل التحقيق ان أفله أقصر سورة منه أونلاث آبات وقال القياضي عماض ان أقله سورة اناأعطمناك الكوثر أو آبه أو آبات في قدرها وظاهرالاولان الاسمة أوالاسمين ليسمعراوان عادل الثلاثة أوالسورة في الطول كاسمة الكرسي والدين والظاهر خلافه فالمقمدان الاثمة الطويلة معيزة كالثلثة واختلف فيوحه اعجازه فقيل كون الله صرفهم عن الاتيان بمثلة مع كونهم قادرين على ذلك وهذا القول يسمى قول الصرفة والذي ذهب اليه أنجهو رأن وجه اعجازه كونه في أعلى طمقات الملاعة والفصاحة مع اشتماله على الاخمار بالغسات ودفائق العلوم وأحوال المدأو المعادوغير ذلك عمالا يحصى وهذآ هوالصحيح فى و جه الأعجازوان أردت بسط الكلام على هذا كله فانظر الشفاء وسيرة شيخنا وشيخ مشايخنارجه الله تعالى (وهو)أي القرآن العظيم (أعظم محزاته صلى الله عليه وسلم)ولا يخرج عنهشئ منهاغالباوالافبعضهالميذ كرفيه بطريق الصراحة وأنكان داخلاف عوم قوله تعالىان الله على كل شئ قدروقوله ما فرطنافي الكاب من شئ (وادومها) أى مجراته صلى الله عليه وسلم وذلك (لمقائه الى يوم القيامة) شهديصدق دعواه صلى الله عليه وسلم فما عاءيه و برشد الى الاعمانُ في كل زمانَ فيحزة القرآن عمافيه ثانتة الى يوم القيامة منتة الحجة لكل أمة تأتى لا تحفي وحوهذلك علىمن نظرفيه وتأمل وحوه اعجازه منضما ألى ماأخسر مهمن الغبو فالاعرعصر ولأزمن الاونظهرفيه صدقه بظهو رماأخبر به على وفق ماأخبر فيتحدد الايمان ويتظاهر البرهان وليس الحبركالعيان وأمامن قبله صلى الله عليه وسلمن الاسياء علمهم الصلاة والسلام فحصه الله تعالى من العجزات عائمت به دعواه بحسب زمانه فاذا انقضى زمانه إنقضت معمرته كقلب العصاحية واخراج اليد بمضاء في زمن موسى لان الفلية فيه كانت بالسحر فأتاهم عافوق ذلك وفى زمن سليمات بالملك فأتاهم بماكل بنله غيره وفى زمن عيسى بالطب فاتاهم بماهوأ بهرمنه أعنى احماء الموقى وفى حديث الجذارى مامن نبى الاأعطى مامثله آمن عليه البشروانا كان الذى أوتيته وحياأو حاهالله تعالى الى وفي معناه قولان غيرمتنافيين يرجع حاصلهما الى ان معمزات الانبياءانقرضت بانقراض أعصارهم معكونها حسية تشاهد بالابصار كعصاموسي وناقةصاكح فلريشاه دها الامن حضرهاومعزة القرآن تشاهد بالبصيرة فيشاهدها كل من جاء بعد الاول وأنساكانت أكثره بجزات الام السابقة حسية لبلادتهم وأكثره يحزات هذه الامة عقلمة لفرط د كاشم أنظرسيرة شيخناوشيخ مشانيخنارجه الله تعالى ترالعب العجاب وحيث ذكرالقرآن العظيم فلنتبرك بنب ذهمن فضائله الحفنار كاته وأسراره وتفيض علينا خيراته وأنواره فنقول ف فضائل القرآن أحادث كثمرةوآ ارشه مرة فن الاحادث ماروى عن عمد أن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعله رواه البخارى ومنه امار وى عن عائشة رضى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررةوالذى يقرأالقرآن ويتتعتع فيمهوهوعليه شاقله أحران متفق عليهومنهاماروى عنعمر ابن الخطاب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع بهآخرين رواممسلم ومنهاماروى عن أبى امامة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افر واالقرآن فانه رأتى يوم القيامة شفيعالا صحابه ومنهامار وى عن ابن عماس وضى

الله عنهما فال فالرسول الله صلى الله علمه وسلم إن الرحل الذي لدس في حوفه شئ من القرآن كالسنا الحرب أخرجه الدارمي والترمذي وقال حدث صحيح ومنهامار وىعن أبي سعيدرضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول الركتمارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكرى ومستلتى أعطمته أفضل ماأعطى السائلتن وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه رواه الترمذي والداري والسرق في شعب الاعمان ومنهامار ويءن ابن مسعو درضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسل من قرأح فامن كاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالهاالأأقول المحرف ولكن ألف رفولام حرف ومم حرف ومن الا منارماروى عن أبي امامة أنه قال اقر واالقرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فأن الله لا بعذ ب قلما هووعا وللقرآن ومنها ماروى عن الن مسعود رضى الله عنه قال اذا أردتم العله فانشر واالقرآن فان فمه علا الاولين والا منح بنوقال أيضالا سأل أحدكم عن نفسه الاالقرآن فان كان بحد القرآن و معمه فهو محسالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وانكان سغض القرآن فهو مغض الله سجانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومنها ماروى عن عرو بن العاصى رضى الله عنه انه قال بكل آمة في القرآن درحة في الجنة ومصاحف بيوتكروقال أيضامن قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة ين حنيه الاانه لا يوجى اليه ومنها هاروى عن أبي هرس قرضي الله عنه انه قال المت الذي يتلى فيه القرآن اتسع باهله وكثرخبره وحضرته الملائكة وخرحت منه الشياطين وان المدت الذي لانتلى فيه القرآن ضاق باهله وقل خبره وخ حتمنه الملائكة وحضرته الشاطين ومنهاماروي عن الامام أحدى حسل رحه الله تعالى انه قال رأ مت الله عز وحل في المنام فقلت يار ب ماأ فضل ماتقر بمالتقر ونالمك فالمكادى باأحد فالقلت بارب يفهمأو بغيرفهم فال بفهم وبغيرفهم ومن المعلوم انهاذًا كان مفهم أكمل لان ذلك هو الثمرة من قراءته هذا وقد عاء في حد رث قدسي من شغله القرآن عن دعا في ومسئلتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين اللهم فاجعل القرآن المظيم رسع قلو بناو جلاء همومناو غومناوعيو بناواشر حبهصدو رناويسر به أمو رناوا حعله حة لناولاتعمله جةعلينا اللهم ارشدنا عفظه واعذنامن نمذه و بغضه اللهم شرف بهمقامنافي محل الرجة واكفنامه في ظل النعمة و للغنامة باله المرادوالمحمة وسص موحوهنا مو الفترة والظلة اللهم فكإعلتنا تلاوته فاحعلناهن بقف عندأوامرهو يستضيئ بانوار حواهره ويستمصر بغوامض سرائره ولانتعدى نهيى زواحره تحاهمن أنزل عليه واخوانه الانبياء وكلمنتم اليه آمين وسلام على المرسلين والحدالله رب العالمين (و) من تلك المعزات التي خص الله مهانمينا محداصلي الله عليه وسلم (الاسراء) به صلى الله عليه وسلم ليلاعلى المراق وحمر بل عن يمينه وميكائيل عن ساره من السعدالحرام الى المسعدالاقصى (والمعراج) بهصلى الله عليه وسلم الى السموات السمالي سدرة المنتهى الىحيث شاءالله تعالى فعصاعت قادماذكر وانه كله ربه في هدنه الليلة الماركة ورأى ربه فه العيني رأسه رؤ به تليق به سجانه وتعالى كاتقدم في محث الرؤية والحق انهماأعنى الاسراء والمعراج كانا يقظة تروحه صلى الله عليه وسيلو حسده الشريفكا أجع عليه أهل القرن الثاني ومن بعده من الامة والاسراء من المستدالرام الى المستدالا قصى ثابت بالكاب والسنة واجماع المسلين فن أنكرة كفر والمعراج من السحد الاقصى الى السموات السمع ثابت بالاحاديث المشهورة ومنهاالى الجنة عمالى المستوى أوالعرش أوطرف العالم من فوق المرشعلى الخلاف فى ذلك البت بخبر الواحد فن أنكره لا يكفرلكن يفسق وقصته مامشهورة

والاسراء والمعراج

وانسسفاق الق (و)من تلك المعجزات التي خص الله مهاسينا مجداصلي الله عليه وسلم (انشقاق القمر) فلقتين وتسلم انجر والشعر علمه صلى الله علمه وسل 444444444444444 (قوله وانمن الحارة) أى وان نوعا من الحارة محصل له سعادة سرمدية وعناية ربانية مثل الشر فلاتهامن تعصص الله تعالى اماى مثلث الفضملة وأناجرفكان اس آدم فهم سعيد وشق كذلك اتجادوا لحيوان كافاله المحققون العارقون فعض الحارة وردانها تدخل الحنة معالابرار و معضدها مكون وقودا للنارفه فأانجر لماسل على الذي صلى الله عليه وساتحقق طنهور حاؤه بانه يحصل له الخبر الاتم فنظم لسان طالههذا النظم الملمغ افتخارا عصول الفف ل والبشارة بسبب السلام على الشفيع ومدا تعلم انحسالهالين والالتحاء والتعلسق مهم بورث الحرالعظم والفوربحنات النعيم ولانحق مافى كلامسه من الاقتماس والاكتفاء ادهومقتدسمين قوله تعالى وانمن الحارة

فقدنطق القرآن العزيز بدقال تعالى اقترت الساعة وانشق القمروان برواآ بة بعرضوا ويقولوا مصرمستمر وروى أحادثه أمحاب السنن وغرهم فعن اسمسعو درضي الله عنه أنه قال منتمانحن مع رسول الله صلى الله علمه وسلم إذا انشق القمر فلقتين فكانت فلقة وراء الحمل وفلقة دونه فقال انآرسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدواوقال كفارقر يشهذا سحرفا بعثوا الى أهل الا فاق حتى تنظروا أرأو امثل هـذا أم لافاخر أهل الا فق بأنهم رأوه منشقافقال كفارقر بش هـذا سحر مستر فقدانشق نصفين وهوفى السماءوان كانقديسسق الى الوهم أنه زل منهاالى الجيل قال العلامة عمد الوهاب أبن السمكي ان انشقاق القمر متواتر منصوص علمه في القرآن مروي في العصيصن وغبرهمامن طرق ولم منشق لغبر سناصلي الله عليه وسلم وهومن أمهات معيزاته صلى الله عليه وسير قال في المواهب وقد أجع أهل السنة والنفسر ون على وقوعه لا حله صلى الله عليه وسلمقال الحطافي انشقاق القمرآمة عظمة لا بكاد بعدهاشئ من آيات الاندياء ولذا اخنص ما سيدهم وذلك أنه ظهرفي ملكوت السموات خارجاعن جلة طباع مافي هـ ذا العالم المركب من الطبائع فليس عمايطمع فى الوصول اليه يحياة فلذلك صار البرهان به أظهر من عيره (تنبيه) مالذ كره بعض القصاص أن القمر دخل في حيب الذي صلى الله عليه وسلم وخرج من كمه فلس لهأصل وسئل النووى عن رجلين تنازعافي انشقاق القصرعلى عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما انشق فرقتين دخلت احداهمافي كموخر حتمن الكرالا منووقال الا منورل نزلالى سنىدىه فرقت بن ولم يدخل في كه فاحاب الاثنان مخطئان بل الصواب انه أنشق وهو في موضعه من السماء وظهرت منه احدى الشقتين فوق الجل والاخرى دونه هكذا أثت في الصحين من رواية ابن مسعود رضى الله عنه انتهى والله سبعانه وتعالى اعلم قاله شعناوشيخ مشايخنا رجمه الله تعالى في سرته (و) من تلك المعزات التي خص الله مها نستنامج اصلى الله عليةوسلم (تسليم المجروالشعرعليه صلى الله عليه وسلم) فقدروى مسلم عن حابر بن سمرة رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لاعرف جرايكة كان يسلم على قبل ان أبعث وانى لا عرفه الا "ن قال شعنا وشيخ مشايخنار حمه الله تعالى في رسالته التي في ما "ثر الحرمين و في الزفاق الذي فمه دارالسمدة خديحة رضي الله عنها المعروف الاسن نرقاق انجر حركان بساعلي النبى صلى الله عليه وسلم ملصق بحدار بار زعن الحائط قليلا تبرك الناس باسهمكتو بفوقه في جرمنزل في الجدارفوق الحرالسلم اناا کے المسلم کل حسد بن الله على خبرالورى فلى الدشاره فنلت فضيلة من ذي المعالى \* خصصت ماوان من الحاره وكون هذاامجرهوالذى كأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم نا بت بالتو اتر عندا هل مكة خلفا عن سلف وطبقة بعد طبقة وعصر ابعد عصر ونص على ذلك العلماء في كتبهم كالمحب الطبرى والعلامة القسطلاني في المواهب اللدية وغيرهم امن العلاء الاعلام والحديث الذي وردفي تسلمه على النبي صلى الله عايه وسلم رواه الامام أحدوا لترمذى وهوقوله صلى الله عليه وسلم انى لاعرف جراءكة كان يسلم على قبل ان أبعث وانساقال قبل ان أبعث لانه بعد البعثة سلم عليه كل الما يتحر منسم الانهار الجارة التي كانمرم اكاروى ذلك عن على من أبي طالب رضي الله عنه و توهم بعض الناس ان الا له اله مؤلف مراده صلى الله عليه وسلم انى لاعرف حرايدل على أنه هو يعرفه لاغيره من الناس وأما المجر الاسود

فمعرفه كشرمن الناس لاسما وقدتواتر النقل في جمع الاعصارانه هوهذا انجر المصدق بحدار فرزفاق اتجر فلاشك فى ذلك بعد التواتر وتنصيص العلاء فى كتمهم على ذلك و يستحاب عنده الدعاءانتهي وروى الترمذي والدارى والحاكم وصحيحه عن على من أبي طالم رضي الله عنه وكرموحهه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسليمكة فرحنافي بعض نواحما فيا استقبله شجر ولاجرالاقال السلام عليك بارسول الله قال العلاء واغيا كان همذافي مد أنسوته تطمينالقلمه وتبشيراله بانقيادالحلق له بعد ذلك واحابتهم لدعوته (و)من تلك المحرات التي خص الله مانبينا محداصلى الله عليه وسلم (تسبيم الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم) فقدر وي ثابت ان أنس بن مالك قال كنا حلوسا عند رسول الله صلى الله علمه وسلوفا خذ كفامن حصى فسجين فى مده حتى سمعنا التسبيح مم صبهن في مد أبى بكر فسجن م في يدعر فلسجن م في يدعمه ان فسجن مُصبِن في أيدينا في اسبحن (و) من تلك المعرّات التي خص الله ماسينا مجداص الله علمه وسلم (حنين الحذع) الذى هوساق النخلة وحدشه مشهور متواتر وهوانه صلى الله علمه وسلم كانقبل ان بصنعله المنبر بخطب عنده فلاصنعله المنبرانيقل المه فسععله كامن كان في المسحد حندنا وصوتاعظماحتي كأدان بنشق أسفاعلى فراقه صلى الله علمه وسلوف عه المه فصار بثن ازمن الصي الذي تضمه أمه الها وتسكته عن مكائه مُ قال ان شئت اردك الي الحائط أي الستان الذي تنت فسه تندت لك عروتك و مكل لك خلقك و بعدد لك خوص وغم وان شئت أغرسك في الحنية فيأكل أولياءالله من عُركُ ثُمَّ أصغى الميه لسمع ما يقول فقال بصوت تسمعه من بليه بل تغرسني في الجنة فيأ كل مني أوليا الله وأكون في مكان لا . لا ، فمه فقي ال قد فعلت خم قال اختار دارالمقاء على دارالفناء وأمريه فدفن تحت المنبيروكان الحسن اذاحدث مذاالحديث بكي وقال ياعباد الله الخشبة تحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتم أحق ان تشتاقوا الى لقائه (و)من تلك المعزات التي خص الله م البينا محداصلي الله عليه وسلم (ردعين قتادة حين سالت على خده) وذلك انهكان بتق يوجهه السهام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غز وة أحدفاصاب عينه سهم فسالت على خده فاخذها سده وسعى مهاالى رسول الله صلى الله علمه وسلوفل رآهافي كفه دمعت عيناه وقال انشئت صرت واك لخنة وانشئت رددتها ودعوت الله لأفار تفقد منهاشأ فقال بارسول الله ان الجنبة لجزاء جمل وعطاء حلمل ولكني رحل ممتلي محب النساء وأخاف أن مقلن أعور فلابردنني ولكن تردها وتسأل اللهلي الجنمة فردها في موضعها وقال اللهم ق قتادة كاوق وحه نبيك فاجعلهاأ حسن عينيه وأحدهما نظراوكان كذلك وكانت لاترمداذارمدت الاخرى (و) من تلك المعزات التي خص الله مها نبينا مجـ ما اصلى الله عليه وسلم (شهادة الضب منبوته) رُوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه اذحاء أم الى وقد صاد ضيا فقال الاعرابي من هذا قالوا نبي الله فقال واللات والعرى لا آمنت به الاأن يؤمن هذا الضب وطرحه بين بديه صلى الله عليه وسلم فقال بإضب فأحابه بلسان مسن يسمعه القوم جمعالمدك وسعديك بأزين من وافي القيامة قال من تعدد قال الذي في السماء عرشه وفي الارض سلطانه وفى المحرسبيله وفي الجنة رحمته وفي النارعقابه قال فن أناقال رسول رب العللين وخاتم النميين وقد افلح من صدقك وخاب من كذبك فاسلم الاعرابي (و) من تلك المعرات التي خص الله ما نسنا محداصل الله عليه وسلم (غيرذلك) الذكورمن القرآن ومابعد موذلك كردالشمس له وسجودا مجروالشعرلة وشهادتهمالة بالرسالة وتسبيح الطعام وهويأ كل وسعودالغنم وطاعتهاله

وتسبيم الحصى فى كفه صلى الله عليه وسلم وحنين الجذع وردعين قتادة حين سالت على خسده وشهادة الضب بنبوته وغيرذاك و منها كون النسوة ليستمكنسة ولوفعل العمدات لذاك فضل الله آناه لن شاءه وأراده في الازل لذلك ومنها معرفة عدة الرسل عليهم الصلاة والسلام المتفق عليهم المذكورين في القرآن

(قوله في النظم الشهور)
هما بينان ذكر فيهما
وقد د للتهما بينتواحد
زدت فيه كفرهم مابر
وابح وهو المذكور
مكتسة ونص الجيع
شلاثة كفرالفلاسفة
العدا

مثبته علم بحزئي حدوث عوالم

حشرلاجساد وكانت

و تزادقمولهم بكسب

عبدالسلام وغيرهقد

الم مؤلف

وتعظيم داحن البيوتلة وانقايادهاله وشهادتهاعنده ونبعالماء الطهو رالذي هوأفضل الماممن بن أصابعه و تعرالماء وكثرته ووحوده سركته و مسمله له ودعوته وتكثير الطعام القلب لسركته ودعائه وكلام الصيبان لهوشهادتهم بنموته وابراء ذوى العاهات سركته وظهور الا مارا أعسة فما اسه أو باشره وتسدل الصفات الذممة بالصفات الحمدة واله وعائه لاناس دعالهم أوعلمهم واحماره بكثيرمن المغيبات وغيرذاك عماذ كره أهل السيرومنهم شحناوشيخ مشامخنارحه ألله تعالى في سرته عمالا تحصره النقول ولا يدركه العقول صلى ألله وسلم علمه وزاده فضالا وشرفالديه (ومنها) أي ومن تلك الاشياء السمعية التي يحب على المكلف أيضاا عتقادها (كون النَّموة لسنت مكتسبة) أى لا مكتسما العمد عماشرة أسماب مخصوصة كالزمة الخلوة والعبادة وتناول الحسلال كازعت الفلاسفة لعنهم الله تعاتى فالذي ذهب اليمه المسلون جيعا ان النبوة خصيصية من الله تعالى لا يبلغ العبدان يكتسبها و يفسر ونها باختصاص العبد سماع وحىمن الله تعالى بحكم شرعى تكايني سواءأمر بقبلينغ أملا وهكذا الرسالة لكن بشرط أن يؤمر بالتبليغ وذهبت الفلاسفة الى أن النبوة مكتسية للعبد عباشرة أساب خاصة ويفسر ونهابانها صفاءوتج للنفس يحدث لهامن الرياضات بالتخلى عن الامورالذممة والتخلق مالأخلاق الحيدة فالخلاف بسالمسلين والفلاسفة في ان النبوة ليست مكتسبة مبنى على الخلاف منهمافي معناها والقول باكتساب النبوة أقوى المسائل التي كفرت بها الف السفة وان لم تكن من المسائل المذكورة في النظم المشهور ويلزم على قولهم باكتسام اتحو يزنبي بعدسيد ناحجد أومعه وذلك مستلزم لتكذ سالقرآن والسنة فقد قال تعالى وخاتم النبيين وقال عليه الصلاة والسلام الاني بعدى وأحمت الامة على القائه على ظاهره وأما الولاية ففها طريقتان والاظهر التفصيل فنها ماهومكتسب وهوامتثال المأمورات واحتناب المهيآت وتسمى الولاية العامة ومنهاماهو غمر مكتسب وهوالعطاياالر بانية كالعمل اللدني ورؤية اللوح المحفوظ وغيرذلك فتعصل من هذاان النموة لاتنال مالا كتساب (ولوفعل العبدف الحير أشق العبادات بل) هذااصراب انتقالي لاابطالي (ذاك) أي الاصطفاء للنموة والاختيار للرسالة (فضل الله) الفضل اعطاء الشئ لغير عوض لاعاجل ولا آجل ولذالا يكون الغيره تعالى (آتاه) أي اعطاه يحض اختياره (ابن شاءه وأراده في الازل لذلك) عن كان مستجمعًا اشروط النبوة (ومنها)أى ومن تلك الاشياء السمعية التي يجب على المكاف ايضااعتقادها (معرفة عدة الرسل علهم الصلاة والسلام المتفق عليهم) الذين نص الله عليهم اسمامم الاعلام (المذكورين في القرآن) العزيز (تفصيلا) والجع الذين يحب علينا معرفتهم تفصيلا من الأسياه نحسة وعشر ون كاسياتي في النظم ومعنى كون معرفتهم واجبة تفصيلاانه لوعرض علمه واحدمنهم ينكر نبوته ولارسالته فن أنكر نبوة واحدمتهم أورسالتمة كفر والعياذبالله تعالى لكن العامى لايحكم عليمه بالكفر الاان أنكر وددتعلمه فعب على العامى البعث عن أسمام محتى بعرفهم فاذاعرفهم وأنكر نبوة واحدمنهم بعدالتعريف له فهوكافر وليس المرادمن ذلك أنه يجب حفظ اسمائم مخلافالن زعم ذلك وأما المختلف في نبوتهم وهمم مذكورون في القرآن فتلاثة ذوالقرنين ولقمان وعرير وأماالخضر فليصر حباسمه في القرآن وان كان هو المراد بقوله تعمالي عبد امن عبادنا وكذلك يوشع بننون فتى موسى المعسرعسه بقوله تعالى واذقال موسى لفتاء ولم يصرح باسمه في القرآن أمالقمان

وسحودا عجلله وشكرواه كثرة العل وقلة العلف وحديث الحاروأما حديث الظمة ففيه خلاف

مانهـ مارسولان ليس ذلك مجهاعليه والكلام في الجمع على رسالتهم على ان الخضر لمرند كرباسمه كاعلت فن أنكر و حودهؤلاء كفر ومن أنكر نموم مل للمفرا اعلت من أنه لنس مجعاعلها وأمانوشع مننون فرسول وكان هوالخليفة من بعدموسي من عران ععني انه صادنديا مرسلا بعده وكل من حاء بعدموسي عليه الصلاة والسلام من أنساء بني اسر ائيسل كان مدعوالناس الى شرع موسى فهم كالعلماء في هذه الامة (وأماغيرهم) أي غير الرسل المذكورين في القرآن (والآجيم علينا المعرفة م- م تفصيلالانه لأبع إعددهم بالتفصيل الاالله تعالى) وقيل وردت وأما غسرهم فلا يحب رُوايات في عددهم وعددالانبياء فروى أن الرسل ثلاثمائة وثلاث عشر وفي رواية وأربعة عشر علىناالمرقة بهمتفصيلا وفى رواية وخسية عشر وروى ان الانسامائة الف وأربعية وعشرون الفاوفي رواية وخسية وعشر ون ألفاوروى الهمم ألف ألف وما تتا ألف وفي رواية وأربعا لة الف وأربعة وعشر ون ألفاو العجيم فهماالامساك عن حصرهم في عددلانه و بماأدى الى اثبات الرسالة او النبوة ان المس كذلك في الواقع أوالى نفي ذلك عن هوكذلك في الواقع ودليل الامساك عن حصر الرسل في عددما (قال حلوعلا) في كابه العزيز في سورة غافر (منهم) أي الرسل (من قصصناعليك) أى اخبارهم (ومنهم) أى الرسل (من لم نقصص عليك) أى لا أخبارهُ مولاذ كرناهم لك باسمائهموان كان لناالعلم التام والقدرة الكاملة فاذاتبت عدم حصر الرسل بالنص الشريف فعدم حصر الانداءمن ما ف اولى (لكن يحب علمذاالاعان مهم احمالا) مان نعتقدان للهرسلا وانبياء متصفين بالصدف والفطانة والآمانة والتبليغ بالغين فألكثرة لايعلم مددهم الاالله تعالى (وقد نظم) العمد الواثق عولاه الراحي عفوه ورضاه من محر الطويل (عدة أوائك الرسل) الخسسة والعشرين المذكورين في القرآن الذين يجب علينامعرفة مع في التفصيل ذا كرا كل واحدمنهم باسمه ومتوسلاتهم ومقدما اولى الفرم منهم على ترتيم مق الفضل ولم ألاحظ الترتيب في البقية لما سيأتى انهم متفاضاون عندالله تعالى فيما بينهم فيمتنع الهجوم فيمالم يرد فيه توقيف فقلت وبهسجانه وتعالى في الوغ مرامي اعتضدت سألتك ربى بالشفيع عجمد وكذاك بابراهم موسى ذوى الجمد

ودوالقرنين فالعصدانه ماولمان لانسان وأماءزير والخضر فالعدم انهسماندمان وعلى القول

فعدسي فنسوح م آدم صائح ودى الكفلهود مادرس دى الزهد واسمعق اسمعيل معقوب يوسدف \* وهارون داودسلمان ذي الرفد كذا زكريا عميحكى ويونس \* شعيب والياسكذااليسع ذوالرشد وأيوب معلوط علم سمجيعهم \* صلاة وتسلم من الواحد الفرد فتوحاوا خيد الرصا وعشامنعما \* وعرناو توفيقا أنال به قصدي وان تحسن العقى مع اللطف في القضا \* وتخفنا عمر اطو للامع السعد

ونظمهم ( بعضهم )من محرالبسيط ذاكر السماء سيعة منهم فقط ومشير الليقية (في قوله) أي الناظمرجه الله تعالى (حمتم) أي محتم وواجب (على كلذى) أى صاحب (التكلف) وهومن اتصف بالسلوع والعقل وسلامة الحواس وبلوغ الدعوة كاتقمم وقوله حتم خمر مقدمو (معرفة \*) أي تصديق مبتدأمة حرو (بانساء) أي ورسل ففيه حدف الواومع ماعطفت أوانه بحرى على القول بالترادف بين معنى النبئ والرسول (على التفصيل) متعلق بمعرفة (قد علوا \*) أي علم واشتهر الانبياء والرسل الخسية والعشر ون أي من القرآن لكن (في)

Kin Ken Lahean بالتفصيل الاالله تعالى قال حل وعلامنهم من قصصا علمك ومنهم من لم نقصص علىك لكن يحبء لمناالامان مم اجالا وقد نظم عدة أولئل الرسل بعضهم في قولد حتم على كل ذي التكليف نانساء على التفصيل قد 13 \*1 ale \*\*\*\*\*\*\*\* (قوله وقد نظم العدا الواثق عولاه الح) هـو الشارح عمد الجمد

حفظه الحميل بالمال

قوله بعدولم الاحظ وقوله

فقلت وقوله اعتضدت

وانماأتي بالالتفات ليحسن

امتزاج الشرح مالمـتن

نة و (تلك جتنا) التي في سورة الانعام (منهم) أى من الانبياء والمرسلين المذكورين فهما (مَّانية \*من يعلىعشر)أى عانية عشر وذلك قوله تعالى وتلك جتنا آتينا هااراهم على قومه نرفعدر حاتمن نشاء انررك حكم علم ووهمناله اسحق ويعقوب كلاهد مناونوهاهدينامن قسل ومن ذر بتهداودوسلمان وأبوب و بوسف وموسى وهارون وكذلك نحرى الحسنين وزكر باويحي وعدسي والماسكل من الصالحين واسمعيل والسمعو يونس ولوطاوكال فضلنا على العالمان قال الحمل على الحالان نقالا عن الخازن اعالمان الله تعالى ذكر هناها نيه عشر نسامن غبرتر تبملا محسب الزمان ولامحسب الفضل ولكن هنالطيفة أوحت الترتيب هناوهي انالله خصكل طائفة من الاندياء سوع من الكرامة والفضل فذكر اولانو حاوار اهم واستحق ويعقو بالانهام أصول الانساء والمهمر جع حسمهم جيعاثم من المراتب المعتبرة بعد النموة الملك والقدرة والسلطان وقد أعطى الله داود وسلمان من ذلك حظاوافه اومن المرات الصير عندنز ولاالملاء والهن والشدائد وقدخص الله مهذة أوب معطف على هاتين المرتبتين منجم منتهما وهو يوسف فانه صبرعلى الملاء والشدة حتى إعطاه الله ملك مصرمع النبوة عمرز المراتب لمقترة فيفضل الانساء كثرة المحزات وكثرة البراهين وقدخص اللهموسي وهارون من ذلك بالحظ الوافر ومن المراتب المعتبرة الزهيد في الدنسا وقد خص الله بذلك زكر باو حي وعدسي والياس تمذكر الله بعدهؤلاء من لمسق لهاتماع ولاشر بعة وهما سمعيل واليسع ولوطفاذا اعتبرت هذه اللطيفة كانهذا الترتب حسناو الله أعلى ادهواسر اركابه انتهي (وسق سيعة) بتقديم السين المهملة أيوسق من الجسة والعشرين بعد عمانية عشر سيعة مذكورة في مواضع كثيرة في القرآن العظم ولذلكذ كرهم بقوله (وهمو \*) بواوالا شماع سيدنا (ادريس) الذي رفعه الله تعالى مكاناعلما قال السيوطي رجه الله تعالى في التحمير وغيره وهو حداً بي نوح ولدفى حماة آدم قمل موته عائة سنةو بعث اعدموته عائتي سنة وعاش اعدن وته مائة وجسين سنة فتكون جلة عروأر بعما ثة وخسين سنة وكان سنهو سنوح ألف سنة وادر سلقمه واسمه اخنوخ بنشث بنآدم لصلمه ولقب نذلك لكثرة درسه للكتب وذاك لان الله أترل علمه ثلاثين صحيفة قيل هي التي نزلت على أسه وقبل غيرها وكان بصوم الدهر وكان برفعله كل يوم من العمادة مثل مامر فع مجمع أهل الارض في زمانه وكان خما ظاوه وأول من خط ما لقلم وخاط الثماب وهوأول من لدس المخيط وكانوامن قبل بليسون الجلودوا تحذال الاحوفاتل البكفارونظرفي علم النجوم والحساب انتهبي حواشي الجلالين وسيدنا (هود)الذي نحاه الله تعيالي من الريح العقيم التيأها كتعادا الاللؤمنين كإذكرالله تعيالي قصيته في القرآن وهواس عبدالله سررياح بن الخلود بنعادين عوص بنأرم بنسام بننوح وكان بين هودونوح ثميا غائة سينة وعاش أربعائة وأربعاً وستين سنة كافي التحمير واعلم انى زدت الواوقب ل لفظ هو دللاشارة الى انه على حــ ذف العاطف وكذاها بعده وسيدنآ (شعيب) قيل هوا تن ميكائيه لين يشحير ين مديني بن ابراهيم الحلمل علمه الصلاة والسلام قال الشيخ الصاوى وجه الله تعيالي في حاشته على الحلالين عند قوله الى وأبوناشيخ كمر نقيلاء ، شخيه الشيخ سلمان الحيل في حاشته على فضائل رمضان م حخطمة الشيخ خلمل تقه عاش شعب ني الله عليه الصلاة والسلام

ثلاثة آلاف سنة فر كره الشيخ زروق وفي رواية وكان في غمه اثناع شر ألف كلب وفي رواية انه عاش ثلاثة آلاف سنة وسمائة سنة اله يحروفه فعلى هـ ذافه وأطول الناس عراوعله فالشهران

تلك جتنامنهم ثمانية به من بعد عشر و يبقى سبعة وهمو ادريس هودشعيب

(rv) صالح وكذاب ذوالفل ادم الفتار و نصل باللمل ولا نقير

وكان شام وقت القالولة

النومة فامتحنه اللاس

لنظرهال نفضاأم

لأفاتاه الملس حين أخد

مغدمه فدق علىمالياب

فقال من هذا فقال شيخ

كبير مظ اوم بدي و دبن

قوعى خصومة وانهم

ظلوني فقام وفتح لدالمان

حتى ذهبت القسلولة

فقالله اذافعدت للحك

فائتم أخلص حقك

فلاحلس للحكم لمحده

فلمارحم الى القائلة من

الغدأ تاه ودق الماب فقال

لهمن هدا فقال الشيخ

المظلوم ففتح المات فقال

ألمأقسل لك اذاقعدت

للعكم فائتمن فقالان خصوى أحث قوم اذا

علوا انكفاعد قالوا

نعطمك حقك واذاقت

الثالث قال ذوالكفل

لمعض أهله لاتدعن

أحدا مقرب هذا الماب

حتى أنام فانه قدشق على

النعاس فلما كانت تلك

الساعة حاءه اللس فلم

باذن له الرحل فرأى طاقة

فلخل منها ودق المال

من داخل فاستبقظ فقال

له اتنام والحصوم سامك

نه حافظول الناسع النبغ إن مرادمن الناس ماعد اشعماأو بقال كانو حدمن حاشمة العلامة الصاوى أيضافي أوّل سورة نوح أن مرادمن فال ان نوجاعليه السّلام أطول الناس عمر اأنه كذلك

وكان لانسام الاتلك بالنسية آلي من ثعت عمره بالدلم لي القطع المفيد الليقين وأماع رشعب عليه السلام فهو يرواية

الاكادوه ولاتفد المقين اطال الله اعارنافي طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلمع السعد عنه وكرمه وشعيب هذا هوصهرموسي عليه السلام كاقص الله ذلك في سورة القصص وكأن الذي

صلى الله عايه وسلم اذاذ كره قال ذاك خطيب الانبياء لحسن مراجعته قومه وكانوا أهل كفر مالله

وبخس للناس في المكاييل والموازين وافساد أموالهم وكان الله وسع علمه في الرزق وبسط لهم فى العيش استدراحا لهم منهم عكفرهم بالله ولما أراد الله اهلا كهم سلط علمهم عـ ذاب يوم الظله

وهومآذ كره المفسرون قال قتادة بعث الله شعساالي أمتين أصحاب الابكة والابكة كانتمن

شحرملتف وأهلم مدين فاهلك الله أمحاب الامكة بالطلة وهي سحابة أظلتهم بعسار حرشه بديد أصامهم فامطرت علمهم فأرافا حترقوا واماأهل مدين فصاحهم حمر يلصعة فهلكوا أجمين

وصاريط لعلمه الكادم كافى القرآ نوقال بعض العلماء كان قوم شعيب عطلوا حدا فوسع الله علمهم فى الرزق تم عطلوا

حدافوسم الله علمهم في الرزق فعلوا كلماعطلوا حداوسم الله علمه في الرزف حتى اذا أراد هلا لهمسلط علمم والاستطيعون ان بتقارواولا بنفعهم ظلولاهاء حتى ذهب ذاهب منهم

فاستظل تحت ظلة فوجد وحافنادي أصحابه هلموا ألىالر وحفذهبوا اليهسراعاحتي اذا اجتمعواعلماالهماالله عامهم نارافذلك عذاب يوم الظلة وأماأهل مدين فعدنهم الله بالرجفة

وهي الزازلة فاهلكوا أجعون وانحى الله تعالى شعم اومن معه من المؤمنين نعوذ بالله من مكره وسخطه اللهم التأمنامكرك ولاتنسناذ كرك ولاتهتك عناسترك ولاتحملنامن الغافلين آمين

بحاه الامين وسيدنا (صالح) الذي أخرج الناقة من العضرة معمرة بدعوته ونه عن قومه عن أن يعقر وها فعقروهاوهوا بتعبيد بنأسف بنماسح بنعبيد بن حاذر بن عود بن عارب سام بن

نوج وكان بن صاع وهودما ته سنة وعاش صاع ماتمن وعمانين سنة كافي التحسر (وكذاب) سدنا (دوالكفل)هذا لقمه سماه الله تعالى ملانه تكفل بصمام جميع نهاره وقمام جميع ليله

وان مقضى من الناس ولا نغضم فوفى واسمه بشرين أبوب المبتلى ابن الموص سرزاح بن عيص ابناسعق بنابراهيم وقيله والياس وقيل زكريا والعجيج انه بي لان الله تعالى قرن ذكر ماسمعيل وادريس في سورة الانبياء بقوله تعالى واسمعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين وباسمعيل

محدوني فلاكان اليوم والمسعفى صورة ص بقوله تعالى واذكرا معيل والسعوذ االكفل وكلمن الاخيارقال

السوطي وحه الله تعالى في التحسر روى الحاكم عن وهب ان الله تعالى بعث بعد أيوب ابنه اشراوسماهذا الكفلوكان مقمابالشام حتى ماتوغره خس وسبعون سنة حلالين وحواشيه وأنونا( آدم )أنوالبشر والخليفة الاولىاعتبارعالم الاحساد وأماباعتبارعالم الار واحفهوسسيدنا

مجد صلى الله عليه وسلم قال بعض العارفين رجه الله تعالى

فاني وانكنت ابن آدم صورة \* فلى فيه معنى شاهد البقرتي

وهومأخوذمن آديم الارض للقهمن جيع اجزائها وكانت ستين جزأولذلك كانت طباع بنيه ستن طبعا وكفارة الظهار والصوم ستن وعاش من العراسعا ثة وستين ومامات حق رأى من

أولاده مائة ألف عروا الارض بانواع الصنائع وأمامدة أقامته في الجنة فالاتحد مانتهي صاوي على الجلالين (بالمختار)الذي هوسيدناونبينا مجدشفيع المذنبين والجاروالمجر ورمتعلق بالفعل

فعرف انهعدوالله وقال هُ مَاتُ مَافُهُ التَّاكَ عَصَيْلًا لَهُ اللَّهِ الْهُ صَاوِي عِلَى الْجَلَّالِينَ (قولِهُ والْعَيْمِ انه نبي) قيل بعث الى رجل واحد اله صاوى بعده

ومنهاكون سسمدنا وشفيعنا عدا صالى الله عليه وسلم أفضل الحلق على الاطــلاق فعب اعتقاد ذلك لكرمع عدمملاحظة تنقدي غيره من الانساء علهم الصلاة والسلام وكذا الله في كل مفاضلة والممصلى الله علمه وسلم في الافضلية بقسة أولى العزموهمسدنااراهم

المختاري حميع الحلق صدلي ألله عليه وسيلم وفيه اشارة الى حدث ان الله اصطفى كانة من ولد المعمل واصطفى قرسامن كانةواصطفى منقريش بنى هاشم واصطفانى من بنى هاشم فانا خمارهن خمار من خمار وكان مقتضى صدرالحد شان بزادفي عزمهن خمار و نكون حملانه لفظ خيارالاقل كابة عنه صلى الله عليه وسلموالنا في كابة عن بني هاشير والنالث كانة عن قريش والرارع كانة عن كانة وأحسان العرب لاتكررشياز يادة على الشلاك (ومنها) أي ومن تلك الاشياء السمعية التي يحب على المكلف أنضا اعتقادها (كون سيدناوشفيعنا) ومولانا (محد صلى الله عليه وسلم أفضل الحاق على الاحالاف)أي أفضل المحلوقات على العموم الشامل العلكوية والسفلمة من النشر والجن والملك في الدنما والاسخرة في سائر خصال الخبر والكمال وأفضلته صلى اللهعليهوسلم علىجيع المخلوقات مماأجع عليه المسلون حتى المعتزلة فهومستثنى من الخلاف في التفض ل سن الملائكة والشم ولاعرة عازعه الرمخشرى من تفضل حر مل عليه صلى الله عليه وسلم فقدخرق فى ذلك الاجاع وانماكان صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوفات لقوله صلى الله عليه وسلمأناأ كرم الاولين والاحتز بنعلى الله ولافر وقوله ولافراخمار بالواقع ولان أمته أفضل الام لقوله تعالى كنتم خبرأمة أخر حت للناس وقوله تعالى وكذلك حعلنا كم أمة وسطا أىعدولاوخياراولايخني انخبر بةالامةاعاهى يحسب كالهافى الدين وذلك تابع لكال ندما الذى هوسبيه فتفضيلها تفضيل لهوأما قولهصلى الله عليه وسلم لا تخبروني على موسى ولا تفضلوني على الانبياء وتعوه فعناه لاتخبروني تخيير مفاضلة تؤدى الى تنقيص المفضول لامطلق التحسر والتفضيل اذاعلت ذلك (فعيب اعتقاد ذلك) أي كونه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الاطلاق (الكنمع عدم ملاحظة تنقيص غيره من الانبياء )والرسل والملائكة (عليهم الصلاة والسلام)وان كان يلزم من تفضيله صلى الله عليه وسلم عليهم أقل مرتبة منه الكن لايذبني ملاحظة تلك الاقلية لئلا لمزم تنقيص أحدمنهم بلينبغي ملأحظة واعتقادكال الشرف والتنزيه للعميع كاتقدم بسط ذلك واءلم ان الذى حققه العااء الاعلام كالعدامة الماوى واليوسى والسنوسي في شرح صغرى الصغرى نقلاءن ابن عمادر جهم الله تعالى ان نفضيله صلى الله عليه وسلم على سائر من ذكر من الاسياء والرسل والملائكة بمفضيل من الله تعالى لابسب زيادة كالاته كاأوكيفاعن كالاتهم وانجزمنا بقلك الزيادة ومن أين لناانه اسبب المفضيل حتى ندعى ذلك ولذلك مقولون قديو حدفى المفضول مالايوجدفى الفاضل فالسيدان مفضل منشاء على من شاءعلى ان تلك الزيادة في الكهالات ليست الا بحض فضل الله فهو الذي وهسه اياها فرح عالا مرالي عض الفضل (وكذا) أي يجب اعتقاد أفضلية كل فاضل مع عدم ملاحظة تنقيص الفضول وهذا (يقال في كل مفاضلة) وقعت بين الرسل أوالانبياء أو اللائكة أو العدامة اونحوذلك سواءوقع التفضيل بيننوع ونوع آخر كالنبي معالمك أوبين افرادنوع واحدكنيي معنى أوملك معملك وصابى مع صحابى والحاصل أنه ينبغي لمن سمع أوحكم بالمفاضلة بين الانساء وتحوهم ان يتأدب غاية الادب ولا يلاحظ نقصافي المفضول وان كان ذلك حاصلا باللزوم بالنظر للفاضل فهونسي لكن لاينبغي لهملاحظته بل يلاحظ كال الشرف للحميع كامرتفص مل ذلك والله ولى التوفيق وهوالهادى لاقوم طريق (ويليه) أى سيدنا محدا (صلى الله عليه وسلم في لافضلية بقية أولى العزم) أى الصيروت عمل المشاق (وهم سيدنا ابراهم) الذي اصطفاء الله

تعده وهو متموامن قوله (قد حتموانه) أي وقد حتى الانساء والرسل عدداو و حودالانيم.

مالنموة والرسالة والحلة وأنع علمه بالعرا ورفع الدرحات واحابة الدعوة وانعاه من النارو حعلها علمه ردا وسلاماحيث طهد في الله حق جهاده وأتم عليه النعمة حيث جعل في دريته النبوة الى وم القدامة الذين منهم وولاه ما خلقت الاكوان سدنا عجد سدول عدنان وردان سدنا ابراهيم أول من اختن وأول من قص الشارب وأول من قل الاظفار وأول من رأى الشيب قل تارخ بن ناخور بنشاروخ من أرغو من فالغ من عامر من شامخ أن النفشد من سام من توح ولدسيد فا الراهم عليه الصلاة والسلام كافي التحمر السموطي رجه الله تعالى على رأس الهيسة من آدم منته وسننوح عشرةقر ونوهى ألف سنة وعاش اراهم مائة وخسا وسبعين سنة حواشى الجلالين (فسيدناموسي) الذي اصطفاه الله بالرسالة والكلام وقام ربه حق القيام وأحاب دعوته ونصره عنى أعدائه اللنام وموسى اسم أعجمي وهوفى الاصل مركب والاصل موشى بالشن لان الماء مالممرانية بقال لهمووالشعر بقال لهشي فغيرته العرب وقالوه بالسين سمى بذلك لان فرعون أخذه من من الماء والشعر حين وضعته أمه في الصندوق والقته في البركافي سورة القصص وهذا مخسلاف موسى الحديد فانه عربي مشتق من أوست رأسه اذا حلقته وموسى هواس عران س بصهر بنقاهت بنلاوي بن يعقوب بن اسحق بن الراهم عليه الصلاة والسلام ولدموسي كأفي ألتعبيرعلى رأس جسمائة وخمس وستنن سنة من ابراهم وعاش موسى مائة وعشر نن سنة حواشي الحلالين (فسيدنا عسى)الذي بشر سيناصلى الله عليه وسيروفاز بعصته وسيقضى بشريعته فى آخر الزمان وايده الله مروح القدس وجعله يكلم الناس وهوفى المهدو كملافتكم فقال انى عمد الله آتاني الكتاب وجعلني نتياالا بقوعله الكاب والحكمة والتوراة والالحيل وجعله يخلق من الطين كميئة الطيرفينفخ فيه فيكون طيرا بإذنه سجانه وتعالى وسرى الاكهوالا برص وتحيي الموتى الى غيرذ لك عماقصه الله في كابه وعيسى مأخوذ من العيس وهوالساض المشرب بحمرة لانهكان كذالت اسمه والمسيح القسه وكنيته ان مريم بنت حسران وهو كافى روح البيان ابن ماثان بن العادر بن أبي هود بن رب ابل بن ساليان بن يوحدا بن أو شاين أموذر بن ميشك بن خارقان ونام م غروبان يوزان مساقط م الشاس واحقيم ن سلمان بن داو دعلهما الصلاة والسلام ابن الشاب عويل بن سلون بن ياعر بن عشون بن عماد بن دام بن خضر وم بن فارض بن مودين يعقو بن اسعق علهما الصلاة والسلام واعد أن عران الذي لدينت مسماة عر يم بطلق على شخصين أحدهما عران بن بصهر أبوموسي وهارون علمما الصلاة والسلام وكان له منت تسمى مريم أكبرهن موسى وهارون وهـ ذاأ فدم ميلاداو ثانهما عران بن ما ثان أومريم المتول أمسيدنا عدسي علمهما الصلاة والسلام وكان بين العمر انين ألف وغما غما تمسنة فأل الصاوى على الجلالين والحق الذي اعتمده الاشياخ أنه مارفع سيدنا عيسي عليه السلام الابعد مضى مائة وعشر ينسنة وحاءته النبوة على رأس الاربعيين كفيره والمارفع كساه الله خلعة النور وسلمه شموة الطعام والشراب والنوم وجعلله ريشابطيريه كالملائكة فهوحكهم واذا نزلالكالارض يمكت قيل أربع سنين وقيل أربعين سنة فتكون غره على هذاما تة وسيتين سنة (قسيدنانوح) الذي أنجاه الله من الطوفان و نصره على أهل البغي والمهتان واصطفاه ما طالة عره وجعلذر يتههم الباقين واستحابة دعوته فيحق الكفرة والمؤمنين وجله على متن الماءونوح اقمه وأسهه الاصلى عبد الغفاروقيل السكن بن المث بفتج اللام وسكون الميم و بالكاف وقيل ملكان

فسيدنا موسى فسيدنا

بفتحالميم وسكون الملام و بالنون بعدالكاف ابن متوشلخ بضم الميم وفتح التاءالفوقية والواو وسكون الشين المعمة وبالحاء المعمة فهويو زن متدح جابن أدريس بنشيث بن آدم ولقب بنوح لكثرة نوحه على نفسه خيث دعاعلى قومه فهلكوا وقيل لمراجعته ربه في شأن ولده كنعان وقيل غيرذلك وهوأ ولمن سخ الشرائع اذلم يكن قبل ذلكتر ويج الحارم واماوأقل رسول أرسل مالم - ي عن الشرك لان السرك الماحدث في زمنه وأماقمله فلر معر فواعمادة غير الله حتى تؤمروا بتركما وكان نجاراوصنع السفينة في عامين ولدنوح كافي الْعَبير على رأس الفّ ومائة سنة من وقدنظم بعضهم أسحاء آدمو بعثوهوا بنأر بعين سنةعلى العصيم ومكث فى قومه الف سنة الاحسين عاماوعاش بعد الطوفان ستينسنة فتكون مدةعره الفاوخسين سنة فهوأطول الناس عراعلى ماتقدم عند ذكرشعيب عليه السلام أطال الله أعما رناعلى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عنه وجوده آمين (و) اعلم انه (قد نظم بعضهم أسماء) الانساء (أولى العزم على ترتيبهم) في الافضلية (فى بدت ) واحد من يحر المو يل (فقال) رجه الله تعالى وقلت بيتاد خولا عليه لقدماء تفضيل بخسة أنسابه وترتيم مفضل لابيت منظم (محداراهيم موسي كلمه \* فعيسي فنوحهم أولوالعزم فاعلم) وهم) أى بقية أولى العزم (في الافضلية على هذا الترتيب) الذي في النظم (ويلي أولى العزم في الافضلية بقية الرسل) غيراولي العزم عليهم الصلاة والسالام (هم) يلي بقية الرسل في الافضلية (بقية الانبياء) غير الرسل (مع تفاوت مراتبهم عند الله تعالى) أى فهم متفاضلون فيما بينهم عند الله تعالى وأذا كأن كذلك فالواحب اعتقادا فضلية الافضل على طبق ماو ردبه الحكم تفصيلاف التفصيلي واجمالا في الاجمالي و يمتنع الهجوم فيمالم يردفيه توقيف (فائدة) كل من في القرآن العظيم من الانبياءعلهم الصلاة والسلام فهومن نسل ابراهيم صلى الله وسلم عليه سوى خسة نظم ذلك سفهم فقال وٰكانبي في القران فانه \* لمن نسل ابراهيم ذي الحلم والتقى سوى خسة لوطوهو دوصائح ﴿ ونوح وادر بس الذي فأز بالمقا (مم) يلى بقية الانبياء في الافضلية (رؤساء الملائكة وهم حبريل فيكائيل فاسرافيل فعز راثيل)

فُهمْ فَي الأفضلية على هذا الترتيب كما يشير الى ذلك تعبيره رحه الله تعالى بالفاء (ثم) يلى رؤساً -الملائكة في الأفضلية (عوام البشر وهم أولياؤهم غير الانبياء كابي بكروعر وضي الله عنها ما

وليس المرادبعوام البشر مايشم لل الفساق) فان الملائكة افض ل منهم على العجيم وعوام البشر المذكور ون أفضل من عوام الملائكة وهم غير الرؤساء ولذا قال رجه الله تعالى (شم) بني عوَّام البشرق الافضلية (عوام الملائكة)وهم من عدَّاالرُّوسا ، الاربعة المتقدم ذكرهم أعنى جبريل وميكائيل واسرافيل وعز راثيل عليهم الصلاة والسلام كمهة العرش والكر وبين

(وهُم)اَىءوام الملائكة (متفاصّلونءندالله تعالى فيما بينهم)أى فيتنع الهجوم فيمالم يردقيه تُوقيفُ (وهذه الطريقة) التي سلكهارجه الله تعالى في التفضيل المذَّكُور بين المذكُّور بن (هي الراجحة)وهي ماريقة الماتريدية وأما الطريقة المرجوحة في عيالتي تجعل فضيلة الملائكة رُوساء وغيرهم تلى الانبياء وهي طريقة جهو رالاشاعرة فان قيل يلزم على الطريقة الراجحة تفضيل غيرالمعصوم على المعصوم أحيب أن العصمة لادخل همافي التفضيل فلأسظر همافيه وانما سظر للاكثرية في الثواب على العبادة فعوام البشرأ كثرثوابامن عوام الملائكة لحصول المشقة لعوام

أولى المرم على ترتيبهم في بدت فقال محدار اهيم موسى كليه فعسى فنوحهم أولو العزمفاعلم وهمفي الافضلية على هذا الترتيب ويلى أولى العزم في الافضلمة بقية الرسال غ بقية الانساءمع تفاوت مراتبهم عندالله تعالى غروساء المسلائكة وهم حسريل فيكائيل فاسرافيل فعررائيلى عوام الشروهم أولياؤهم غسيرالانساء كايى مكر وعررضي الله عنهسما ولدس المراد يعسوام النشر مالشمل الفساق خ عوام المالائكة وهمم مة فاضلون عند الله تعالى فما سمم وهسانة الطر نقسة في الراحمة

وسول الله صلى الله عليه البشر في عداد ترم تحلاف عوام الملائكة فان حداتهم الطاعة فلا يحصل لهم فعهامشقة (وأصحاب وسلم أفضل القرون سندنا مخدرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل القرون المتأخر والمتقدمة ماعدا الاندياء وأفضالهم من تولى والرسل لحدث أن الله اختاراً صابى على العالمن سوى الندس والمرسلين ولحدث الله الله في اللافة العظمي والنفر أصحابي لاتتخذوهم غرضامن بعدى فوالذى نفسى سده لوانفق أحدكم مثل أحددهما مالمغمد الذى ولها الخلفاء أحدهم ولانصيفه ولا يحفى ترجيح رتبةمن لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه وقتل تحترانته الار بعة وشأنه م في على من لم مكن كذلك وان كان شرف الصمة حاصلاللحميع (وأفضلهم) أي المحالة (من تولى ترتسم في الفضل على الخلافة العظمين)وهي النماية عن النبي صلى الله علمه وسلم في عوم مصالح المسامن وقد قد رصلي حسب رتسهم في اللافة الله عليه وسي مدتها بقوله الحلافة بعدى الاثون أىسنة ع تصير ملكاعضوضا أى ذاعض فافضلهم سدنا أبو بكر وتضمق لان الملوك بضرون بالرعمة حتى كانهم بعضون عضافا لرادانه ذو تضميق ومشعة على الصدرة الرعية (والنفرالذي ولها) أي الخلافة العظمي (الخلفاء الاربعة) فتولاها أبو بكر رضي الله عنه 444444444444 وكرموحهه سنتن وثلاثة أشهر وعشرة أبام وتولاهاعررضي اللهعنه عشرسنين وستة اشهروهانمة (قوله في إنكمل المدة أمام وتولاها عثمان رضى الله عنه احدى عثمر ةسنة واحدعثمر شهرا وتسعة أمام وتولاها على رضي أأي قدرها الذي صلى الله عنه وكرم وحهه أربع سنبن وتسعة أشهر وسبعة أيام فالجوع تسعة وعشرون سنة وستة أشهر الله عليه وسلم الاعامام وأربعة أيام فلم تكل المدة التي قدرها النبي صلى الله عليه وسلم الإبايام الحسن بن على رضى الله عنهما كذا حرد السيوطى والى هذا التفضيل ذهب المجهور خلافا لما نقله المازنى عن طائفة الحسن بنعلى رضى الله هنهما) فانقلت بؤخد من عدم المفاضلة بين العجابة (وشأنهم)أى الحلفاء الاربعة (في ترتيبهم في الفضل) بمعنى كثرة من مسنداان خلافة الثواب (على حسب ترتيبهم في الحلافة فافضلهم) أي الحلفاء الآربعة بل افضل ماعد الانبياء معاوية رضي الله تعالى والمرسلين صديق هذه الامة واستقهاالي الاسلام واهام العشرة الميشرين بالجنة (سميدناأ يوبكر عنه من الماك العاض الصديق) رضى الله عنه وكرم و جهه كماصح به حديث ماطلعت الشمس ولاغر بت على أحد بعد قلت همي وان كانت النبيين والمرسلين أفضل من أبى بكر وهوضي من طرف كنيرة بحيث اشتهربل تواتر وصار كدلك غييرضارة في معلوما من الدين بالضرو وة كافاله اس جر رحه الله تعالى في شرح الممزية نقلاعن الاشعرى معاوية رضى الله عنه رجهالله تعالى قلذالم نسع أحدامن المتدعة إنكاره وهوالامام أنوبكر الصديق إين أبى قافة فانهكان عتدامأحورا على احتياده للحددث عشان بن عامر بن كعب بن عرو بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن اؤى وأمه أم الخير سلى بنت العدران الحتهد أذا صخر من عامر س كعب من سعد من تمر من مرة من كعب من لؤى فيلتق نسب مرضي الله عند مع نسب احتيدفاصات فله أجران الذي صلى الله علمه وسلوفي كعب من مرة كان اسم أبي مكر في الجاهلية عمد الكعمة فسماه وان احتر دواحطأفله رسول الله صلى الله علمه وسلم عمد الله فالو مكر كنيته واشتهر م اوكتي م الاسكاره الحصال أجرواحدومعاويةرضي الجيدة قال الزرقاني ولم أقف على من كاه به وهل هو المصطفى صلى الله عليه وسلم أوغيره و يلقب Haris a sight مقتمق فقدل مجاله وعتاقة وجهده وقيل لانه لميكن في نسبه شئ بعاب به وقيل لقدمه في الحمر شيك فإذااخدا في تلك وسيقه الى الأسلام وقيل انأمه استقبلت البيت وقالت اللهم أن هذاعتيقك من الموت لانه الاحتادات كانمثاما كان لاىعىش لها ولدوقيل لان الني صلى الله عليه وسلم بشره بان الله أعتقه من النارفقال من وكانت غيرنقص فيه سمه أن تنظر الى عتدق من النارفلينظر الى هذامشير الي أي بكر الصديق كرم الله وجهه ولقب وانسى ملكهالمشمل بالصديق لمادرته الى تصديق رسول اللهصلى الله عليه وسلم في نبوته ورسالته وفي كل ماجاء به من علما عاضا ثم رأبت غمر تلعثم كغيرالاسراء والمعراج أيمن غبرتأن وتردد فهااخير مه فهو قدكان أشد الناس تصديقا حد شا مصر حامان ملك الموقد ماء في تفسير قوله تعالى والذي ماء بالصدق وصدق به ان الذي ماء بالصدق وسول الله صلى معاوية وانكان عاضا الله عليه وسلم والذى صدق به أبوبكر رضى الله عنه و روى الطبراني أن عليا كرم الله وجهه كان من وجه فهورجة ولفظه عن ابن عباس رضي الله

حدام

رضى الله عنه فله فيه يحلف مالله ان الله أنزل اسم أبي مكرهن السماء الصدديق وهوأول من أسلم من الرحال وأوّل من أسوة اي اسوة بالشخين صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول طائفة من أهدل العلم بالسير والحسبروأوّل من هاجر وعمانوأ كثرالعمالة معه مسلى الله عليه وسلم فهومن المهاج نالاقلين شهديد راوأ حداو بيعة الرضوان وكل مشهد فلا للتفت لذلك ولا يعول شهده رسول الله صلى الله علمه وسلم وتوفى وهوعنه واض وأسات أمه قديما والني صلى علمه فانهم بصدرالا الله عليه وسلم في دار الارقم المعروف الاتن مدار الخيز ران واسلم أبوه أبويقا فة عام الفتح رضي الله من قوم حق حهدالاء عنها ولد رضى الله عنه بعدعام الفيل وهوعام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم شلات سنبن على أغساء طغاة لاسالي الله الصيح وبويعله بالحلافة في اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومكث فيها كاتقدم مهم في أي وادها كوائم سنتين وثسلانة أشهر وعشرليال على الصيح فقام يقتال أهل الردة وظهر من فضل وأيه فى ذلك عدان المسيدنامعاوية وشدته معلينه مالم يحتسب فاظهر الله مه الدين وقتل على مديه و مركته كل من ارتد عن دين الله رضي الله عنه وان أطلق حتى ظهر امرالله وهم كارهون وكانت وفاته رضى الله عنه يوم الجعة اسمع ليال بقين من جمادى علها انها ملك عقتضي الا منح وصل علمه عرب من الخطاب رضي الله عنه ودفن في متعاشة رضي الله عنها فعمر ه ثلاث ماسمة لايخرج بذلك وستون سنةوكان نقش خاتمه نع القادرالله وقبل عبد ذليل لرب حلسل وقدورد في حقم مرضى عن كونه خليف قح ـ ق الله عنسه آيات كشيرة واحاديث شيهبرة لدس هذا محل سردها وان أردت الوقوف علما فانظر وامام صدق تحب طاعته الصواعق لابن جررحه الله الفتح والمبين في فضائل الحلفاء الراشدين اشحناو شيخ مشايخنارجه ولا حوزالحروج علمه الله تعالى وغيرهما ولما كانمن الاحداب المستحدة الترضى على كل حيرسم اآذا كان صحابيا فهورضى اللهعنهمن متى ذكراتي المصنف رجه الله تعالى مذلك مراعاة لتلك الاحداب فقال (رضى الله عنه) أي ماء م حين زول الحسن رضي السعفط عنمه مواسطة الرضافعني الرضاعدم السعط والمراديه فيحقه تعالى لازمه وهوالانعام أو للهعنه لهواجتماع أهل الحل والعقدعلية صار أرادته فهوصفة فعل على الاولوصفة ذات على الثانى وهوأعلى رتىة من العفو والمغفرة لأن خلفة حق مطاعا ي العفو محوالذنب وعدم العقو بةعليه وانلم بكن معه انعام والمعفرة سترموعدم العقو يةعليه له من حيث الطواعية وان لهيج ولذلك فال بعض العارفين في دعائه اللهم ارض عناوان لم ترض عنافاعف عنافان المولى والانقبادماك الخلفاء قديعفوعنعمده وهوعنه غير راض اللهم أدم رضاك علينا (ومن أنكر صحبته) أي أبي بكر (فقد الراشدى قدله فلانتوهم كَفّر والعَيادْ بالله تعالى) من ذلك كانص عليمه الشافعي رضي الله عنه وغيره (وذلك) لخالفته من كون أوّل الماوك

قد يعفوعن عبده وهوعنه غير واض اللهم أدم وضائ علينا (ومن أنكر صحبته) أى أبي بكر (فقد الانقياد ما يحب الخلفاء كفر والعياذ بالله تعالى) من ذلك كانص عليه الشافعي وضي الله عنه وغيره (وذلك) لخالفته الساه ين كون أول المسلول النص القرآن عليها) أى على صحبته (في قوله تعالى اذي قول الصاحب لا تحرن ان الله معنا.) وصر مح كلامه ما ان انكار صحبة غير أبي بكر لا يكون كفر اولذلك قال رجه الله تعالى (بخلاف) على انه ثبت في حديث المناد المهتدى ) سنده حسن سئل وسول الله صلى الله عليه وسلم كميل هذه الامة من خليفة قال اثناع شركه منه كاسياتي عن ابن المداولة وغيره فليكن منهم أيضاو صح حديث لا بزال أمرأ متى صالحاً حتى يمضى اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ولا ريب ان معاوية وغيره فليكن منهم أيضاو صح حديث لا بزال أمرأ متى صالحاً حتى يمضى اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ولا ريب ان معاوية وضي الله عنه منهم المناوس عنه منه المناف المنافق المنافق

من انكر صية (غيره) من الاصال فلا تكفروا خدار بعضهم ان انكار صية غيره الجمع علما المعلومة من الدين بالضر ورة كفرو معاب بان شرط انكار الجميع عليه الضر ورى ان يرجع لتكذيب أمر يتعلق بالشرع كافي انكارمكة بخلاف مالا يتعلق بهوانكارصبة الى تكرفها تكذيب القرآن بخلاف أنكار صبة غره فانه لابتعلق بهذلك ويليسيدناأ بأبكر الصديق في الفضل سيدناعم بنالخطاب رضي الله عنه ولذا أشار المصنف رجه الله تعالى مفاء العطف الدالة على الترتيب والتمقيم هناوفها مآتي فقال (ف) سيدناأ بوحفص من قوله الفصل في الاحكام الذي أظهر الله به الاسلام (عر ) الفاروق بن الخطاب من نفيل من عمد العزى بن رياح بالمناة تحت ابن عبدالله من قرط من رُزاح من عدى من كعب من لؤى القرشي العدوى (رضي الله عنه) فيلتق نسبه رضى الله عنه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم فى كعب بن الوى وأمه حنته بنت هاشم بن المغيرة أخى والدأبى جهل هشام بن المفرة وكان اسلامه رضى الله عنه عزا أظهر الله به الاسلام وكان بسبب استحابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه فانه قال اللهم أعز الاسلام بأحب الرجلين اليك بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام وهو أبوجه لوكان السلون تسعة وثلاثين فكل الله بهالا ربعين وصعرانه لما المنزل خبريل فقال بالمجدفد استبشر أهل السماء باسلام عروهورضى الله عنه من العشرة المبشر س بالجنة وهاجروضي الله عنه فهومن المهاجر س الاولىن شهد مدرا واحداو بيعة الرضوان وكلمشهدشهده رسول اللهصلى اللهعلية وسلم وتوفى رسول اللهصلى الله عليه وسلم وهوعنه راض وانمالقب بالفاروق لان الله تعالى فرق به بين الحق والباطل ولهذا وردان اسلامه كانعراوهمرته نصراوامارته رحةولدرضي اللهعنه يعدولادة الني صلى الله عليهوسلم بثلاث عشرة سنة وبويع له بالله لافة يوم وفاة الصديق كرم الله وجهه ورضى عنه ماستخلافه لهسنة ثلاث عشرة فسأر باحسن سبرة ونزل نفسهمن مال الله عنزلة د حلمن المسلين وفتح الله له الفتوح بالشام والعراق ومصرومدائن كسرى ونحوها ودون الدواوين فى العطاء ورتب الناس فيه على مراتهم وكان لا يخاف في الله لومة لا عموكان نقش خاته كفي ما لوت واعظا ياعروتو فى رضى الله عنه شهيدا بطعنة من أبي لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة لشلات بقيت من ذي المجةسنة ثلاثوعتمر ينفدة خلافته رضي الله عنهما تقدم وقيل غيرذلك وسنه رضي اللهعنه ثلاث وستون سنة كالني صلى الله عليه وسلم وأبى بكر رضى الله عنه وكرم وجهه وقيل عبرذلك ودفن معرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنى بكر رضى الله عنمه ووردفى فضله رضى الله عنه أحادث كثيرة وعاءالقرآنموافقالما قالفي آمات شهيرة بمنعنا سوقهامن الاختصاروان أردت النظر الها فالتمسها من الكابين المتقدم ذكره ماالصواعق والفتح وغيرهما (ف)سيد ناذو النورين من استحيت منه ملائكة الرجن ومن حهز حدش العسرة وبالمع عنه صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان (عنمان رضى الله عنه) اس عفان بن العاص بن أمية بن عدد شمس بن عبد مناف فبلتق نسسه رضى الله عنه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف وأمه أروى منت كرين وأمها السضاءأم حكم مت عمد المطلب عة رسول الله صلى الله عليه وسلو مكني رضى الله عنه ما في عمدالله وأبي عروقيل ولدت له رقية منت رسول الله صلى الله علمه وسلما بنافسهاه عمدالله فاكتثى مه ومات هم ولدله عروفا كتني مه الى ان مات رضى الله عنيه وهو رضى الله عنيه عن أسيا قديما وعن دعاه الصدرق الى الاسلام وهاحراله عرتين الاولى الى الحيشة والثانية الى المدينة وشهد

المشاهدكلهامع النبي صلى الله عليه وسلم وأمانيعة الرضوان فكانت لاجله وبسببه ولماحضرت

غمیره فعمر رضی الله عنه فعثمان رضی الله

\*\*\*\* المحدين وعتلات مقطع دلائل الرافضة والشبعة والخوارج أهل المدع الماغيين الذين رموا السادة القادة الخلفاء الراشدين بالسنة حداد تكادالسموات بتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الحال هدامن قول أهل إن ور والعناد ىرىدون ان سطفوا نور ألله بافواههم ويأبى الله الأأن ممنوره على رغمآ نافهم فللمدرهؤلاء السادة المؤلف سحث كشفوا لاهسل المدع المذكورين فضائحهم واظهر واشسنائعهم وهدموابناتهمواحرقوا حنانه مفراهم الله تعالى خبر الجراء وحشرنا واياهم في زمرة سدنا عد صلى الله علمه وسلوآله وأصاله الاتقياء آمين

وقعة بدركائت رقية زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ريشة فامره صلى الله عليه وسلم بالتخلف وقال له أرجع وضرب له بسهمه وأجره فهومعه ودمن المدرين بذلك لقوله صلى الله عليهوسل انالكأ ورحل شهديد راوسهمه وتوفت رقية رضى الله عنما في سنة انتسمن الهدرة حين أفي حبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليه يوم بدر فرو جه الذي صلى الله عليه وسلم ارنته أم كلثوم بوحي من الله تعالى و توفيت عناده سنة تسعمن الهيجرة فلما توفيت قال صلى الله عليه وسليلو كان عندى غيرها لزوحتكها وتبت عنه صلى الله عليه وسل إنه قال سألت ريى رضى الله عنه ولذاسمي ذا النورين فهومن السابقين الاولين وأول المهاح بن واحد المشرة المشهودهم بالجنة واحد الستة الذين حمل عرين الخطاب رضى الله عنه فمهم الشوري وأخرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى وهوعنهم رأض واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدسة فى غز وةذات الرفاع ولماحه حدش العسرة في غز وة تموك في السنة التاسعة بمسعمالة وجسس بعبرا وأتم الالف تخمسين فرسادعاله صلى الله على وسلمان الله نغفر لهما أسر وماأعلن وفال مايبالى عثمان مافعل بعدهاوصح انهرضي الله عنه كان يحيى الليلة تركعة يقرأفيها القرآ نوكان رضى الله عنه ذاقوة وشحاعة وسماحة وحال مفرطكز وحته رقية بنت رسول الله صلى الله علمه وسلم كاروى ابن عساكر عن اسامة بنزيدرضي الله عنهما ومن تم كان النساء أحسن شي قدري انسان ب رقدة و بعلها عثمان ولدرضي ألله عنه بعدولادة النيصلي الله علمه وسلم بست سنين و بويع له بالحداد فقياحتماع الناس عليه يوم السبت غرة محرم سنة أربع وعشرين بعددفن عرب آلحطاب رضى الله عند بثلاثة أيام الواقع فى سلخ ذى امجحة سنة ثلاث وعشرين كا تقدم ولما بويع له رضى الله عنه بالخلافة قال اس مسعود رضى الله عنده بادهنا خبرنا وقال على كرم الله وجهه بانعنا أوصلنا الرحم وكان من الذين آمنوا ثم اتقو اوأحسنوا والله يحت الحسنين وكثرت الفتوحات في زمنه رضي الله عنه حتى فاض المال فيضافى أبدى العدامة رضى الله عنهم حتى سعت عاربة يوزنها وفرس عائة ألف وفغاة بألف درهم وكان نقش حاتمه آمنت مالله مخلصاوقتل رضى الله عنه شهيد الملدسة المنورة يوم الجعة لثمان عشرة أوسبع عشرة خلت من ذي انجهة سينة حس وثلاثين من الهعرة ودفَّن بالمقيع فكان عرورض اللهعنه اثنتين وثمانين سنقوا شهراوكانت ولايته احدى غشرة سنة واحدعتمر شهير اوتسعة أيام كاتقدم وقيل كانت اثني عشرة سنة الااثني عشر يوماوفضائله رضي الله عنه ليس هذا محل بسطها كثيرة مشهورة وفي الكتب مسطورة ومنها الكتابان المتقدم ذكرهمافا نظرهماان شتمت ترمايم والعقول (ف)سيدناصنو الني المصطفى صلى الله عليه وسلم باب العلم الشريف الحيد والكراروصاحب ذي الفقار ووالدالحسنين (على كرم الله وجهه) و رضي عناه اس أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عسد مذاف فيلتق نسبه رضى الله عنه مع نسب النبى صلى الله عليه وسلم في عدد المطلب و يكني أبا الحسن وأمه فاطمة بنت أسدين هاشم ين عمد

مناف وهيأولها شهية ولدت لهاشمي توفيت مسلة قبل الهجرة وقيل انهاها حرت الى الدينة وماتت مها وهوالصواب وكان على رضى الله عنه أولمن أسلم بعد محديجة رضى الله عنها قيل كانسنه دالاتعشرة سنة وقيل عشر وقيل غير ذلك فال ابن عررضي الله عنهما أسار وهوابن ولاث عشرة سنة وتوفي وهوابن ثلاث وستين سنة وهذاأ صحرماقيل وقدصلي الى القبلتين وهأجر

فعلى كرم اللهوحهه

وشهدبدراوالمشاهدكالهاالاان الني صلى الله عليه وسلم أمره بالتخلف في غزوة تبوك على المدينة وعلى عياله وقال له أنت منى عنزلة هارون من موسى الاانه لانى بعدى وعن اس عساس رضى الله عنهماقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى أنت أخى وصاحبي وقال ابن عرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجر من وبين المهاجر من والانصار وقال في كل واحدة منه ما العلى رضى الله عنه أنتأخي في الدنساوالا تخرة وآخي بدنه و من نفسه فهو من السابقة من الأولس المهاجرين وأحدالعثم ةالمشم تالجنة وأحدالستة الذين حعل عررض الله عنه فهم الشورى وأخمران رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهوعنهم راض وزوحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة ثلاث من الهجرة ابنته فاطمة رضى الله عنه أوقال زوحتك سيدافي الدنياسيدافي الاسخرة وانه لاول أصابي اسلاما وأكثرهم على اوأعظمهم حلى اوروى مريدة وأنوهر مرة وحامر والبراء بن عاربو زيدين أرقم رضى الله عنهم كل منهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم والمن والاه وعادمن عاداه ولما تزلت انماس مدالله ليدهب عنكم الرحس أهمل المنت ويطهركم تطهم رادعارسول الله صلى الله علمه وسمله فاطمة وعلما وحسنا وحسننا في ستأم سلة وقال اللهمان هؤلاء أهل ستى فاذهب عنهم الرحس وطهرهم تطهيرا ولد وضي الله عنه قدل المعته بعشر سنين و تسعة أشهر وسمعة أيام كا تقدم وقيل غير ذلك وكان نقش خاتمه كرمالله و حهده الملك لله و توفي شهدارض الله عنه اسد فر بة وقعت له من عدد الرجن سنملح مكسر الجسم وضمهاالمرادى الجمرى لعنة الله تعالى علمه لملة الجعة لثلاث عشرة وقبل لأحدى عشرة لملة خلت وقبل بقبت من رمضان سنة أربعين من الأحدة واختلف في موضع دفنه لانه أخفى خوفامن أن سنشه الحوارج فقيل دفن في قصر الامارة بالكوفة وقيل دفن في رحمة الكوفة وروى عن أبي جعمفران قبرعلي رضي الله عنه حهل موضعه قال اس حجر رجه الله في شرح الهمزية وفي رواية انهم حلوه ليدفنوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فند الحيل الذي يحمله فإرد رأبن ذهب فلدلك فال أهل العراق أنه في السحاب وأصح ماقيل في مدة عره حينتذانه الاثوستون سنة كأتقدم كرسول اللهصلى الله عليه وسلم والى بكر وعررضي الله عنهما فهذا من العمائب الاتفاقية وفضائل سيدناعلى كرم اللهو جهه مع ثناء العماية عليه لامكن احصاؤها ولذاقال الامام أجدماحاء لاحدمن العدابة من الفضائل ماحاء لعلى قال الشيخ ا من هجر قال بعض المتأخر ت من ذرية أهل المت النموي وكا تُه عني بذلك السمد السمهودي في حوهر العقدين فى فضل الشرفين وسبب ذلك والله أعلم ان الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما لكون بعده عمالتلي به على ما وقع من الاختلاف لما آل اليه أمرا للدلفة فافتضى ذلك نصو الامة ماشهاره لتلك الفضائل لقصل النحاة لن تسك به عن بلغه عمل اوقع ذلك الاختلاف والحروج علمه نشر من سمع من العدامة تلك الفضائل نعد اللامة عُمل اشتد الحط فاشتغان طائفة من مني أمية لتنقيصه وسبه على المنابرووا فقهم الخوارج لعنهم اللهبل قالوا يكفره اشتغلت حهابذة الخفاظ من أهل السنة منشر فضائله حتى كثرت نعماللامة ونصره للحق وفي هذا القدر كفاية ومن أراد الزيادة على ذلك فلينظرالصواعق والفتح المين المتقدم ذكرهما اللهم انانسألك محمة جيع أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم حتى تتوفانا على ذلك (تنبهان) الاوّل قال شحنا وشيخ مشا يخذار جه الله تعالى فىحاشيته على زبدا بن رسلان واعلم ان تُرتيب الخلفاء الاربعة فى الفضل هكذا هومذهب أهل السنة والجاعة والمامهم أبي الحسن الاشعرى وأبي منصور الماتر بدى قال السعد وغيره

ط الفاد الفاد الفائد الفائد القائد المعائد ال

حكموانه ومن الادلةمافى صحيح المخارى عن محدين الحنفية وهوأخو الحسن والحسين من أبهما قال قلت لا بي أي الناس خمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلة فقال أبو بكر قلت ثم من قال عمر قلت عمر فال عمان قلت وأنت فقال ماأنا الارحل من المسلين وفي رواية قال عمان عمر حل آخ فقال المه محدين الحنفية ثم أنت فقال انما أنا الارحل من المسلمين وفي المخارى ومسلم عن أبن عر رضى الله عنه ما كانخبر من الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبر أ با بكر مُعرين الخطاب شعمان بن عفان تم علمازاد الطبراني فمعلىذلك النبي صلى الله علمه وسل ولأرنكره ومانقل عن الامام مالك من تقديم على رضى الله عنه على عممان رضى الله عنه رحم عنه فما كهلة فاهل السنة جعون على ترتمهم على هـ ذاوالخلاف الذي كان في الصدر الاول انتسخ ما نعقاد الاجماع ولذأقال الشيخ الرملي وهدناهج ععلمه ولامالاة عما مخالفه قال سدفعان الثوريمن زعم انعلماأحق بالخيلافةمن أيى مكر وعمر فقد مخطأأما مكر وعر والمهاح بنوالانصار قال وما أراه برتف عله مع ذلك عمل الى السماء (الثاني) اغمازدت في حق سدنا أي مكر الصديق رضي الله عنده لفظ كرم الله وجهه بعد النرضي لانه ليسجد اصنرقط كعلى فاستعمال كرم الله وجهه فحق سميدناعلى دون غبره عوضاعن الترضي لعدم معوده لصن قطلانه هوالمشهور بذال والا فسيدناأ بوبكر وضى الله عنه مشله كاعلت وقدسلل العلامة نورالدين الشيخ على الشبراملسي الشافعي رجهالله تعالىء انصهما حكمة استعمال كرم الله وجهه فى حق على من أبي طالب رضى الله عنه دون غـم وعوضاعن الترضي وهـل ستعمل ذلك لغمرهمن العمالة فاحاب تقوله حكمة ذلك انعلمارضي اللهعند وكرم وجهه لمسعد اصنرقط فناست أن ردعي له عما هو مطابق لحاله من تكرمة الوجه والمرادبه حقيقته أوالكابة عن الذات أي حفظه عن أن يتوجه لغيرالله تعالى فى صادته و ساركه فى ذلك أبو بكر الصدري رضى الله عنده وكرم وجهه فانه لم يسعد لصنم أبضا كإحكي فناسبأن مدعي له مذلك أبضا وانما كان استعمال ذلك في حقء لي أكثرلان عدم سحوده لصنم أمرجح عليه لانه أسلم وهوصي عمزوصح اسلامه حينندعلي خلاف مذهبنا لان الاحكام وقت اسلامه كانت منوطة بالتميز عم بعد ذلك نسخ ذلك الامرفأ نيطت بالسلوغ كما منهالمهق وغمره فانقلت كثعرمن العجابة لم يوجد منهم سحود لصنم كالعبادلة استعماس وابن عمرواسُ الزيير وغييرهم ومع ذلك لا يقول النياس فههم ذلك بل الترضي كغييرهم قلت هؤلاء ونظر أؤهما غاولدوا بعد اضمعلال الشرك وجودنا رااض لالة والفتنة فلرسام وادسك الاعامين من تركهما أكبرفتن الشرك من المعود للصنم مع دعامة أهله الناس لذلك ومبالغتهم فى الذاءمن ترك ذلك وكان فى الترك حينشذمع مالفة الآساء والاقارب وتحصل المشاق التي لاتطاق من الدلالة على الصدق مالس فيه بعد ظهور الاسلام وزهوق الضلال فناسب عالمما أن مزاهن رقية العابة مذه الحصوصية العظمى رضى الله عنهما وكرم وجههما اه فتاوى اس جرَ رجه الله تعالى أه كلام الحيب رجه الله تعالى (عربلهم) أى يلى هؤلاء الخلفاء الاربعة فى الافضلمة (الستة الباقون الذي همتمام العشرة المبشرين بالجنة) فن جلم مالمشا يخ الاربعة السابقون والستة الماقية هم طلحة من عبيد الله والزبيرين العقام وعبد الرحن من عوف وسعد من أبى وقاص وسعدد سزردوأ وعسدة عامر سالجراح وقد نظمتهم فى قولى من بحرا السيط

قدشر المصطفى المختارعشرة أصعب عال سيل مقام في المنان على

من أهل السنة وعلى هــذ اوحدنا الســلف والخلف والطاهر انهلولم تكن لهم دلـــل على ذلك الما

ثم يلهم السنة الباقون الذين هـمتمـام العشرة المبشر بن بالجنة وهم أبو بكر الصديق مع عمر «كذاك عثمان ذو النورين معلى سعد سعيد رير طلحه وأبو « عبيدة وابن عوف فادع ربك لى و تظميم أن فامن بحر الطوبل فقلت

أقدد شراهمادى من المحمومة \* محمات فردوس فنم المشر أبو كر الصديق مع عرالذى \* سماع عمان على المطهر وطاعة معسعد سعيد أي عبد مناع وازير المطفر

وضوان الله تعالىء ألمهم أجعين ومناقهم كثيرة قدأ فردت بالتا "لمف يمنعنا حلمه امن الامحاز (ولم يرد نص بتفاوت بعضهم) أي الستة الماقيين (على بعض في الافضلية) فلا نقول به لعدم التوقيف وتحصيص هؤلاء العشرة بانهم مبشرون بالجنة معان المبشر بن بالجنة أكثر منهم فان الحسن والحسين وأمه مافاطمة رضى الله عنهم من المبشرين مالجنة قطعالان هؤلاء العشرة جعوافى حديث مشهورفق الترمذي واس حيان من حديث عبد الرجن بن عوف عن الني صلى الله عليه وسلاانه قالأبوكر في الحنة وعرفي الحنة وعثمان في الحنة وعلى في الحنة وطلحة في الحنة والزير في الجنلة وعمد الرجن سعوف في الجنة وسعدى أبي وقاص في الجنة وأبوعميدة من الجراح في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة (مم) يلى الستة الماقين في الافضلية (أهل بدر) أي أهل غروة بدر ففي الكلام تقيد سرمضاف فرتبتهم تلى رتبة السيتةمن العثير ةولافرق بينهن استشيهه فهاوهم أر بعة عشر رحالاستةمن المهاج ت وعمانية من الانصارو سنمن لمستشهدفها وهم ثلثمائة وسعةعشر وحلاوف روانة وثلاثةعشر ونؤ يدهذه الرواية انهصلى الله علمه وسلم أمر بعدهم فأخمر بانهم ثلثمائة وثلاثة عشر ففرح مذلك وقال عدة أصحاب طالوت وقصتهم مشهورة (ش) الى أهل بدر في الافضلية (أهل أحد) اي أهل غزوة أحد فرتيتهم تلي رتبة أهل غزوة بدرو ألمر أدمن شهدهامن المسلمن سواء استشهدما كالسعين أملاوكان أهلهاألفامنهم ثلثمائة من المنافقين الذين رجعُواوقصتهم مشهورة (ثم) يلى أهل أحد في الأفضلية (أهل بيعة الرضوان) فرتبتهم تليّ رتبة أهل غروة أحمدوالاضافة في بيعمة الرضوان من اضافة السيب للسبب وسميت مذلك لقوله تعالى القدرض اللهعن المؤمنين الالمة وكان أهل بعة الرضوان ألفاو أربعما ئة وقيل جسمائة (م) يلى سعة الرضوان في الافضلية (بقية المحابة رضوان الله تعالى علمهم أجعين م) يلى المحدابة فى الا فضلية (المابعون) هم جع تابع والتابعي من اجمع بالعدابي اجماعا متعارفا ولا يشترط فيه طول الاجتماع كافى العدانى مع الني وهذاما صحمه ابن الصلاح والنووى وهو المعتمد والطريقة المشهورة انه يشترط التمييز في التابعي دون العابي والمعتمد عندنا عدم اشتراطه في التابعيكا لا سترط في العجابي وأفضل التابعين أويس القرني كاأن أفضل التابعيات حفصة بنت سيرس على خُلَاف في المسئلة (م) بلي التابعين في الافضلية (اتباع التابعين) والاصل في الترتب الذي أفاده كلامه رجه الله تفالى قوله صلى الله عليه وسلم خير آمتى القرن الذي يلوني ثم الذين بلونهم ثم الذين يلونهم وظاهره ان ما بعد القرون الثلاثة سواء في الفضيلة وذهب جسّاعة الى تفاوّت بقيةً

القرون بالسبقية فكل قرن أفضل من الذي بعده الى يوم القيامة لحديث مامن يوم الاوالذي بعده شرمنه والخياسر على المركزة ودورد مثل هذه الامة مثل المطرلاندري أوّله خدم أو آخره والعيان قاض بذلك ولماذكر حده الله تعالى ان أصابه صلى الله عليه وسلم أفضل المقرون احتاج للعواب عاوقع بينهم من المنازعات الموهمة قد حافى حقهم مع انهم لا يصرون على

ولم رد نص تفاو ت بعضهم على بعض في الافضلية ثم اهل بدوئم المضوان ثم أهل بيعة الرضوان ثم تقالى المحابة رضوان الله تعالى علم م أجعين ثم السابعون ثم أتباع الشابعين عدالمعاصى وان لم مكونوامعصومين فأرادذ كرذاك مصدواله بالحث على وحوب عستهم ومترجا بتنبيه ايقاظاللكلف فقال (تنبيه يجب حب جيع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ) فوروداً حاديث كثيرة فى فصلهم منها قوله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى اختار في واختار لي أمحا با فعل لى منهم وزراء وأنصارا وأصهارا فن سهم فعليه لعنكة الله والملائكة والناس أجعس لا رقيل الله منهم مرفاولا عدلاأي لافرضا ولأنفلاو في روامة فن حفظني فهم حفظه الله تعمالي في الدنما والا تنخرة ومن لم يحفظني فهم تخلي الله عنه ومن تتحلي الله عنه موشكان رأخه نه وإذا أراد الله مرحل من أمتى خسرا ألق حب أصحابي في قلبه أصحابي كالنجوم بأجم اقتد يتم اهتديم الله الله في أصابى لاتخذوهم غرضابع ادى فنأحهم فجي أحممومن أبغف هم فسفضي أبغضهمومن آذاهم فقدرآ ذانى ومن أذانى فقدآ ذى الله ومن آذى الله يوشك ان يأخذه ماشانكم وشأن أصاني ذروالى أصحابى فوالذى نفسى بيده لوان أحدكم أنفق مثل أحدده باما أدرك مثل عل احمدهم يوماواحمداوفي رواية الشيعين وغمرهمالاتسمو أأصما بي فوالذي نفسي سدماوان أحمدكمأ نفق منسل أحمد ذهماما بلغ مدأحدهم ولانصيفه ومن لم يحفظني في أصحابي لم يردعلي الحوض ولمرنى حديرالناس قرفى الذى انافيده مالذين يلونهم عمالذين يلونهم والبافى أراذل أى غالبهم وفار واية متفق عليها خمير القرون قرفى تم الذين يلونهم ألحديث وهم أول داخل فى قوله تعالى كنترخر أمة أخر حت الناس ولامقام أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله عزوجل العصبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته أفاده ابن جرفي شرح الهمز بة فتأمل عظم فضائلهم ومناقبهما أتي نوه باعليه الصلاة والسلام حيث جعل محسم محمة له و بغضهم بغضاله وناهيك نذلك حلالة لهم وشرفا فيهم عنوان محبته وبغضهم عنوان بغضه وانما يعرف فضل المحابة من تدبر سيرهم معه عليه السدارم و بعده فراهم الله خيرالجزاء وأفضله وأكله (و) اعلم رجك الله تعالى أن خلافة الخلفاء الاربعة رضى الله عنهم متفق على صحتها بين أهل السنة وانجاعة ومن نازع فمافهوملحد مستدع فالاحاحة الى سانكمفه وقوعها وكذلك خلافة الحسن بنعلى رضى الله عنهما وخلافة معاوية يعدنز ولالحسن لهعن الحلافة ومبايعته له فيابعه العجابة وسمواذلك العام عام الحساعة وكان فى ذلك النزول تحقيق لمعزة النبي صلى الله عليه وسلم وهوما ثبت فى الحديث الصحيم الذى أخرحه المخارى وغرهمن قوله صلى الله عليه وسلفى الحسن من على رضى الله عنهما ان أبني هذا سمدوسيصلح الله به بن فئتسن عظمتين من المسلم ولولم نقل بحدة خلافة معاو بة رضى الله عنه بعدنز ولالحسن لزم تكذيب هذاالحد يثوازم تخطئة الحسن وجيع الصحابة وذلك لايحوزهذا مذهب أهل السنة والجاعة ومن خالف في ذلك فهوم لحدمت معواما المدة التي كان فها التنازع بين على ومعاوية رضى الله عنهما في شأن قتلة عثمان رضى الله عنده فالخليفة الحق في تلك المدة هوعلى ثماينه الحسن رضي الله عنهما ومعاوية رضي الله عنه في تلك المدة حلافته غير صحيحة بل كانت التغلب لكن الما كان ذلك باجتماد منه ومن الصحابة الذي بايعوه كانوا

معنورين فى ذلكوان كان الحق مع على رضى الله عند موانسا عدروا فى ذلك التعارض الادلة واشتماه الامر فذهب أهل السنة انه ( يجب علينا السكوت عاجرى بينهم) أى المحابة ( رضى الله عنهم من المناز عات والمحاربات التى قتل بسنها كثير منهم ونثبت اجرا لاجتهاد لكل منهم لان ذلك مدنى الاحتماد في سئلة ظنية للصيب فيها أجران ) وقيل عشرة أحور كافى شرح الهمزية لابن حررجه الله تعالى (على احتماده و اصابته والمخطئ أجرعلى احتماده ) فتلك دماء طهرا لله منها أبدينا

\*(تنبيه) \* يجب حب جيع أصاب النسي السادي وسلم و يجب علينا السكوت عياجري بينهم من المنازعات والمحاريات التي قتسل المراكة التي منهم ونثبت المراكة المراك

فلانلوث مهاألسنتنا فلدس الشخص مأمو رامالخوض فعساجري مدنهم فانه لدس من العقائد الدينية ولامن القواعدالكلامية وليس مماينتفع مفالدين بل رماضرفي اليقيين فلايباح الخوض الالردالمتعصمين أوللتعلم كتدريس الكتب التي تشتمل على الاستمار المتعلقة بذلك وأماالعوام فلاتحو زلهما للوص فيه لشدة جهلهم وعدم معرفتهم بالتأويل فقدقال صلى الله عليه وسلم اذا ذكرأ صحافى فامسكواو محسأ بضاعلى كل من سمع شمأميز الذي مكون سدافي قد حهمان متثبت فيه ولاينسمه الى أحدمتهم بحردرؤ يته في كآب أوسماعه من شخص بل لابدأن يجث عنه حتى يصمح عنه تسبته الى أحد مذهم فينتذ الواجب أن يلتمس لهدم أحسن التأو يلات وأصوب المخارج كاسماتى قرسااذهم أهل لذلك كاهومشهورفي مناقهم ومعدودمن ما شرهم عما يطول الراده (كذازعة معاوية عليا رضى الله عنهما) سبب عدم تسلير قدلة عمَّان الى عشيرته ليقتصوا منهر ملان عليارضي الله عنده رأى ان تأخير تسلمهم أصوب لأن المبادرة مالقيص عليهم مع كثرة عشسرتهم واختلاطهم بالعسكر تؤدي الى اضطراب أمرالا مامة فان بعضهم عزم على الكروج على على رضى الله عنه لما نادى يوم الحمل مان تخرج عنه قتلة عثمان رضي الله عنه ورأى معاوية رضي اللهعنمه انالمادرة وتسلمهم للاقتصاص منهم أصو بفكل من على ومن معهومعما ويةومن معه رضى الله عنهم أجعين لهم متأو بالتظاهرة ومحامل قوية وعدالتهم ثابتة بنص الكاب والسنة فلاتزول بالاحتمال مع ماوردفي فضلهم من الادلة عوماوخصوصا وقدقطع العلماء مان الحق كانمع على رضى الله عنه فله أجران والعافي ية رضى الله عنه أجر واحد كإعلت عمام ومشل هـ نَّا بقال في وقعة الحدل التي وقعت بين على وعاً نشه قرضي الله عنهما فان عائشة تدين لها ان الصواب مع على فصالحت مورجعت فالكل منهم رضى الله عنهم عبه لماحور (و يحدأن يطلب لهم أى العدابة رضى الله عنهم (أحسن التأو يلات وان يحمل ماوقع بينهم على أحسن المحامل ولا بطعن في أحد منهم) لان الله تعالى اثنى علمهم في كابه العزيز في آيات كثيرة كقوله تعالى رضى ألله عنهم ورضواعنه وقوله تعالى ستغون فضالامن الله ورضوا ناو منصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وقوله وكالمروعد الله الحسني الى غر ذلك من الا يات فيلزم من الطعن فهم تكذب هدنه الاسمات وأماالسنة النبوية فقدماء فهاأحادث كثيرة فهاالتحدرمن الطفن فبهم أوالتعرض لاحهمهم بالتنقيص ولاحاخة اتي الاطالة بذكرها لشهرتها وقدمر بعضها فيدارم من الطعن في أحدمنهم تكذيب تلك الاحاديث وأيضاهم الذين نقلوا للامة الشريعة والاحكام فيلزم من الطعن في أحدمنهم تكذب ماير و بهذلك المطعون فسهعن النبى صلى الله عليه وسلم من الاحاديث وذلك يؤدى الى ابطال أكثر الشر معة فلهذه الحدورات أوحب أهل السنة والحاعة السكوت عاجرى ينهمو جعلوه انماكان بالاحتماد وحلوه على أحسن المحامل وطلبواله أحسن التأو يلات وقالوا انمعاويه امتنعمن ممايعة على حتى مدفع لهقتلة عثمان فيقيم الحدعامهم وعلى نظرالى كثرتهم وكثرة عشائرهم وخشى اتساع الفتنة فقال لامدمن المابعة قبل ذلك ثم ننظر في هذا الامر فنحرى على ما تقتضيه السنة وتمسك على كرم الله وجهه بادلة وتمسك معاويه رضي الله عنه بادلة فن العجابة من وافق احتمادهم احتماد على كرم اللهوحهه فمالعوه ومنهم منوافق احتمادهما حتمادمعاو يةرضي الله عنه فمالعوه ومنهممن تعارضت عنده الادلة فتوقف عن ممالعة كل منهما كسعد س أبي وقاص وعد دالله سعر فانهما انماما يعابعه منزول الحسن بنعلى عن الحيلافة ومسابعته لمعاوية ومبانعة النياس له

كنازهـ تمعـاو يه عليا رضى الله عنهماو يجب أن يطلب لهـمأحسن التأو يلات وان يحمل ماوقع بينهم على أحسن المحامل ولا يطعن في أحد منهم أمالعافي ذلك الوقت والحاصل انكل العمالة رضى الله عنهم كانواعدولا بطلون الحقوان اختلفت احتماداتهم فن أصاب منهم فله أجران ومن أخطافله أجر واحدهذاه والذي نعتقده وهواعتقاد أهل السنة والجماعة تصد بقاللا مات القرآنسة والاطديث النبوية وحفظا للشر بعية المجدية عن الطال شيء عارواه أصحبات خير البرية فنسأل الله ان يحيينا على محيتهم و بمتناعلى طريقتهم وان لا معل لاحدمنهم في عنقناظلامة فقد هاء في الحديث ان من الذوب ذنو بالاتغفر يوم القيامة وهم ماكان فهاالطفن على أصحاب النهي صلى الله عالمه وسل والتعرض لمنقيصهم وقد قال صلى الله عليه وسلم تعاوية انك ستلى أمر أمني فارفق مهاوكان يقول ماطمعت فاحسن وقال أوعرة أنضاما معاوية لاتفتش الناس فانكان فتشتهم أفسدتهم فكان أبوالدوداء رضى الله عنه مقول أن معاوية ساس الناس مده الكامة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم دعى قوله لا تقتش الناس فاتكان فتشتهم أفسدتهم وقددعاله صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم اجعله هاديامهدياو بفرذلك فقدأخ جالامام أحدرجه اللهعن العرباض سسار لة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلي يقول اللهم على معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب زاد الطمراني ومكن له في المسلاد وأخرج الترمذي ماسناد حسن عن عبد الرجن من أبي عرة ان الذى صلى الله عليه وسلم فاللعاوية اللهم أجعله هاديامهديا وروى الامام الطبراني في الرياض النضرة فى مناقب العشرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتى بأمتى الو بكرو أقواهم في دين الله عروأشدهم حياءعمان وأقضاهم على من ابي طالب رضى الله عنهم ولكل نبي حواري وحواري طلحة والزير وحمث كان سعدس أبي وقاص فالحق معه وسعمد سزر يدمن أحماء الرجن وعمل الرجن بن عوف من تحاد الرجن وأبوعسدة بن الحراج أمين الله وأمين رسوله وأي نبي صاحب سر وصاحب سرى معاومة سأبى سفان فن أحمم فقد نحاومن أ نفضهم فقدهاك وروى اس ماحه انالني صلى اللهعليه وسلمقال فيحق معاو بة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وصعران الني صلى الله عليه وسلم اتخذه كالمالوحيه بعدان استشار حبر بل فقال اتخذه كاتبافانه آمين و روى الديلي في مسلم دالفردوس أيضاان النبي صلى الله عليه وسلم فال أنامد ينة العلم وعلى باسها ومعاوية حلقها وصحانه كان رديفاللني صلى الله عليه وسلم فقال له ما يليني منك قال ملئي فقال اللهم الملاه علماوحلما وفي حدرث آخرأن مني وأنامنك لتزاجني على الحنة كماتين وأشار باصد معيه وروى أبونعيم فى الحليسة عن ابن عروضي الله عنهما قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليك رجل من أهل الجنة فطلع معاوية ثم قال بعد ذلك فطلع معاوية والماذكر البخارى منافب العحابة روىءن ابنء اسرضي الله عنهما انه فال في حق معاوية انه فقيه صحب النهي صلى الله علمه وسلوكو بذلك منقبة فقد قال صلى الله عليه وسلمن بر دالله مه خيرا مفقهه فى الدين وصح انه صلى الله عليه وسلم قال انى دعوت الله ان لا معذ احدامن أصحابي واصهاري ومعاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه وروى الديلي عن حابر رضي الله عنهان الذي صلى الله عليه وسلم قال أم االناس احفظوني في أصابي وأصه أرى لانطالمنكم أحدمنهم عظامة فإنهامطاة لاتوهب في القيامة وروى الديلي أيضاانه صلى الله عليه وسلم قال إن الله اختار أصحابي على جيع العالمن سوى النبيين والمرسلين واحتار لي منهم أربعة أما لكر وعروع أن وعلماوفي أصحابي كلهم خبروفي الشفاء للقاضي عياض وشرحه سئل المعافى الزعران وكان من أشباخ بشر

الحافي وقال فيهسفيان هو باقوتة العلاء قال لهرجل أبن عمر بن عسد العز بزمن معاوية فقال لا رقاس على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدمها وية صاحبه وصهره وكالته وأمينه على وحي الله تعالى اه ونقل أنوعل الفساني الحماني ان عمد الله من الممادك سئل أنشا أما أفضل معاومة ا سُ أَي سَفِيانِ أَم عَرِ سُ عِسِدِ العَرْ سُ فِقالِ واللَّهِ انْ الْغِيارِ الذِّي دَحْلِ فِي أَنْف بغِلِهُ معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسير أفضل من عمر س عبد العزيز بالف مرة صلى معياوية خلف رسول للهصلى الله علمه وسلم فقال سمم الله لن حده فقال معاوية ريناولك الحدف العدهذا اه وفي الشفاء أيضا قال الاهام هالمنارضي الله عنه من شتم أحسد امن أصحاب النبي صلى الله عليه وسل أماكم أوعمرأوعشمان أوعلماأومعاو بةأوعمرو بنالعاصى رضىالله عنهم فان فال كانواعلي ضلالوكفرقت وانشتهم يغيرها امن مشاتمة الناس كانكالاشديدا ومن الاحادث الواردة في فضل عرو بن العاصى رضى الله عنه مارواه أبونعهم في الحلمة من قوله صلى الله علمه وسيلم عرو بنالعاصي من صالحي قريش وقوله صيلى الله عليه وسيلم فيه وفي اننه عب الله نع الرجل عبدالله وأبوعمداللهوأم عبداللهوأ فردالحافظ النءمدالمرتأ ليفامستقلافي منافب عرو ابنالعاصي وأفرد كثيرون تأليفا في مناقب معاوية رضى الله عنه منهم العيلامة ابن هجر الهيقي رجمه الله تعالى فأنه ألف مؤلفا مهاه تطهم الحنان واللسان عن الخطور والتفوه شام معاوية اس أف سفيان مع المدح الجلى واثمات الحق العلى لمولانا أمر المؤمنين على و ما كهلة ففضل العدامة كلهم كبيروما وردفى حقهم كثيرشهمرو مكفيك في فضلهم ما تقدم من الاسيات وقوله صلى الله عليه وسالم فعمام لا تسموا أتحابي فوالذي نفسي مده لوأن أحدكم انفق مثل أحددهما ماأدرك مدأحدهم ولإنصيفه قأل الشيخ شهاب الدين أحد الرملي الشافعي رجه الله تعالى وفي الحديث دليل على أن من معدهم ميوس أن مدوك مرتبة أحدهم في الفضل فأن هذا المفر وض من ملك الانسان ذهما بقدر حمل أحد محال في العادة ولم يتفق لاحد من الحلق و تقدير وقوعه و انفاقه في وحوه الحمرلا سلغ الثواب المترتب على ثواب الواحد من الصابة اذا تصدق بنصف مد ولومن شعير وذلك التقر سريع قدح بالكيل المصرى واذاطحن وعجن لاساغ رغيفاعلي المعتاد ومن تدبر هذا الحدث لمحدق مناقب العمالة شأأ للغمنه اه وذكران جرفي الصواعق ان العمالة رضى الله عنه مكلهم في الجنب فيد ليل قوله تعالى لا سترى منكر من انفق من قبل الفتح وقاتل أوائك أعظم درجة من الذين انفقوامن بعدوقا تلوا وكلاوعد الله الحسني وقال تعالى آن الذين سمقت لهم مناالحسني أولئك عنهام معدون نفعنا اللهم موأماتنا على محمتهم وحشرنافي زمرتهم (ومنها) أي ومن تلك الاشماء السعمة التي يحب على المكلف أمضا اعتقادها (معرفة نسب سمدنا مُحدص لي الله عليه وسلم من حهة السه وأمه قال العلماء رجهم الله تعالى و سنعي أي و محم وويندب فيصح تفسيره بالوجوب أوالندب لكن القياس على نظائره كنسه صلى الله علمه وسلم نفسره هنابالو حوب فقد نقل الاجهوري رجه الله تعالى في شرح الفية السيرة عن القرافي رجه الله تعالى في ذخرته انه يحدم عرفة جدع الاحوال المتعلقة به صلى الله علمه وسل فثلت مهذا انه بطلب هنا تفسير منبغي بعب (أن بعرف الشعيص عدة أولاده صلى الله علمه وسلو ترتيم في الولادة لانه ينبغي الشعص أن يُعرف) عدة وترتيبا (ساداته) وهم سادات الامة (و ينبغي) أي يجبعلى الشَّخْصِ (أيضا) أي كَاأَنه ينبغى أن يعرف عدة أولاده صلى الله عليه وسلم وترتيم م في أُلُولاً دة يَنْدَفَى (أَن يُعْرَفُ) أي الشخص (زو حاته صلى الله عليه وسلم وسراريه) لانه يجب عليه

ومنها معسرفة نسب سيدنامجد صلى الله عليه وسلم من حهة أيه وأحمه قال الفلاء أن يعرف الشخص عدة والا ده صلى الله عليه وترتيم من الولادة المعرف المخص ان يعرف ساداته و يندغي صلى الله عليه وسراريه

كإعلت أن يعرف جميع الاحوال المتعلقمة به صلى الله عليه وسلم وهن رضوان الله علم ن منها و (لانهن أمهات المؤمنين) أي والمؤمنات ففيه تغليب الذكور على الاناث فاله بعضهم ألمن صح عن عائشية رضي الله عنها كمارواه النسية عن مسروق الهارضي الله عنها قالت لامرأة قالت لها ماأمه لستائمام انماأناام رطاكم لاأمنسائكم فعلى هذافلا تفليب وكذلك ماقى أزواحه صلى الله عليهوسلم أمهات المؤمنين وانلمدخل من وكذامن طمعهن من امائه وهذا الخلاف طارعلى خلاف في الاصول هل مدخل النسباء في خطاب الرحال أم لا والمرج عدم الدخول فقول الله تعالى وأزواحه أمهاتهم حمنتذخاص بالرحال دون النساء والمراد أمهات المؤمنين في الاحترام والتعظم وحرمة التزقح لافيجوازالل لوة بهن وتحريم بناتهن وحوازالنظرالهن بفيرشهوة وعدم نقض الوضوء أفاده الشنواني على أبي حرةمع زيادةمن المواهب وشرحها للزرقاني وقوله وحرمة التزوج قال في تحفة الحسب قال الجال الرملي رجه الله تعالى في ما رة المحتاج شرح المنهاج تحرم زوحاته صلى الله علمه وسلع على غيره ولومطلقات ومختارات فراقه ولوقيل الدخول ونقل في شم حه المذكورات الامة التي وطئها تحرم على غيره أيضا واعتمده اه وكذا المستعيذة التي فالت له عند دحوله علمها أعوذ بالله منك فقال استعذت بعظم وطلقها فتحرم على غيره وتكون معه في الحنة لانها ندمت على ذلك والندم توبة واسمهاأممة بنت شراحيل وانماح من على غيره لانه حي في قبره ورعاية لشرفه صلى الله عليه وسلم ولانهن أزواجه فى الجنة ولانهن أمهات المؤمنين ولان المرأة فى الجنة مع آخرأز واجها ويردغلى قوله لانهحى فى قبره بقية الانساءفان أزواجهم يجوز لغيرهممن الانسآء التزوج بهن مع أنهم أحياء في قدورهم وكذا الشهدا ويحو زلفيرهم التزوج بنسام مم مع أنهم أحياء فالاولى الاقتصارعلى التعاليل اللاقى بعده أعنى رعاية لشرفه ونساء بآقى الانبياء يحرمن على غيرالانبياء (أمانسبه صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه فهو) أي سيد نامجد صلى الله عليه وسلم اعلم ان التكلم على تراحم آمائه صلى الله عليه وسلم الشر مفة ومناقهم وما تشرهم المنيفة ومانقل عنهم من ذكره صلى الله عليه وسلروالتنوه شأنه وهاوجد من سطع نوره صلى الله عليه وسلم في جماههم كثبرحدانستدعي امراده التطو بلوهومذكو رفي نحوالسير ومنهاسيرة شمخناو شيخ مشايخنا رجه الله تعالى فانطرها تحدفها كفارة ولكن لارأس ان تمرك منزرمنه ولو بالاشارة وضبط الاسم فنقول هوصلي الله عليه وسلم (ابن)سيدنا (عبدالله) ولم يختلف في تسميته م ذاالاسم قاله الحافظ العراق قال ابن الاثير وكنيته أبوقتم بقاف مضمومة وعثلتة ولقبه الذبيح ولذاقال سيدنا مجد صلى الله عليه وسلم أنا ان الذبعين وهو (ان عبد المطلب) واسمه شدية الجدد وكان محار الدعوة محرم الخرعلي نفسه وأقل متحنث بحراء وبرفع لجوده من مائدته لأطير والوحوش في رؤس الجبال حتى قيه لله الفياض ومطع طيير السمياء وكان من حكماء قريش وكان يأمرأ ولاده بترك البغي والظارو يحشهم على مكارم الأخلاق وينهاهم عن الأمورالدنيثة وهو (ابن هاشم) واسمه عمرو بفتح العين المهملة وسكون المموكان أفرقومه وأعلاهم ولاترفع مائدته في السراء والضراء ونورالنبي صلى الله عليه وسلم في و جهه لابراه أحد الاقبل يده ولايمر بشي الاستعدام وهو (ابن عبدمناف) بفتح الميمن الأمافة أى الارتفاع أوالشرف وهولقيه واسمه المفيرة بضم الميم وكسر الغين المعيمة منقول من اسم فاعل أغار تفاؤلا ماغارته على الاعداء وسادقر بشاويسمي القمر مجاله وكان فيه نوره صلى الله عليه وسلم وفي يده لواء نرار وقوس اسمعيل ووحد الزبير نقشافي حمراما المغيرة بن قصى آمر بتقوى الله وصله الرحموهو (ابن قصى) واسمه مجمع بضم الميم الاولى وفتح

الجيم وكسرالنا به مشددة منقول من اسم فاعل جع المقل وهذا عن أحبر بعثمه صلى الله عليه وسلم وهو (ابن كلاب) واسعه حكيم و يقال الحكيم بريادة أل واغيالقب بذلك لمحمته الاصطياد ما وقيل لم كالمته أى مضايقته الاعداء في الحروب وسئل اعرابي لم تسعون أبناء كم بأشر الاسعاء ككلب و حرب وعيد كم بأحيما كسعدوم رق وق فقال نسى أبناء نالاعدا الناوعيد نالا نفسيا بريدان الابناء عدة للاعداء وسهام في نحورهم فاختار والهم هذه وهو (ابن مرة) بضم الميم وقتح الراء مشددة وهو (ابن كوب ) بفتح الكاف وسكون العين المهملة وهذا عن نوه بشأنه صلى الله عليه وسلم وأمر با تباعه والأيمان به وأخبر بانه من ولده وهو (ابن لوى بالهم روتركه) أى مع عليه وسلم وأمر با تباعه والأيمان به وأخبر بانه من ولاه و (ابن لوى بالهم روتركه) أى مع ما الام وتشديد المثناة تحت في كل منهما وهو (ابن غلب) بغين معمة ولام مكسورة وهو (ابن فهر) بكسرالفاء وسكون الهاء فراء واسعه قريش وهو (ابن النافل على البرزنجي وغيره وهو (ابن النضر) بفتح النون وسكون الضاد المحسمة منقول من اسم الذهب الاحراض في السيرة وجماله واسعه قدس وقريش تنتهى وتنتسب الى هذا وقال آخرون الى فهر قال العراقي في السيرة وحماله واسعه قدس وقريش فالاصم فهر به جماعها والاكثرون النفر

قال النووي وهوالصح المشهوروهو (ابزكانة) بكسرالكاف ونونين مفتوحتين بينهـما الف وهـ ذاعن ذكر النبي صـ لي الله عليه وسـ إوأخر بخروجه وهو (ابن خرية) بضم الحاء المعمة وفترالزاى وسكون المثناة تحت منقول من مصغر خزمة بمحمتس مفتوحت بنوهي المرة من الخرم وهوشد الشي واصلاحه لاجتماع نورالصطفى فيسه مع نورآ بائه قال ان عباس مات خزيمة على ملة الراهم وهو (الن مدركة) وهومنقول من اسم فاعل أدرك لادراكه كل عز وفركان فيآ بأنه وكأن ورالصطفي صلى الله عليه وسلم طاهرافيه واسمه عروعند الجهوروقال ابناسعق عامروهو (ابزالياس) بتحتية وهـمزته همزة قطع مكسورة عندان الانبارى ومفتوحة عندان ثابت والمعروف انهاسهه وفالمنتق انهكان يسمع من ظهره دوى تلبيته صلى الله علمه وسلانا لجولم تزل العرب تعظمه كالهالمارعوهو (اسمضر) بضم المروفت الضاد المعمة فراءغ مرمصر وف للعلمة والمدل سمي به لانه عطر القلوب يحسنه وجاله ولم بره احدالا أحمه قسل انه اسمه وكندته أبوالماس وهوأول من سن الحداء يضم أوله عدود االفنا اللاسل وكان من أحسن الناس صوتاوذاك انهسقط هوأومولي لهءن معبروه وشاب فصاح فاحتمعت المه الاسل من المرعى فوضع الحداء وزاد الناس فيمه وهو (ابن نزار) بكسر النون ونزاى فراء مأخوذمن النزر وهوالقليل واغاقيل لهذلك لانهلانه لمانظر أبوه ألى نورالني صلى الله عليه وسلمين عينيه فرح فر حاشد مد او نحرو أطعروقال ان هذا كله تروأى فليل لحق هذا المولودوهو (ابن معد) بفتم الميم والعمن وشدالدال المهملة سمى بهلانه كان معداللعروب والغارات ولم يحارب أحداالاغليه وهو (النّعدان) مزنة فعدان من العدن أى الاقامة وسمى به تفاؤلا بأنه يقيم ويسلم من أعين الجن والانس التي عوت ماغالب من في القبور سلنا الله منها بنه و بحاه حديده صلى الله علم عوسلم (والاجماع منعقدعل هذاالنسب) أى نسبه صلى الله عليه وسلمن حهة أبيه (الى عدنان ولس فما العده طريق صحيح فيما ينقل) قال شعنا وشيخ مشايخنا رجه الله تعالى في سيرته وقد أجم العلماء رجهم الله تعالى على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا انتسب منتهى الى عدنان ولم يتعاوزه ويقول كذب النسابون وذلك لانه اختلف فعاس عدنان واسماعيل اختلافا

كثيرا ومن اسمعيل الى آدم متفق على أكثر دوفيه خاف سيرفى عدد الاسماء وفى ضبط بعض الاسماء فيندغى لمن أراد أن يذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم ان يوصله الى عدنان بن أدويقف اقتداع به صلى الله عليه وسلم وأجهوا على ان عدنان بنتهى نسبه الى اسمعيل عليه السلام اهم ملخصا (هذا) المذكور (نسبه صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه وأمانسه صلى الله عليه وسلم من جهدة أمه فهو ) صلى الله عليه وسلم (ابن آمنة الزهرية) منسو به الى بنى زهرة بطن من قريش وهى (بنت وهب بن عدد مناف) وأما (عدد مناف هذا) فانه (غير عدد مناف جدالنبي صلى الله عليه وسلم) أى من جهة أبيه فلا ينافى انه حده من جهة أمه وهو (ابن أي جدالنبي صلى الله عليه وسلم أي الله عليه وسلم في الله عليه وسلم أن وهو (ابن كلاب) وهذا (أحد أحد ادالنبي صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم أن با مناف (أن كلاب) وهذا (أحد أحد ادالنبي صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم أن با مناه (في الله عليه وسلم) على النه عليه وسلم أن با مناه الله عليه وسلم) قال تعالى من حدون (ما كان فيهم كافر تشر يفالمة ام النه وكلا يقالمن أصلاب الطاهر بن الى أرحام موحدون (ما كان فيهم كافر تشر يفالمة امن الله عليه وسلم وأمه اته كلهم موحدون الطاهرات فعلم من هذا الحديث كالاكمة والمن أصلاب الطاهر بن الى أرحام الطاهرات فعلم من هذا الحديث كالاكمة ان آباء صلى الله عليه وسلم وأمها ته كلهم موحدون الطاهرات فعلم من هذا الحديث عالم أن المناه الله عليه وسلم وأمها ته كلهم موحدون المناه والمهارة الا المؤمن وماأحسن من قال ولقد أحدى المقال

واجزم بايمان لهم من آدم \* الى أبيه الاقرب المكرم والامهات مثلهم دليل ذا \* نص الكتاب والحديث فذا كقوله في الساجدين قدورد \* فهم روايات علية السند فلم زل من ساجد منتقد لا \* لساجد ها دفهم نع الملا

وكذلك نسبه صلى الله عليه وسلم مطهرمن سفاح الجاهلية وما كانواعليه لم يلده الانكاح كنكاح الاسلام من لدن آدم الى ان ولده أبوه وأمه ومعاذ الله أن يلون أصاب نسبَّه صلى الله عليه وسلم نكاح مقتوقد قال صلى الله عليه وسلم ما زات أخرج من نكاح كذكاح الاسلام ومن قال غير ذلك فقد أخطاوشك في هذا الحبر والجدلله الذي طهره من كل وصم تطهيرا (ومثله) أى النبي صلى الله عليه وسلم في كون الا با والامهات كلهم موحدون ما كان فيهم كأفر تشريفا لمقام النبوة (سائر الانبياء والمرسلين علم مالصلاة والسلام) وأما آ زرفلي يكن أباابراهيم بلعه باجماع أعل الكتارين والتار بمختنكا قاله الشهاب اس جروالعرب تسمى العمأ بأ وقد بسط الكلام على ذلك أهل السير ومنهم شيخناوشيخ شيوخنار حدالله تعالى في سيرته (وأما أولاده صلى الله عليه وسلم فهمسمة ثلاثهذ كوروار بعة انان وترتيم في الولادة القاسم) هذا أول أولاده كاعلمن قوله رجه الله تعالى وترتيبهم ولكونه كذلك كني به صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم مشتهرا بأبي القاسم ولدبمكة فبل النبوة وتوفى م اوقد بلغ سنتين وقيل أكثر وقيل أقل وهوأقل ميت مات من ولده صلى الله عليه وسلم (غرزينب) فهي بعد القاسم في الولادة ادركت الاسلام وها حرت وهي اكبر بناته صلى الله عليه وسُم على الأصم وكان صلى الله عليه وسلم يحم اكثير اولدت رضى الله عنهاسنة ثلاثين مس مولده صلى الله عليه وسلم وماتت سنة عُلن من الهجرة انظر شراطمر ية لابن جر رجه الله تعالى والمشارق (غرقية) كانت ذات جمال ولدت رضي الله عنم أسنة ثلاث وثلاثين من مولده صلى الله عليه وسلم وماتت يوم قدوم زيد بن حارثة المدينة بشيرا بقتلى بدرمن

عليه وسلمن حهة أسه وأمانسه صلى اللهعلمه وسالمن حهة أمهفه ان آمنه الزهرية بنت وهمسنعسدمناف وعدمناف هذاغم عبدمناف حد الني صلى الله علمه وسلمان زهرة بن كالرب أحدد أحداد الذي صلى الله عليه وسلم فمحتمع صلى الله عليه وسلمع أمه في كلاب \* فائدة الحية الذى حققه العلاء ان آلاء ملى الله عليه وسلما كان فبهم كافرتشر مقالمقام النسوة وكذلك أمهاته صلى الله علمه وسلومثله سائر الانساء والمرسلين علمم الصلاة والسلام وأماأ ولاده صلى الله علمه وسسلفهم سسعة ثلاثة ذكور وأربعة اناث وترتدمه في الولادة القاسم غ زىنى غرقىة

هـ دا نسمه صلى الله

مُفاطِهةُ مُ أُم كَلَدُوم مُ عيد الله ثم الراهيم وكلهم من سيد تنا خديجة الا الراهيم فانه من مارية القيطية وأما زو حاته صلى الله عليه وسلم فالمتفق عليه منهن احدى عشره

(فوله نتخو ماد)وهو اناسدنعساد العيزي سقصي فهي رضى الله عنها قرشية اسمدية وأماأمها ففاطمة مذت زائدة بن الامم واسمه حدداب ان مرم بنرواحة ان جر سعدالعص ابن عامر س اؤى قاله ابن الاثمر رحمه الله تعالى في اسد الفاية في معرفة العمامة (قروله الا المتول الفاطمة) أي المانعة لذر بتهاومن أحها مسين النماد والأسناد محازعقلىأى التسيية لماذكفي ذلكفااراد بالفاطمة هناالوصف لاالعلمة

وعا .\_\_ ه في الاالطاء

منهو سرافظ فاطمه

المتسلم لفيممن

المسنات السدادامة

الجناس التام كالايخفي

المشركين كانقدم ولماعزى في ارسول الله صلى الله عليه وسلم قال المجدلله دفن البنات من المكرمات قال المحمول الله ما الزرقافي رحه الله تعالى أى من الحصال التي يكرم الله مها الميتة لسترها وأهلها أولف مفهن بالمؤنة وعدم استقلالهن وهذا واردمورد التسلية عن المصية وحاشاه صلى الله عليه وسلم ان يقول ذلك كراهة للبنات كانظنه بعض الجهلة اه (م فاطمة) روى مرفوعا المهاسميت فاطمة لان الله قد فطمها و ذريتها عن الناروم القيامة وروى مرفوعا أيضالان الله فطمها وعسم اعن الناروالي هدا المعنى السارالعد المهة أحد من عدد القادر الحفظى الميني رحده الله تعالى في جواهر عقد الله كل فضائل الا كل فقال

قدفطمت ونسلها ومن أحب \* جيعهم من العذاب واللهب

وتسمى رضي الله عنها المتول من المتسل وهو القطع لانقطاعها عن الدنيا الى الله تعالى وقبل لانقطاعهاعن نساءزمنها حسماود مناوفضلا وتسعي أبضاالنهراء لانهالم تحض كافي حديث رواه الغساني وروى الحطابي انتي فاطمة حوراء آدمية لمتحض ولمتطمث وكانت أحسأهله صلي الله عليه وسلم المه وكان اذاأرادسفر الكون آخر عهده ما واذاقدم أول ماردخل علماوروي المخارى انه صلى الله عليه وسلم قال فاطمة اضعة من فن أغضما أغضن ولم مكن له صلى الله عليه وسلمعقب الامنهافانتشرنسله منهامن جهة السبطين الحسن والحسين رضى الله عنهما وفضائلها رضى الله عنها كثيرة شهيرة افردت بالتأليف نفعنا اللهم ابجاه والدها آمين (تمأم كلثوم) اعاتمرف مده الكنية فلا يعرف لها اسم توفيت سنة تسعمن الهجرة (معمد الله) هوالماقب بالطيب والطاهر على الأصم فهم القبان لعبد الله لا اسما سُخصين مفايرين كافيل (مُ اراهيم) روى كافى المخارى انه صلى الله عليه وسلم قال ليلة ولادته ولدلى الليلة علام سميته باسم أبى ابراهيم الحديث ولدفى ذى امجة سنة عمان من الهجرة وتوفى سنة عشر وقد بلغ سنة وعشرة أشهروقيل سنةوستة أشهر ودفن بالبقيع (وكلهم) أى السبعة المذكورة الاابراهيم كما سيستننيه رحه الله تعالى ولدواعكة المشرفة (من سيد تناخديجة) بنت خو يلدهي أول امرأة ترقح مارسول اللهصلى الله عليه وسلم ولم يتزقح غيرها حتى ماتت اكراما لها كاسنفيه على ذلك (الا) سيدنا (ابراهيم فانه) ولدبالمدينة المنورة (من)سيدتنا (مارية القبطية) كانت سر ية له صلى الله عليه وسلم اهداهاله المقوقس القطى كأسمة قى التنسيه على ذلك وقد نظمت الماءطيه سيعةهم مقاسم \* معزينيو وقيةمع فاطمه دُلك نقلت

مع أم كلنوم فعمد الله الشراهيم والترتد ذاكن لازمه وخديجة أم الجيع سوى الاخشر فعل مازية الجال الماسمه وجمعهم نقد الوالى دارالمقاسم فم من قد اله الآالية والما الفاطمه فم موالدهم الحى حفنا بوامن بغفران وحسن الخاتمه

(وأعاز و حاته صلى الله عليه وسلم ف) اختلف فى عديمن و (المتفق عليه) كافى المواهب (منهن) اى الزوجات اللاتى دخل بهن ولم يطلقهن (احدى عشرة) زوجة ست من قريش وهن خديجة بنت حو يلدوعائشة بنت أى بكر وحفصة بنت عمر وأم حميمة بنت أى سفيان وأم سلمة بنت أى المية وسودة بنت زمعة وأربع عربات أى من حلفاء قريش والافالكل عربيات زينب بنت بخس و معونة بنت الحارث و زينب بنت غريمة و حوير به بنت الحارث و واحدة اسرائيلية وهى صفية بنت حي النضرية وأماغيرهن عن وهت نفسها أو خطبها ولم يعقد علما أو عقد ولم

بدخل عالموت أوطلاق فنحو ثلاثين امرأة فالهفي المواهب وغسره ولمتزوّج صلى الله عليه وسيلم الانوخي كإقال العلامة انحروالصمان رجهما الله تعالى وروى عمد الملك من مجد الندابوري رجه الله تعالى سنده عن أبي سعيدا لخدري رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسيلم هاتزة حت شيئامن نساقي ولاز وحت شامن نباتي الابوجي حامني به حيير بل عن ربي عزو حل (ماتمنهن) أىمن زو حاته صلى الله عليه وسلم (في حياته صلى الله عليه وسلم ثنتان) الاولى منهما (خديجة بنت حو بلدرضي الله عنها) وهي أوّل امرأة تروّج مارسول الله صلى الله عليه وساولم يتزوج عبرهاحتي ماتت كاتقدم فتكون نساؤه اللاتي دخل بهن بعدهاعشرة نظمهن أزواحه اللاقيم وخدلا بد بعدخد عجمة على الولا يعصهم فقال سودة عاسية المكرمه \* حفصة زند وأمسله وىنت حش زىنى حويريه \* وأم حماسة ورملة هيسه صيفية معيونة الوقيم بد وهن من عرسوى صفحة أى فانها اسرائيلية وتزو جرسول الله صلى الله علمه وسل خد يعة رضي الله عنها وعره احدى وعشر ونسنة أوخس وعشرون وعلمه الاكثرولها بومندمن العمر أر بعون سنة وكائت قد عرضت نفسهاعليه صلى الله عليه وسلفذ كرذاك لاعمامه فرج معه عزة حتى دخل على خو ملدى أسد فطمااليه وذلك الما بلغهامن حديث غلامهامسرة حين سافرمعه فى تجارتها ورأى من الا يات وتطليل الغمام له صلى الله عليه وسلم وأحسرها بدّاك وماراته هي أيضامن الا مات وكون الخاطب في هدنه الرواية جزة لا ينافى رواية السهيلي عن المردان الناهض معه أبوطالب لانهما نرحامه مه والخاطب أبوطالب لانه أسن من جزة قال القسط الذبي وهي أوّل من آمن من الناس قال الشارح الزرقاني أي على الاطلاق كاحكى التعد المروحكي عليه الاتفاق واغسااللاف فيأولمن آمن بعدهاو كفاهاشر فاحدث الصحين من حدث أفيهر مرةان جبريل فاللنبي صلى الله عليه وسلم يامح مده ذه ديجة فداتتك هذا افظ مسلم ولفظ العارى قَدْ أَتْتَ اللَّهُ كَافَ الناء فيه علمام أوادام أو بشراب فاذاهي اتتك فاقر أعلمها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجندة من قصم لاصف فيده ولانص زاد الطراني فقالت هو الساذم ومنه السلام وعلى حبربل السلام ورواية النسافي ان الله هو السلام وعلى حبر بل السلام وعليك السلام ورجة الله وركاته قال الزرقاني والصحب بفتح الصادالمهملة والحاء المعمة الصماح والنصب التعب والحكمة في كون الميت لاصياح فيه ولانصب انهاأ طابته للايان به صلى الله علمه وسلم طوعا ولمتحو حملنا زعة بل أزالت عنه كل نصب وآنسته من كل وحشة وهونت عليه كل عسمر وكونهمن قصم الكونهاأ ورتقص السق المادرتهاالي الايمان دون غرهافل مكن على وحه الارض في أوّل يوم بعث صلى الله عليه وسلم بدت اسلام الابيثه أوهى فضيلة ماشاركما فيماغيرها وللعافظ النجرا الرااغار مدالله ليدهب عنكم الرحس الا مدعاصلي الله عليه وسلم فاطحة وعليا والحسن والحسين وجلهم بكساء فقال اللهم هؤلاء أهل بيتى الحديث ومرجع هؤلاء الىخديجة وتقدم انه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج غسرها حتى ماتت أكراما ألها وتوفيت رضى الله عنها كما قال شعناوشيخ مشايخنا رجمه الله تعالى في سبرته في رمضان سنة تسع أو

عشرمن النبوة بعدوفاة أبى طالب بتلاثة أيام وقيل بخمسة أيام ودخل النبى صلى الله عليه وسلم على خديجة وهى في الموت فقال تكر هين ما ارى منك وقد جعل الله في الكره خيرا وروى الطيراني

مات منهن في حياته صلى الله علم علم الله علم الله علم الله عنها رضي الله عنها

وزينسام الساكين منت خ عمة رضي الله عماوتوفي صلى الله علمه وسلمعن تسعوهن عائشة منت أبي بكر الصديق وفي الله عنهما \*\*\*\* (قوله فهدي معددودة من أميحاب الإلوف)فه-ي وضي الله عنهاأحدا الستةالدينهمأكثر العمالةر والةوثانهم عمدالله سعرونالثهم اسعداس ورابعهم أنس بن مالك وخامسهم أبوهسر برة وسادسهم مابر سعداللهو زاد العسم افي في شم حمه لالفيته سابعاوهوأبو سعداللسدري وذكر يعضيهم انهم سبعة فرادالصسديق موضع أبي سعيدوذ كر ه و فندع طرسها ونظمهم بقوله سيع من العم فوق الالف قد نقلوا من الحديث عن المختار معدر مصر أنوهر برةسعدعائشأنس صديقه وابن عياسكذا ابنعو فيؤحد من محوعذاك انهم تسعة ولذا زدت ستا بعدهذين المتين فقلت وزيد عاروانكدري سعيد الشهم والصديق

فيهانطر

أنه صلى الله عليه وسلم أطعمها من عنب الجنة وعن حكيم ن حزام رضى الله عنه انها دفنت في المحون فه سي سلطانة من به مدفون تعزل العطيات وتخو النفيات ونزل صلى الله عليه وسلم في حفرتها حسن دفنها وادخلها القبر بيده صلى الله عليه وسلم وكان عرها اذذاك نهدا وستين سنة وحزن صلى الله عليه وسلم عليها وعلى عمة في طالب حزنات ديداحتى سمى ذلك العام عام الحزن وقالت له خولة بنت حكيم يأرسول الله كافي اراك قد دخلتك خله له فقد خديجة رضى الله عنها وقالت معها خسا وعشر بن سنة رضى الله عنها وأرضاها وبالجلة ففضائلها الاتحصى وكراماتها اقامت معها خسا وعشر بن سنة رضى الله عنها وأرضاها وبالجلة ففضائلها الاتحصى وكراماتها الاتستقصى رضى الله عنها وأرضاها وبالجلة ففضائلها الاتحصى وكراماتها بير كتها السول (و) الثانية (زينب ام المساكين) سميت بذلك الاطعامها اياهم بنت خريمة رضى الله عنها ورسول الله على الله عليه وسلم الله عليه وسلم ودفنها في المقيم وقد بلغت نحوث الاثين وتوفى صلى الله عليه وسلم عن تسع) نظمهن بعضه مي قوله وتوفى وسول الله عليه وسلم عن تسع) نظمهن بعضه مي قوله وقد بلغت في القول بانها وفي وسول الله عليه وسلم عن تسع) نظمهن بعضه مي قوله وقي وسول الله عربة سعة سوة به المهن بعضه مي قوله وقي وسول الله عن تسع نسوة به المهن بعضه مي قوله وقي وسول الله عن تسع نسوة به المهن بعضه مي قوله وقي وسول الله عن تسع نسوة به المهن بعضه مي قوله وقي وسول الله عن تسع نسوة به المهن بعضه مي قوله وقي وسول الله عن تسع نسوة به المهن بعضه عمات وتنسم

تُوفى رسول الله عن تسع نسوة ﴿ المهن تعرى المكر مات وتنسب فعائسة معونة وصفية ﴿ وحفصة تتلوهن هندوزين جويرية مع رملة ممسودة ﴿ ثلاث وست ذكرهن مهدنب

وهندهي امسلة ورملة هي ام حمدية كاسباتي (وهن)أى التسعمن الزوحات اللاتي توفي عنهن وسول الله صلى الله عايه وسلم (عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما) يقرأ الفظ عائشة ماهمز وعوام المحدثس سدلون إباء وسمت بذلك أشارة الىدوام معدشتها وحماتها فلاتموت صفيرة وتمكى بام عندالله بأن أخته السماء عددالله بنالز سروضي الله عنهم وعقد علها صلى الله عليه وسلموهي بنتست سنبن وقيل سمع ودخل ماوهي تنت تسعسنين ومكثت معه صلى الله عليه وسلم عشرسنين نتوفى عنهاوهي بنتثمان عشرة فالأبو بكرالهامري المني رجمه الله تعمالي فحالرياض المستطابة فىجلة من روى في الصحين من الصابة ولم يتزوّج بكر اغيرهاونزل عذرها وبراءتها من عندالله تعالى فهدى براءة قطعية لوتشكك فهامسلم صاركافرا بالإجاع ثم توفى رسول اللهصلي الله عليه وسلم في يومها ونوبتها وفاضت روحه الكريمة وهوفي جرهاو بن حاضنتها وذاقنتها ودفن فيبيتها وجرتهاو جعين ريقها وريقهفآ خرجزءمن أجزاء حياته وغرمدافع انه كان لهاعليه من البسط والادلال ماليس لاحدمن نسائه ولما كبرت سودة بنت زمعة وفهمت رغبة النبى صلى الله عليه وسلم عنها وهمت نوبتهامن القسم لعائشة تبتغى بذلك مرضاة رسول اللهصلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة نوبتين ومناقبها عديدة اه فكانت أحم نسائه اليه صلى الله عليه وسلم فكان يحم احدا كثيراذ كرشيخ مشايخ الاسلام شمس الدين محدد البكرى نفع الله تعالى به ان السيدة عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما كانت تصدره كاتنتها ومراسلاتها يقولها فيأقل الكاب من المرأة حمدية حمد الله الى فلان الفلاني أما بعد فكذا أه وعزى ذلك الى تذكرة القرويني وكانت رضي الله عنما أعلم زوحاته صلى الله عليه وسلم روت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الحديث كلها فهسي رضي الله عنها معدودة من أصحاب الالوف قال القسط لاني رحه الله تعالى في المواهب اللدنية وشرح

وهدده هي التي برأها الله تعالى في كابه العزير بر فيجب تبرئتها عما رماها به المنافقون من الافك في المغرباء تها أوشك فيها كغر

فيها كفر فيها كفر وفي قدوني والصديق فيه نظر اشارة الى ماقاله الشبرخيتي قلت وفيذ كر الصديق نظر لان جلة ماروي أدمائة حديث واثنان وأربعون حديثا والسبب في قلة الرواية عنه مع تقدمه وسيقه وملازمته للني صلى الله عليه وسيا انه تقدمت وفاته قيسل انتشار

سماعه و تحصيله وحفظه اه قلت وير وىبدل عائشة حابر و بدل صديقه ماء الصمرالذى المراد منه الصديق صديقة بالتاء

الحدث واعتناء الناس

نظم البيت هكذا أبوهر ترة سعد حابر انس صديقة وابن عباس كذا

اسعر وحينشاذ يندفع النظر الذىأو ردهالشبرخيتى ويكون الذين رووافوق الالف ثمانية وعلى هذا

النبى صلى الله وسلم كثيرا حتى قبل ان أربع الاحكام الشرعية منقول عنها قال عطاء سرر ما حكانت عائشة رضى الله عنها أفقه الناس واعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة وقال الزهرى الوجع علم عائشة وضى الله عنها الى علم حميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جميع النساء الكان علم عائشة أفضل وقال الامام الزرقاني قال ألوموسي الاشعرى ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عنه عائشة الاو حدنا عندها منه علم اوروى الطمراني

المنارى وكانت السيدة عائشة فقمة عالمة فصيعة كثيرة الحدث عن رسول الله صلى الله عليه

وسلم عارفة بايام العرب واشعارهار ويعنها جاعة كثمرةمن العجامة والتابعين فقد حفظت عن

والحاكم وغيرهما سند حسن عن عروة هارأ بتأحدا أعلم بالقرآن ولا بقر يضة ولا محاله ولا محرام ولا بققه ولا بشعر ولا بطب ولا حديث ولا محدث العرب ولا تسبمن عائشة رضى الله عنها و روى عن معاوية رضى الله عنه قال سمعت خطبة أبي بكر وعروع مان وعلى فاسمعت من فم أحدمنه مكلا ما أفيم ولا أحسن منه من في عائشة ومن اطيف شعرها قولها تغزلا في الحضرة المحدية ولوسمعوا في مصر أوصاف خده بلا شرن بالقطع القلوب على الابدى لواي ولا يعدل المحديدة المحدي

وبالجلة فناقم الا تنعصر كيف وهي بنت الصديق امدنا الله من فيض امدادها وقد نفع الله مها الامة بنشر العاوم ولذلك روى عن القاسم من مجدقال قصدت عائشة بالفتوى زمن أب بكر وغر وعمر العام مراك المدينة ودفنت وعمر الحال المات وقد الله عنه الله عنه ودفنت بالمدينة ولي الله عنه الله عنه وقد قادب عمرها الله عنه وفي الله عنه وقد قادب عمرها والله عنه والله عنه والله عنه الله عليه والله عنه الله عليه الله عليه والله الله عليه والله والله

تعالى في سورة النوران الذين حاوًا بالافك عصمة منكم العقم الاسمات الى قوله تعالى أولئك معرون

هما مقولون هم مغفرة ورزف كريم فاذا كان كذلك (فعب تبرئتها) رضى الله عنها (ممارهاها به المناققون من الافك) أى أشدال كذب والذي تولى كبرة أى معظمه عمد الله بن أبى ابن سلول لهنه الله تعالى وغضب عليه وأعدله عذا با أليما وأبى اسم أبه وسلول اسم أمه وقد حاء القرآن العظيم براء تها وانعي قد عام الجماع الامة المحدية ووردت به الاحاد بث العصصة (فن محديرا عنها أوشك فيها كفر) والعياد بالله تعالى قال شيخناوشيخ مشا مختار جه الله تعالى في سميرته ما ملخصه قال السهيلي وجه الله تعالى ان من نسب عائشة رضى الله عنها الى الزاك فلاة الرافضة كان كافرا لان ذلك تكذب للنصوص القرآنية ومكذبا كافروفي الحدائص للسموطي من قذف

أز واجه صلى الله عليه وسلم فلا توبه له البتة كماقال المن عباس رضى الله عنهم اوغ يره ويقتل كما نقله القاضى عياض وغيره وقيل كما نقله القاضى عياض وغيره وقيل كما الشيعة في محاس الحسن بنيز يدار فاعى وكان من عظماء أهل طبرستان فذكر الشيعى عائشة رضى الله عنها ونسب المهاشيا من القبيم فقال الحسن الغلامه ياغلام اضرب عنقه وكان عنده بعض العلويين فأراد أن ينعه من قتله وقال هذار حل من شيعتنا فقال معاذ الله هذا طعن على

رسول الله صلى الله عليه وسلم فال الله تعالى الحيثات للخيثين والحيثون الخيثات والطيبات الطيب بن والطيبون الطيبات فأن كانت عائشة رضى الله عنها حيث قفان زوجها بكون حيثا

( ۱۳ ی ارشادالمهتدی )

وحاشاه صالى الله عليه وسالم من ذلك مل هوالطيب الطاهر وهي الطاهرة المرأة بإغلام اضرب عنق هيذا الكافر بعني الشبع الذي تكلم في عائشة رضي الله عنها فضرب عنقه وحاصل قصة الافك ان الذي صلى الله علمه وسلم كان اذا أرادسفرا أقرع بين نسائه فلا أراد التوجه لغزوة بني المصطلق وتسمى غزوة المريسيع أقرع بينهن فرحت القرعة على عائشة فتوجهت معه ففي رجوعهم منهاضاع عقدها وكاننمن جزع ظفار بفتحالجم وسكون الزاى أوفقعهاأى خركز منسو الفافاروهي بلدة في المن فتخلفت في طلمه في مل هود حهاوه ومركب من مراكب النساء كالقسة فانا انهافه لانها كانت خفيفة كاأخبرت بذلك وسارالقوم ورجعت المهم فلم تحدهم فكثت مكانه فأخه فاالنوم فرم اصفوان سن المعطل وكان بعرفها قسل آبة أنجاب وكان يتخلف ليلتقط ماسقط من المتاع أولانه كان ثقيل النوم فبرك ناقته وولاها فلهره وصار يسترجع جهراحتي استيقظت وحلهاعلى الناقة ولم ينظر المهاو قادم االناقة مولمها ظهره حتى أدرائهما النبي صلى الله عليه وسملم فرموها به وفشاذلك بن المنافقين وضعفاء المسلمن فشق ذلك على النوع صمالي الله عليه وسلم فمع العماية وقال يامعشر السلمن من بعذر في من رحل قد ملغي أذاه في أهل متى فواللهماعات على أهملي الاخسر اولقدذكر وارحلاماعلت علمه الاخبر افقال سعد بن معادسيه الاوس أناأ عذرك منه مارسول الله ان كان من الاوس ضريت عنقه وان كان من احواننامن الخزرج أمرتنا فف علنا أمرك فقال سعد من عمادة سيدا لخزرج كذبت لا تقدر على قتله فهم الاوس والمرزج بالقتال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاعراض عن ذلك فأنزل الله في راءتها ان الذين حاواً الافك عصية منك العشر آمات الى قوله تعالى أولئك ميرون عما مقولون لهممع فرة ورزق كريم فقال أبو بكر أها شدة قومى فأشكرى لرسول الله صدلي الله عليه وسلم فقالت لاوالله لاأشكر الاالله الذى رأني لكن لم بكن ذلك الشاشئ كان فى نفسها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فان مقامها محل عن ذلك واغا استغرقت في مقام الشهود فلرتشهد الاالله وتاب الله تعالى على من كان تكلممن المؤمنسين وأقيم الحدعلى من أقيم عليه كسطح وحسان وجنة رضى الله عنهم وكانأبو بكرالصديق رضي اللهعنه ينفق على مسطح بن الانة رضي الله عنه لقرابته منه وفقره فقال والله لاأنفق على مسطح شيأ أبدا بعد الذى قال لعائشة رضى الله عنهاما فال فأنزل الله تعالى ولايأتل أولوالفضل منكروالسعة أن نؤتوا أولى القر فى والمساكين والمهاجرين في سنيل الله ولمعفوا وليصفحو األاتحمون أن نغفر الله لكروالله غفوررحم فقال أبوسكر رضي الله عنده الي والله انى لاحب أن يغ فرالله لى فرحع الى مسطح النفقة التي كأن ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبداوكفرعن يمينه وروى الطرراني والنساقي انه أضعف له النفقة (اطيفة) وهي ان اس المقرى منع عن ولده النفقة تأديباله على أمر وقع منه فكتب الى والده يقول لا تقطعين عادة بر ولا \* تحمل عقاب المره في رزقه

فان أمرالافك في مسطح \* يعط أمرالنجم من افقه وقد حرى منه الذي قد حرى \* وعوت الصديق في حقه

قديمنع المضطرمن ميتة \* اذا عصى بالسير في ظرقه لانه يقوى عـــلى توبة \* تكون ايصالاً الى رزقــه لولم يتب مسطم من ذنبه \* ماءوتب الصديق في حقه

فكتب المهوالده بقول

یگون نظم الاصل مع الذیبل هلاندا سبع من العصب فوق الانف قدنقلوا من الحدیث عن الحتاد خیرمضر أبو هر برة سسعا ابرانس وعائش وابن عماس كذا ابن عمر و در دسید نااندری دان أبو سعید الفیفر فاستگل دان أبو

عان غرر اه

\*\*\*\*\*

(وسودة بنت زمعة رضي الله عنها) تُزوّجها صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من النبوة كانت تحتاس عهاالسكران سعرووأ سلمعها فدعاوها جرالى المنشة المعرة الثانية فلمامات تزوحها صلى الله عليه وسلم قال شحفا وشيخ مشا مخدار جه الله تعالى فى سدرته نقلاعن السرة الحلمة وفى الشهر الذي توفمت فمه خدمحة رضى الله عنها وهوشهر رمضان تعدمونها أمام تزو برسودة منت زمعة وكانت قبله عنداس عمل يسمى السكران أسلمعها وهاجر ماالى الحبشة الهجرة الثانية رجيعها الىمكة فيات عنهافل انقضت عدتها تزوجها صلى الله عليه وسلم وأصدفها أربعما ثة درهم وكانثرأت في نومهما ان الذي صلى الله عليه وسلم وطئ عنقها فأحبرت روجها فقال ان صدقت رو ياك أموت أناو يتزو حل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات في لياة أخرى ان قرا انقض علمامن السماء وهي مضطععة فأحبرت زوحها فقال لاألث حتى أموت فاتمن يومه ذلك وعن خولة منت حكم رضى الله عنهاوهي امرأة عمان سمطعون رضى الله عنه قالت قلت لماماتت خديجة بارسول الله ألاتتز وج قال من قلت ان شئت بكر او ان شئت ثيبا قال فن البكر قلتأحق حلق الله باعائشة بنت أى بكروكان صلى الله عليه وسلم قدرأى في المنام انه يتزوجها وجىءله بصورتهامن الجنة فكان يتعسمن ذلك الكونه اصغيرة لأتصلح للتزو يجثم مقول ان مكن هذا الامرمن عندالله عضه حتى فالتله خولة ماذ كرفعلم أن الله سيقضى امره حين أنطقها بذلك ولاعل لها م قال لها ومن النب قالتسودة بنت زمعة وقد آمنت بك واتمعتل على ما تقول قال فاذهبي فاذكر بهماعلى فتربع مذلك أمرهما فعقدعلى عائشة رضي الله عنها ودخل بمافى المدينة يعدالهجرة كاتقدمودخل سودة رضي اللهعنهافي الحال علمة اه ملخصاوا كبرت سودة رضي الله عنها عنده صلى الله عليه وسلم أراد طلاقها فسألته الابفعل وحملت يومها لعائشة رضى الله عنها كاتقدم فامسكهاصلي الله عليه وسلمات في آخر خلافة عررضي الله عنه على المشهور (وحفصة بنت) سيدنا (عر بن الخطاب رضي الله عنهما) تزوحها صلى الله عليه وسلم في شعبان على رأس ثلاثين شهرامن الهمعرة على الاشهر وكان مولدها قبل النبوة بخمس سنين توفيت في شعمان سنة حس وأربعين وصلى علم امروان بن الحكم أمير المدينة يومنذ وحل سريرها بعض الطريق مُ حل أبوهر برة الى قبرها وكان صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقة واحدة لأنها أفشت أمرا أسره المالعائشة وكان بننه مامصادقة ومصافاة فنزل عليه مبريل عليه السلام وقال له واجع حقصة فانهاصوامة قوامةوانهاز وحتكفي الجنةوفي رواية طلق صلى الله عليه وسلم حفصة فبلغذلك عرفثاعلى رأسمه التراب وقال مايعيا الله يعمر وآينته يعدها فنزل حبريل على الني صلى الله عليه وسلم من الغد وقال ان الله بأمرك ان تراجع حفصة رحة لعمر وقال جماعة لم يطلقها بلهمم بتطليقها فقط وعليمه مراديم احعتها مصالحتها والرضاعتها وضي الله عنهاافاده العلامة العدوى انجزاوى رجه الله نعالي في النفحات الشاذلية كالمواهب (وأمسلة هندينت أبي أمية بنالغيرة) ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية (رضي الله عنها) تزوحها صلى الله عليه وسلم في آخر شوال سنة أربع ولما أرسل الهاصلي الله عليه وسلم يخطها قالت مرحمار سول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا الاآن في خلالا ثلاثا أنا امرأة شديدة الغيرة وأناامرأة مصيبة أي ذات صعيآن وأناامرأة ليس هناأ حدمن أوليائى فاتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهاأما ماذكرتمن غيرتك فانىأر حوالله ان يذهم اوأماماذكرت من صيتك فان الله سيكفهم وأما

ماذكرت من أوليائك فليس أحدمن أوليا تكرهني فقالت لابنها زوج رسول اللهصلي الله عليه

وسودة بنتزمعة رضى الله عنها وحفصة بنت عرب من الخطاب رضى الله عنهماوأم سلة هند بنتألى أمية من المغيرة رضى الله عنها (قوله بعدها) أى

وسافة وحمها فاستدل به على إن الاس بلى عقداً مه وهو بخلاف مدهمنا معتم الشافعية و شهد المالأودفع مانه انمازوحها مالعصو بةلانه اس اسعها كاس في السبر توفيت في خلافة معاوية رضى الله عنه سنة ستين على الصحيح وقد بلغت أربعها وثمانين سنة ودفنت بالمقمع وصلى علمه ارضى الله عنها أنوهر ترة رضي الله عنه أفاده في النفحات (و زَّ بنب بنت حشَّ رضي اللَّه عنها) وهي نت عنه صلى الله عليه وسلم أممة وكان اسمهارة فسماه أصلي الله عليه وسلم زينب خشةان تقال خوجمن عندسرة وكانت قبله عندمولاه زيدن حارثة فطلقها فلاحلت زوجه الله أياها سنة أربع على أحد الاقوال وهي يومئذ بنت خس والاثين سنة بقوله تعالى فالقضي زيدمنها وطراز وجناكها وكانت تفخرعلي نسائه صلى الله عليه وسأبو تقول ان آباءكن أنسكهوكن وأنالله تعالى أنكيمن اياهمن فوق سبع سموات وفيهانزل المجاب وهي أقل نسائه لحوقا به كااشارالى ذلك الصادق المصدوق ففي مسلم عن عائشة ان بعض أزواج النسي صلى الله علمه وسيا قلن له أننا أسرع بكالحوقا قال أطولكن يدافكان أسرعهن لحوقا به زينب بنت حش فعلى أن طول مدها سسانها كانت تعل وتتصدق كثيرا توفيت سنة عشر سأو احداى وعشر نوقد بلغت ثلاثا وحسين سنة ودفنت بالمقدع وصلى علماعر بن الحطاب وكانت عائشية تقولهي التي تساميني في المزلة عنده صلى الله عليه وسيا ومارأ بت امرأة قط خمرا فى الدنسامن زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة رضى الله عم أونف عنام النهسي أنحات بالآختصار (وجويرية بنت الحارث رضي الله عنما) وقعت يوم المر سيمع فيسهم المتن فدس بن شماس فكاتم اعلى تسع أواق من الدهب فأداها عنما صلى الله عليه وسلم وتزوجها وكان اسمهارة فسماهاصلى الله عليه وسلم حويرية كاتقدم من أنه حشية أن يقال خرج من عند مرة وكانت ذات جمال وعنم دماتر و حها فال الناس في حق بنى المصطلق اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلوا ما أيديهم من سبايا بني المصطلق فالت عائشة فلم نعلم امرأة أكثر بركة على قومهامنها توفيت بالمدينة في ربيلع الاول سنةست وخمسين وقد بلغت سبعين سنة وصلى علمهارضي الله عنهامر وان من الحكم قاله في النعجات وان أردت الزيادة على ذلك فأنطر سيرة شيخنا وشيخ مشايحنارجه الله تعماني والرياض المستطابة (وأم حميمة رملة بنت أى مفيان رضى الله عنهما )و الدسيد نامعاو بة رضى الله عنه وارضاه و حعل المنة منواه وأنوسفيان كنيته واسمه صخرين حربها جرت معزو جهاعبيد الله بالتصغيرابن جشالي الحسية الهجرة الثانية فولدت المحسية وتنصر ومات على النصرانية هووثنت هي على الاسلام فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في زواجها عراين أمية الضمرى الى النجاشي فزو جه اياها بطريق الوكالا عنهصلي الله علمه وسلموأمهرها عنه أربعائة دينار وتولى عقد نكاحها خالدين سعمد ان العاصى لكونه انعما بماوأرسلها النجاشي اليه صلى الله عليه وسلم سنة ست على خلاف في جميع ذلك ما تتسينة أربع وأربعين رضي الله عنهاو رجهاأ فاده في النفيات مع زيادة من الرياض المستطابة (وصفية بنت حي بن أخطب) النضرية الاسرائيلية الهارونية فهي رضي الله عنها من نسل هار ون بن عران عليه الصلاة والسلام كان أبوهاسيد بني النصير فقتل مع بني قريظة اصطفاهاصلى الله علمه وسلم لنفسه من سي حييرفاعتقها وتروجها وجعل عتقها صداقها وكانت جيلة لم تبلغ سبع عشرة سنة ماتت في رمضان سنة خسة أواثنتين وخسين

رضي الله عنهما وصفية المنت حي من أخطم رضى الله عنهامن نسا، هار ون بعران عليه الصلاة والسلام ومعونة منت الحرث رضي الله عنها \*\*\*\*\*\* (قوله وكان اسمها برة) مفتح الموحدة والراء المسدة وقوله فسماها زين أي لمادخلت علمه وقوله حشمةان بقال خوج من عنسادرة أي أو ماهنا برة منسلا وذلك لحمه صلى الله علمه وسا الفأل الحسن لالانها كانت تزكى نفسهاكما زعملانه سوءظن أفاده الز رقاني على المواهب (فولهمر نسل هارون) مدل لذلك روامة أبي نعيم في الحلمة باسناده عن أنس رضى الله عنه قال الم معدن المنفسة منتعر رضى الله عنهما فالتطايا بنت الهودي فمكت فدخل علمارسول اللهصلي الله عليه وسلم وهي تمكي فقال ماشأنك فقالت قالتلى حفصة مارنت الهودى فقال لها وسول الله صلى الله علمه وسلم انكالمنت ني معنى هارون وانع كالندى لعدى مروسي وانك لتحت نبى فيم تفتحر عليك حفصة غُ قال اتق الله ودفنت بالبقيع قاله في النفحات (ومعونة بنت الحارث رضى الله عنها) تزوجها صلى الله عليه وسلم باحفصة لقدقات كلمة

و د بديائ عين دوي الله عما

لومز جت بالبحر لمزجته (قوله فقتل مع بني قريظة) أي على المهودية كافي السيرة (قوله اصطفاها صلى الله عليه وسلم لنفسه) كما

وأماسرار يفصلي الله عليه وسلمفار بمعمارية القبطية ورمحانة بنث مؤيدمن بئي النضررضي الله عنهاو حارية وهمهاله زينب بنت جنس أخرى اسمها را مخاالقر طية (تمة ) اختلف العلماء رجهم الله تعالى في أفضل زوجاته صلى الله عليه وسلم ال في أفضل النساءمطلقا في قال شحناوشيخ مشامحنا رجه الله تعالى في السيرة لماجيع سي خميرها و دحية بن خليفة الكابي رضى الله عنه فقال بارسول أعظني حارية فقسال لمصلى الله عليه وسلم اذهب قذحارية فأخذ صفية بنت حيى وكانت امرأة حسناء فتنافس الناس فيها فحاءر حل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بياني الله أعطيت دحية صفية (١٠١) سيدة بني قريظة والنصير لا تصلح الالكفقال ادعوم مافاء كإقاله شخناوشيخ مشايخنارجه الله تعالى فسيرته وغيره في هلال ذى القعدة سنة سبع بعد مهافلمانظ, الهاصلي الله غروة خيبرعندو جوعهمن عرة القضاء وهوحلال بسرفو جاءفى رواية انه عقدعلها وهومرم علمهوسلافالحدحارية وبنى بها وهوحلال فالالحققون ان ذلك وهموالصيح الاول وعلى تسليم الشانى وهوكونه عقد من السيى غيرها فأخذ علمها وهومعرممعناهانه فيالشهرالحرام كقول الشاعر أخت كالة بن الربيعين قتلوا اس عفان الحليفة محرما \* ودعافلم أرمثله مخذولا أبى الحقيق زوج صفية أىلان قتله كان في ذي الحجة كاتقدم على ان من خصائصه صلى الله عليه وسير ان له أن ينكر وكانت صفية بذنحي وهو محرم وهي خالة ولدالعماس وخالة خالدين الوليد وكان اسمهابرة فسماها صلى الله علمه وسلم من سمطهار ونأخي ممونة لما تقدم أىمن انه خشية ان يقال عرب من عند برة توفيت بسرف المذكورسنة احدى موسى علمسماالسلام وحسين في النالث عشرمن صفر الخير على ماهومشهور عند أهـ ل مكة وعليه الا "ن عملهم فانهـ م فاصطفاها صلى اللهعليه في كلُّعام من الشهر المذكور يخرجون جاغفير الزيارتها والتبرك مهافقبرها رضي الله عنهامشهور وسلالنفسه ثماعتقها مزارو يتبرك بهوقد بلغت تحانين سنةوقيل غبرذلك وهيآ نزمن تزوجهاصلي الله علمه وسلم وتزوجهاوفي المواهب وآخرمن توفى من أزواجه وقال ابن شهاب هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولهما وانماأخدصلي اللهعلمه مناقب كثيرة شهيرة رضى الله عنها و نفعنا بتراب أقدامها (وأماسرا ربه صلى الله عليه وسلفاريع وسلم صفية لانها بذت ملك من ملوكم قال الحافظ مارية القيطمة) التي أهداه اللقوقس كاتقدم له صلى الله عليه وسلمع أشياءذكرها كغيره شعنا وشيخ مشايخنارجه الله تعالى في سرته وكان عليه الصلاة والسلام معيام الانها كانت بيضاء ان مرولدصفية مائةني ومائة ملك تمسرهاالي جيلة وهي أمولده امراهيم كاتقدم جاء انه صلى الله عليه وسلم قال ستفتح عليكم مصرفاستوصوا باهلهاخيرافان هم وحاوصهراوالمراد بالرحمأم اسمعيل بنابراهيم جدهصلي الله عليه وسلفانها نسه صلى الله علمه وسل إوليتء وتوهب لدحية كانت قبطية والمراد بالصهرأم ولده الراهم فانها كانت قبطية أيضا كاعلت (ور يحانة سنت لكرة من في العمالة مز مدمن بني النصررضي الله عنها) في كانت موطواته علك المين وقيل كانت تحتر حل من بني مثل دحية وفوقهوقاة قر نظة فوقعت في سي بني قريظة فاصطفاها صلى الله عليه وسلم لنفسه وكانت حيلة وسمة وخبرها من كان في السدى مثل من الاسلام ودنها فأحتارت الاسلام فاعتقهاو تزوجها وأصدقها وأعرس مافي الحرم سنةستة صفية في نفاستها نسما وطلقهاصل الله عليه وسلم اشدة عبرته اعليه فاكثرت المكاء فراحعها ولمتزل عنده حتى ماتت وجالا فالوخصمها مرحعهمن عة الوداع ودفنها بالمقسع وعلى هذا القول يكون الذى دخل بهن صلى الله على موسلم لامكن تغبرخاطر بعضهم من الزوحات ثنتاء شرةام أة واختاره له القول الصيان رجمه الله تعياني في رسالته (وحارية فكان من المصلحة وهمتماله )صلى الله عليه وسلم (زينب بنت حش) رضي الله عنها (و) حارية (أخرى اسمها زليحا العامية ارتعاعها منه القرطية) رضوان الله تعالى علين أجعين (تمة احتلف العلم وجهم الله تعالى في أفضل زوحاته واختصاصه صلى الله صلى الله عليه وسلم بل في أقضل النساء مطلقا) أي سواء كن زوحاته صلى الله عليه وسلم أولا إعليه وسلم مافان في ذلك رضاالجيع وكانت صفية قبل ذاك وأثآن القمروقع في حرهافذ كرت ذلك لابها فلطموجهها وفال انك لقد من عنقل الحائ تكونى عندملا العرب فلم يزل الاثرفو وجههاحتى اق ماصلى الله عليه وسلم فسألف عنه فاخبرته وأحرج ابن أبي عاصم عن ا في رزة رضى الله عنسه قال كما نزل صلى الله عليه وسلم خمر كانت صغية عروسا فرأت في المنام ان الشمس نزلت حتى وقعت ف

صدرها فقصت ذلك على زوجهافق الماتمنين الاهذا الملك الذي نزل بناولاتنا في لامكان رؤ يتم القمر أولائم الشمس نانيا فاخبرت بالمنام الاولياً بإهاو بالثاني زوجها (قوله و ربح انة بنت بن يدمن بني النضير) هكذا نسم الصبان رجه الله تعالى

الراغيين في سيرة المصطفى وفضائل أهلل سته الطاهرين وفي المواهب وشرحها وريحانة منت شمعون من بي عمر س قر نظة في قيولان اسحق وقسل من دي النضروءمعسان القيدولين مانها كانت متروحة في ني قر نطة فسستمعهم وانكانت نف به نسالکن قول ان استحق من رني عمر ابن قر نظمة بأبي ذلك لظهوره في أنها من سي قر نظية نساوقد قال ابن عد البرقول الاكثر انهاق ظمة وقبل نضرية وحزم شعنا وشيخ رمحانة شت شمعون س حمضة وكانتجملة

والأق بعندكم ان أفضل النساء

المنهفقات

مشالحنارجه الله تعالى في سمرته بأنهاقر ظمة تسا ونص عمارته واصطفى صلى الله عليه وسالم لنفسه الكرعة من نساء بي قر نظسية

زيدالقرظي فتروحها بعدان أسلت وحاضت

وسمة وأصلقهااتنتي عشرةأوقسة ونشأأي نصف أوقسة وأعرس

مافى المحرم سنة ست وقسل كان اطؤها علاقالمين اه

(قوله أن آسية ومريم وأخت مسوسي من

(والاقرىعندكشر )من العلاء وجهم الله تعالى (ان أفضل النساء مريم) بنت عران أمسيدنا

عُسى عَلْمِ ما السلام (فقاطمة) بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (فديحة) بنت خويلد (فعائشة) بنت سيد ناأيي بكر الصديق رضي الله عنهما (فاسية) الرأة فرعون رضي الله عنها

وعسارة ابن جررحه الله في شرح الهمزية وعائشة وخديعة رضي الله عنهما أفضل أمهات المؤمنين عمالا صحران خديجة أفضل لماصح انعائشة لما فالتله قدرزقك الله خرامنها قال

لاواللهمار زقني خسرامنها آمنت بي حين كذيني الناس وأعطتني مالها حسن أحرمني انساس ولانه صلى الله عليه وسلم اقرأعا شقة السلام من جبريل وحديجة السلام من الله تعمالي والاصع

أبضاان فاطمة أفضل من خسد محقلها فهامن النضعة الكرعمة التي لابعياد لهياشي والخسر المقتضى لحرة خديحة أحساعنه مانهمن حث الامومة لاالسدادة وعن حرى على ذلك الامام الحتمدالتة السمى فقال الذي نختا زووندين الله مهان فاطمة أفضل ثم خديحة ثم عائشة واختار

أبضاان مريم أفضل من خديحة للاختلاف في نبوتها اه وقوله وعن حرى على ذلك السكي لعل نقله اختيارهماذ كرفى غيرمقاصدالمقاصدامافيه فانظاهر عمارته انه ترددهل الافضل خديجة أوعائشة لانه أتى أوالتي للتردد ونصها فضلى النساء ريم ففاطمة فحد يجة أوعائشة فاسمية ثم

قال وقد نظمتهن وزدت ان آسية ومريم وأخت موسى من زوحات نبينا صلى الله عليه وسلم في فضيلى النسانت عران ففاطمه ب فامها أوفن قدر أالله

قروج فرعون مع أحت الكليموم \* يم لاجد زوحات باخراه وبعضهم جزم بافضلية عائشة على حديجة فال الأمام الزرقاني رجه الله تعالى في شرح المواهب واستدل علىذلك عارواه النسعدعن عائشة فضلت على نساء الني صلى الله عليه وسلم بعشرلم

سكسو بكرافط غدرى ولاام أة أبواهامها جران غدرى وأنزل الله براء قى من السماء وحامد يل تصورتى من السماء في حريرة وكنت اغتسل أناوه وفي اناء واحدو في يصنع ذلك باحد من نسائه غميرى وكان بصلى وأنامعترضمة بينيديه دون غميري وكان ينزل عليه الوحى وهومعي في لحاف واحدولم ينزل وهومع غيرى وقبض وهو بين نحرى وسعرى أى ورأسه الشريف موضوع على

أعلى صدري قال في المصماح السحر الرقبة وقيل مالصق بالحلقوم والمرقى من أعلى المطن وقولها وحاءحير بل بصورتى من السماء عاءفيه حديث المخارى ومسلم رأبتك في المنام ثلاث لدال

جاءنى بكاللاك فيسرقة بفتح السبن والراء أى بشقة من حرير فيقول هذه امرأ تكفا كشف عن

وحهاك فاقول ان بكمن عند الله يمضه قال في المواهب وفي الترمذي ان حمر يل عاء عليه الصلاة والسلام بصورتها في خوقة حرير خضراء وقال هذه زو حملك في الدنيا والاستخرة وحسما

فضلاقوله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام وفصل شيخ الاسلام زكريا الانصارى رجه الله تعالى في شرح البهعة فقال الذي آحداره ان الافضلية عجولة على أحوال فعائد قافضل من حيث العلم وحد يحقمن حيث تقدمها واعانتها المصلى الله عليه

وسلمفى المهمات وفاطمة منحيث المضعة والقرابة ومريم منحيث الاختلاف في نبوتها وذكرها فى القرآن مع الانبياء وآسية من حيث الاختلاف في نبوتها وان لم تذكر مع الانبياء انتهى ونقل عن الأشعرى الوقف قال بعضهم وهو المذهب الاسلم كاقاله ابن جاعة وهوالذي مآل اليه

القاضى أبوجعفر الاستروشين من الحنفية وبعض الشافعية لتعارض الادلة في ذلك لقوله عليه السلام لفاطمة أماترضين أن تكوفى سيدة نساء أهل الجنة أونساء المؤمنين أونساء هذه الامة

ولقرله

زو حات سيناصلي الله عليه وسلم) أى اوردانه صلى الله عليه وسلم دخل على خديجة رضى الله عنها وهي

JTus us (duil) ألنى صلى الله علمه وسلم وأزواحهوذر بتهوقراسه وتعظيمهم واحترامهم وتوقيرهم واكرامهم 444444444444 فى الموت فقال لهاما خدية دالقت در اتك فاقرئهن منى السلطم فقالت بارسول الله وهـل تزوحت قسلي قاللا ولكن اللهزوحي مريم بنتعموان وآسية بذت مزاحم امرأة فرعون وكلثم أخت موسى فقالت بارسول الله بالرفاء والسنس اه زرقاني ع\_لى المواهب وفي الحامع الصغير عنسه عليه الصلاة والسالم انالله زوحي في الجنة مريم بنتعران والرأة فرعون وأخت موسى اه مؤلف

ولقوله عليه السلام فضل عائشة على النساء كفضل الثر بدعلى سائر الطعام رواهما الشحنان اه (تنسه محسحم الالني صلى الله عليه وسلم) هممؤمنو بني هاشم و بني المطلب (واز واحه وذريته وقرابته) صنى الله عليه وسلم (وتعظمهم واحترامهم وتوقيرهم وا كرامهم) وذالتلان الله تعمالي لما اصطفى سيدنامج داصلى الله عليه وسلم على جيع من سواه وخصه عافضله مهوحساه أعلى سركتهمن انقي المهنسسا أونسسة ورفع قدرمن أطاعه وكان معه نصرة وصحمة والزم سجانه وتعالى مودةقر ماه كافة مريته فرض الحبة لاهل بيته المعظم وذريته فقال تعانى قل لاأسألك عليه أجر الالمودة في القرقي وقال تعالى اغماس يدالله ليدهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهير اوهذه الاته نزأت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم بحسب سماق الا مات التي قملها والتي بعد هاولكنها دلت على ذلك فن ذلك ما صحراً نه صلى الله عليه وسلم حعل علياوقاطمة والحسنين تحتكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بدى وخاصى اذهب عنهم الرحس وطهرهم تطهيرا وفى حديث حسن انهصلي الله عليه وسلم اشتمل على العماس و بنيه علاءة تم قال مار في المحتى وصنوابي وهؤلاء أهل متى فاسترهم من الناركسترى اياهم بملاء تي هـنه وفقالت أسكفة الباب وحوائط البيت آمين ثلاثا فعلم ان المرادبا هل البيت في الاحمة أهل بيت سكنه صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين وأهل بنت نسبه وهممؤمنو بني هاشم وبني المطلب ومنبع فضائلهم الأسية السابقة لاشتما لهاعلى غررمن ماسترهم والاعتناء بشأنهم حيث ابتدئت بإغااللفيك والشك فيما الانه تعالى اذهاب الرجس عنهم وهوالا مأوالشك فيما يجب الايمانيه وتطهيرهم من سائر الاحلاق والاحوال المذمومة وفي أحاد بتحريمهم على النار وهوفائدة ذلك التطهم وغايته اذمنه الهمام الانابة الى الله تعالى وادامة الاعمال الصالحة حتى ذهب قوم الى ان قطب الاوالياء فى كل زمن لا يكون الامنهم وحكمة ختم الاله يقتطه يرهم المبالغة في وصوطم لاعلاه وفى وفع التحوز عنهم ثم تنوينة تنويني التعظيم والتناير المشير الى انه تطهيرين بديع ليسمن جنس ما يتعارف ويؤلف ثمأ كدذلك صلى الله عليه وسلم بقوله وقدحهل على على وفاطمة والحسنين كساءوقرأالا مة اللهمهؤلاء أهل بدى اذهب عنهم الرحس وطهرهم تطهيرا وصمحديثان مثل أهل ردتي مثل سفينة نوح من ركم انعاومن تخلف عنها هاك وحد بث حركم حسركم لاهلى من بعدى وحديث سألت ربي أن لا أترزة ج الى أحدمن أمتى ولايتزقج الى أحدمن أمتى الا كان مع في الحنة فاعطاني ذلك وحديث أحموني كسالله وأحموا أهل سي كمي وحديث انا حربلن حاربهم وسلملن سالمهم فاله لعلى وفاطمة وابنهم ماوحد بثان أكل بنى أبعصية ينتمون المهاالا ولدفاطمة فأناولهم وعصبتهم وهم عترتى خلقوا من طمنتي ويل للكذبين بغضاهم من أحمر أحمه اللهومن أبغضهم أبغضه اللهوحد بثوالذي نفسي سده لاسغضنا أهل الست أحدالا كمه الله في النارأفاده ابن جرفي شرح الممزية وفي المشرع عنه عليه الصلاة والسلام أربعة أناشفيع لهم يوم القيامة المكرم لذريتي والقاضي لهم حوائحهم والساعي لهم في أمورهم عنداضطر ارهم والحب هم بقلبه وقال عليه الصلاة والسلام ان الله فطم النتي فاطمة وولدهاومن أحميم من النار وقال عليه السالم أحموا الله الما يغذوكم به من نعمه وأحموني بحسالله وأحموا أهل ينتيجي وقال عليه السلام المرمع من أحبوقال صلى الله عليه وسلم من أحب قوما فهو منهم قال بشرين الحرث وأيته عليه السلام فقال يابشر أتدرى لمرفعك الله تعالى من بين أقرانك قلت لاقال باتباعك لسنتي وخدمت كالصالحين ونعمك لاخوانك ومحمتك لاصحابي وأهل ستي

ومنها الأعان سفعن أوصافه صلى الله علمه وسلمان حزم مانه صلى الله عليه وسلم كان أسض اللون مشميا ما عجرة و مانه صمل الله عليسه وسلم ولدفي مكة \*\*\*\*\* (قوله بل الساص المخلوط ما مجرة) الذي هو أشرف الالوان بالنسمة لهمنه الداران قسالمن عادة العرب انقدح النساء بالساض المشر ب بصفرة كاوقع في لامدة امرى القدس وهنالدل على أنه فأضل في هـ ذه الدار أيضا أحس مانهلانواع فى انه فاصل فها ولكن الساض المثم بحمرة أفضل منه فهاوحكة التفرقة سهدهالدار وتلك الداران الشوب ما ي الدم وح بانه في المدن وعروقه وهومن الفضيلات التي تنشأعن أغدانة هذهالدارفناسبالشوب نامج رةفها وأماالشوب فالصفرة التي تورث الساض صقالة وصفاءفلا نشأ عادةعن غذاءمن أغذته هسسده الدارفناسب الشوب بالصفرة في تلك الدارفظهم ان الشوب في

كل مسن الدارين بما

demli

هداالذى المفك منازل الابرار ولله درامامنا الشافعي رضى الله عنه و تفعنا به حيث قال ولقداً جاد في المقال يا أهل بيت رسول الله حبكم \* فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظم القدرانكم \* من لم بصل عليكم لاصلاقه

وكون الصلاة علهم فى الصلاة والجمة هوقول عند الامام أحدرجه الله ونقل عن الشافعي أيضا و بالجهلة ففضائلهم لا تعصى ومزايا هم لا تستقصى كيف وقد أثنى الله ورسوله علم سميا تنقطع الاغناق دون الوصول الى غانته والاحاطة بشي من نها بته ولله درمن قال ولقد أحسن في المقال

> قال فى قائل رأيتك توى \* آل طهودا أعلى تعليم ان حقا عليك تستغرق العمد في مديحا فيهم وفين بلمم قلت ماذا أقول والكون طرا \* يستمد العطاء من ناديهم أنالا أستطيع أمدح قوما \* كان جبريل خادما لا يهم

حعلناالله عمنقام واحب حقهم ومعالى شرفهم ونف عناسركتهم وأماتنا على حبهم وحشرنافي زمرتهم بحاه حدهم واعلمان شرط محمة أهل البيت النافعة عمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الطعن فيأحدمنهم وتقدمت أحاديث في فضل الصابة والتعذير من التعرض لأحدمنهم بشي فمه تنقيص أحدمنهم فعستهم ومحمة أهل المت مقترنان لا ينتفع باحداه مادون الاخرى فاحندرأم المشفق على دنه ان تصغى الى شئ عما تختلقه الرافضة والحوارج في حق أحدمن العمامة أواهل المنت من الافك والتنقيص فان أهل السنة هم العارفون عاجاء في كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لاأولئك المارقون الطاعنون في أحدمنهم وقدورد أحادث دالةعلى انأولئك الطاعنين همشر الخليقة وكلاب أهل النارفنسأل الله تعالى أن يحفظناها وقعوافيه وأن يحييناو يمتناعلى محبة العجابة وأهل البيت وأن يحشرنا في زمرتهم وان لا يحمل لاحدمنهم في عنقنا ظلامة نطالب ما يوم القيامة فان ذلك عالا نغفر سلنا الله عنه وكرمه آمين بحاه الامين (ومنها) أى ومن تلك الأشياء السمعية التي يحب على المكلف أيضا اعتقادها (الايمان ببعض أوصافه صلى الله عليه وسلم بان يجزم) المكلف (بأنه صلى الله عليه وسلم كان أبيض اللون مشريا) أي مخلوطا (بالحرة) أي فأيس لونه صلى الله عليه وسلم بياضاصر فا ولاحرة صرفة بل البياص المخاوط بالمجرة الذي هوأشرف الالوان بالنسبة لهذه الدار وأما بالنسبة لتلك الدارفأ شرفها البياض المشرب بصفرة كإيكون عليمة هل الجنة كافال جهور المفسرين في قوله تعالى كأنهن بيض مكنون شبهن بييض النعام المكنون فعشه ولونه حينشد بياض بهصفرة حسنة ولم يكن صلى الله عليه وسلم في الدنيا كموفى الا تنرة لئلا يفوته أحد الاحسنين فيمع اللهله بين الأشرفين زيادة في تعظيمه صلى الله عليه وسلم (تنبيه) قال أغتنا يكفرمن قال كان النبي أسود الأنوصفه بغيرصفته فىقوةنفيه فيكون تكديبابه ومنه يؤخذانكل صفةعلم ثبوتم الهبالتواتر كان نفها كفر اللعلة المذكورة وقول بعضهم لابدفي الكفرمن أن يصفه بصفة تشعر منقصه كالسوادهنا لانهلون مفضول فيه نظرلان العلة ليستهى النقص بل ماذ كرفالوج مانه لافرق اه اس حررجه الله على الشمائل (و ) مان يجزم (بانه صلى الله عليه وسلم ولدفي) بلد الله الحرام (مكة ) المشرفة شرفها الله وشرف سأ كنم اوجعل تعالى لنام اقرار اورزفا حسنامع الادب التام بحاهه عليه الصلاة والسالام وسميت مكة لانهامأ خوذة من ألمك وهوالازالة فانهاتر يل الذنوب وتحوها وهي البلدة التي لا مضدشه رهاولا يحتلى خلاها وكان مولده في المكان المعروف الاتن

بسوق الليل (وبعث) بالنبوة والرسالة (فها)أى حاءه الامين حمر بل عليه السلام بالوحي من الله تعالى بعدتمام أو بعين سنة فأقام فها بعد نرول الوحى ثلاث عشرة سنة عما حرالى المدسة فأقام فه اعتمر سنمن (وتو في في المدمنة) المنورة (ودفن فها) أي فيكون عروصلي الله عليه وسلم ثلاثا وسمين سنة على العدي (و يجب على) كل من (الاسماء) والامهات م الوصي مالحا كم (ان يعلوا أولادهم) قبل الامر بالصلاة (ذلك) أى المذ كورمن انه صلى الله عليه وسلم كان أسف اللون مشر باباعمرة وانهولدفى مكة و بعث فهاو توفى فى المدينة ودفن فهاو وحوب تعليم مأذ كرماعدا الاول أعنى كونه صلى الله عليه وسيل كان أسض اللون مشر ماما مجرة هوما اعتمده في متن العماب ومثله ان السمعاني وقال الرملي في شم حالعتاب بندي أن كون ذلك على وحده الاكلية لاالوحوب اه واعقدان جررجه الله تعالى في شرح المنهاج مااعقده الاولان وزاد وحوب تعليم الاول وغيرهمن نحو وحوب سان معنى النموة والرسالة وملخص عدارته يحب تعلمه لعني الصي ما يضطر الى معرفته من الامور الضرور بة التي يكفر حاحدهاو يشترك فها العام والحاص ومنهاان الذي صلى الله علمه وسل بعث عكة ودفن بالمدينة كذااقتصر واعلم ماوكان وحهدان انكار أحدهما كفرلكم بلانقصم الامرفهما وحمننا فلامدأن بذكر لهمن أوصافه صلى الله عليه وسل الظاهرة المتواترة ماعمزه ولو يوحه تفذينك أعنى كونه صلى الله عليه وسل يعث عكة ودفن مالمدينة وأماجر دالحكم مماقيل تميزه وحه فغيير مقيد فعد سان النبوة والرسالة وأنعجدا الذى هومن قريش وأسم أسمكذ اواسم أممكذاو بعث مكذاودفن مكذاني الله ورسوله الى الحلق كافة و متعين أنضاذ كراونه مم أمره مهاأي الصلاة ولوقضاء اه (ومنها) أي ومن تلك الاشياء السمعية التي يجب على المكلف أيضا اعتقادها (سوت الكرامات للاولماء) عمد اعتقاد ثموتها ععنى حوازهاو وقوعها لهمق الحياة وبعدالموت كإذهب السمجهورأهل السنة وليسف مذهب من المذاهب الاربعة قول بنفها بعد الموت بل ظهو رها حيننذ أولى لان النفس حينسذ صافيةمن الاكدارولذاقيل من لم تظهركر امته يعدمونه كما كانت في حماته فلدس بصادق وقال الشعراني ذكرلي معض المشايخان الله تعالى يوكل مقبر الولى ملكا مقضى الحوامج و تارة بخرج الولى من قبرهو يقضمها بنفسه واسستدلوا على الجواز بانهلا بلزم من فرض وقوعها تمحال وكل مأكان كذلك فهوحائر وعلى الوقوع ماحاءفي الكاب العزيرمن قصة مريم فال تعالى واستهانيا تاحسنا الا مة أى أنشأها انشاء حسنا بأن سوى خلقها وحملها تنست في اليوم كم ننبت المولود في العام وكفلهازكر باوكان لامدخل علماغمره وكان محدعندهافا كمة الصمف في الشتاءوفا كمة الشتاء فى الصيف وقصة أصاب الكهف وهم سبعة من أشراف الروم خافو ابعد عدسي على ايانهم من ملكهم فرحواو دخاواغا رافلمو افسه الاطعام ولاثم ال ثلثمائة وتسع سنبن ساما الاآفة وقصة آصف بالمدوفتح الصادوز برسلمان وكان بعرف الاسم الاعظم فقال لسلمان انظرالي المماء فنظر المافدعا آصف مالاسم الاعظمان بأتى الله بعرش بلقيس فأقى به فردسامان طرفه فوحده ببن بدنه وماوقعمن كرامات العداية والتابعين الى وقتناهذا فقدروي انعرس الحطاب رأى المدوّة من مسافة شهر فقال ماسارية الجدل الجدل فسمع سارية صوته فانحاز بالناس الى الجبل وقاتلواا العدوفنصرهم الله تعالى وروى ان عبدالله الشقيق كأن اذا مرت عليه سحابة بقول لهما أقسمت عليك بالله الاأمطرت فقطر في الحال واعلم ان الاولياء جمع ولى وهو العارف بالله تعالى و بصفاته حسب الامكان المواظب على الطاعة المعتنب المعاصي بعني انه لاير تركب معصية بدون

وبعث فيهما وتوفى فى المدينسة ودفن فيها و يجب عملى الآناء أن يعلموا أولادهسم ذلك ومنها شوت الكرامات للاولياء

خلافا ان نفاهاعنهم ومنهاكهن الدعاء نافعا 44444444444444 (قوله وسيدا العضيهم لايشي كرتالكر امات الخ) عدارة ابن عجر رجه الله تعالى في الفتاوي الحدشة وائما كانت الكر امة بعسدون العدالةرضى اللهعندي أكثرقال أجدين حندل رضى الله عنه لأن أوليك كان امان إسام قويافل محتماحواالى زيادة مقو مخلاف من بعدهم فقوا بر مادة الكرامات وقال الشيهال السهروردي وهو كالشرح لماقبله لانهم سركة رؤ بتهصلي الله علموساومشاهدته معنزول الوحى تنورت بواطنهم وتزكت نفوسهم وانصقلت مرآة قلومهم فاستغنواء اأعطواعن رؤ بة الكرامة واستلاع أنوار القدرة اه

تو بةوليس المرادانه لا تقعمنه معصمة بالكلمة ادليس معصوماوقو لهم لا تكذب الولى أي سان عالد ان نظه رخد لاف ماسطن المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات الماحة وأما أصل التناول فلامانع منه لاسمااذا كان بقصدالتقوى على العمادة وسمى ولمالأن الله تولى أمره فلم مكله الى نفسه ولا الى غيره لحظة ولانه تبولى عمادة الله على الدوام من غيران يتخللها عصمان وكلا آلمهندين واحب تحققه حتى بكون الوتي عندناولمافي نفس الامر والكرامة أمرخارف للعادة نظهر على بدعيدظاه الصلاحملتزملتابعة ني كلف شمر بعة مصوب بعدد الاعتقاد والعمل الصالح عمل ماأولم بعلوسيق ما متعلق مخوارق العادة عند المعمرات (خلافالن نفاها) أي الكرامة (عنهم)أي الأولياء وقال بعدم حوازها كالاستاذأي عندالله الحلمي من أهل السنة وجهور المعتزلة وتمسك من نفى المكرامة مأنه أوظهرت الخوارق من الاولياء لالتبس النبي بغيره لان الخارق انماهوالمعرة وبأنه الوظهرت على أيدمهم الكثرت وكثرتهم وخرجت عن كونها خارقة للعادة والغرض انها كذلك و ردالاول مانه أنس في وقوعها التساس النسي بغير والغرق بين المعيزة والكرامة مدءوى النبوة فالاولى وعدمهافي الثانية وردالثاني بانالانسل اتها تخرج بكثرتهاعن كونها خارقة للعادة الغالية الامراستمراوخرف العادة وذلك لايوجب كونه عادة وسلمل بعضهم لاىشى كثرت الكرامات في الزهان المتأخر عن الزمان المتقدم فأحاب بأن ذلك اضعف اعتقاد المتأخرين فاحتجر لتأليفهم مالكرامات ليعتقدوا في الصالحين وأما المتقدم ون فاعتقادهم تابع لمزان الشرع (ومنها) أى ومن تلك الاشياء السمعية التي يحب على المكلف أنضا اعتقادها ("كون الدعام) الذي هو الطلب على سبيل التضرع وقيل رفع الحاجات الى رافع الدّر حات (نافعا) للاحياء والامواتان دعوت لهمو يضرهم ان دعوت علم موان صدرعن كافرعلى الراج لديث أنس رضى الله عنه دعوة المطلوم مستحابة ولوكافر اوأماقوله تعالى ومادعاء الكافرين الافي ضلال فعناه انهلا يستحاب طمف دصوص الدعاء بخفيف عذاب جهم عنهم يوم القيامة وألدليل على ان الدعاء بنفع الكتاب والسنة والاجماع فن الكتاب قوله تعالى أدعوني أستعماكم وقوله تعالى واذاسألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذادعان ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لانفني حذرمن قمر والدعاء شفعهمانزل وعمالم ننزل وان الملاء لمنزل وتلقاه الدعاء فيتعالجان الى يوم القيامة رواه الحاكم وصححه وقد دعاصلى القعلمه وسلم ربه في مواطن كثمرة كيوم بدر وأماالاجماع فأجماع السلف والحلف من أهل السنة على نفع الدعاء خلافا للعترلة فى قولهم ان الدعاء لا منفع ولا مكفرون بذلك لا تهم لمذبوا القرآن كالا تتن السابقتين بل أوّلها الدعاء بالعبادة والاجابة بالثواب والدعاء ينفع فى القضاء ألمبرم والقضاء المقلق أماالثاني فلا استحالة فى رفع ماعلق رفعه منه على الدعاء ولافي ترول ماعلق تروله منه على الدعاء وأما الاول فالدعاء وان لم مرفعه لكن الله تعالى بنزل لطفه بالداعى كااذا قضى عليه قضاء مبرمابان بنزل عليه صغرة فاذا دعاالله تعالىحصل له اللطف بان تصبرالعخرة متفتتة كالرمل وتثرل عليه وانقسام القضاءالي مدم ومعلق ظاهر بحسب اللوح المحفوظ وأما بحسب العلم فحميع الاشياء مبرمة لانهان علم الله حصول المعلق عليه حصل المعلق ولابدوان علم الله عدم حصوله لمحصل ولابدلكن لانترك الشيغص الدعاءات كالاعلى ذلك كالايترك الاكل اتكالاعلى ابرام الله الامرفي الشبع واعدم أن الدعاءشر وطاوآدابافن شر وطهأ كل الحلال وان يدعو وهوموقن بالاحابة وانلا يكون قليه غافلا وانلايدعو بمافيه اتم أوقطيعة رحم أواضاعة حقوق السلين وانلايد عويحال ولوعادة ومنها كون القاتدل لم يقطع على المقتول أجله ومنها كون شدهيد المعدركة حيا مرزوقا ماساقه الله المعيوان آدميا وغيره فانتفع به بالفعل أوغديما وسواء كان حلالا أوح اماأ ومكر وها

لان الدعاء به يشبه التحديم على الله الذى قضى بدوام العادة وذلك اساءة أدب عليه تعالى ومن آدامه ان تخبر الأوقات الفاضلة كان مدعوف السحود وعند الاذان والاقامة ومنها تقديم الوضوء والصة لآة واستقيال القسلة ورفع الابدى الى حهة السماء وتقيديم التوبة والاعتراف بالذنب والاخلاص وافتناحه مانجد والصلاة على الني صلى الله عليه وسلوختمه مماو جعل الصلاة في وسطه أيضاوع: على كرم الله وجهه كل دعاء محمو بحق يصل على مجدوآ ل مجدوة الابن عطاءالله وجدالله للدعاء أركان وأجنعة وأساب وأوقات فان وافق أركانه قوى وان وافق أجنحته طارق السماءوان وافق أسبابه نجمع وانوافق مواقيته فازفاركانه حضور القلب والرقة والاستكانة والخضوع وتعلق القلب بالله وقطعهمن الاسمات واجنحته الصدق وأسمامه الصلاة على سدنا مجدصلي الله عليه وسلموم واقمته الاسحار ثمان الاحابة تتنوع فتارة بقع المطلوب بعينه على الفو روتارة بقعولكن بتأخر لحكة فيه وتارة تقع الاحابة بغير المطلوب حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناحزة وفي ذلك الغير مصلحة ناحزة أو كمون في المطلوب مصلحة وفي ذلك الغير أصلح منهاعل إن الاطامة مقددة بالمشئة كإبدل علمة فوله تعالى فكشف ماتدعون المهان شاء فهومقمد لاط الق الاستين السابقتين فالمعنى ادعوني استحس لكان شئت وأحمد دعوة الداعي ان شنت (ومنها) أي ومن تلك الأشاء السمعة التي عساعل المكلف أيضا اعتقادها (كون القاتل لم يقطع على المقتول أحله) فعصاعتقادان المقتول منت بانقضاء عمره وحضور أحله في الوقت الذي علم الله أزلاحه ولموته فمه مخلقه تعلى من غير مدخلة القاتل فيه وانماوحب علمه القصاص نظر اللكسفقط فالعمر واحدلا بزيدولا ننقص وكل هالك لابدأن يستوفى أحله من غبر تقدم عليه ولا تأخر عنه وماوردمن أن بعض الطاعات كصلة الرحم مزيد فى العرمة ول مان الزيادة فيه محسب الحمر والمركة وقمل غمر ذلك خلافا كهو والمعتزلة القائلين مان القاتل قطع على المقتول أحله (ومنها)أي ومن تلك الاشياء السمعية التي يحب على المكلف أبضااء تقادها (كون شهيد المعركة حيام زوقا) فعماعتقادذلك وكمفية حماته غمر معلومة إنا والموقى وانكانوا كلهما حماءلاتصال أرواحهم بأحسادهم ملكن الشهداء أكل حماةمن غبرهم والانساءأ كل حماةمن الشهداء وقيل هي حياة حقيقية ثابتة للروح والجسم معاولا يلزم من ذلك ان تكون الامدان معها كما كانت في الدنيامن الاحتياج الطعام والشراب وغيرهما من صفات الاحسام التي نشاهده افي الدنيا بل مكون لها حكم آخر فأ كلهم وشرم مم المتلذ لاللاحتماج وهوم زوق من ما كول الجنة ومشروم اوملمو سهاوغمر ذلك قال تعالى ولا تحسن الذبن قتلوا فيسمدل الله أمواتا مل أحماء عندرجهم فرزقون والمراديشهمد المعركة من فاتل سية اعلاء كلة الله تعاثى فقتل وهذا بقال له شهيد الدنيا والاسنوة وأمامن قاتل لاحل الغنمة أوغيرها من المقاصد الدنيو مة فقدل فليس له منزلة الشهداء في الا منوة وان حرت عليه أحكامهم في الدنيا وهذا بقال لهشهيد الدنيا فقطوا لميت بالطعن أوداه البطن أونيحوه مايقال له شهيد الاسخرة فقط فهو كالاول في الثواب لكنه دونه في الحياة والرزق ولاتحرى علمه أحكام الشهداء في الدنمافانه بغسل ويصلى عليه فالشهيد ثلاثة أقسام شهيد الدنيا والا تحرة وشهد الدندا فقطو شهد الا تحزة فقط والأوله والمرادهنا (والرزق عندأه ل السنة ماساقه الله للحدوان آدميا وغسره فانتفع به مالفعل سواءكان من المأ كولات أوغ مرها وسواءكان حالالأو حراما أومكروها) فن ملك شيأ وتركن من الانتفاعيه ولم منتفع به بالفعل فليس ذلك الشئ رزقاله وانما يكون رزقالن ينتفع

به مالفعل وورد في الحديث عن ابن مسعودم فوعاان دوح القيد مس نفث في روعي لن تموث نفس حق تستكل رزقهافاتقو الله واجلوافي الطلب ولاعملن أحدكم استبطاء الرزق على ان بطلمه معصية الله فان الله تعالى لا بنال ماعنده الاسطاعته بعني أن حمر بل القرفي قلمه صلى الله علمه إلى انتموت نفس الخوقال حاعة من المعتزلة الرزق كل ماملا و مازم على هدندا ان الشخص قدلانستوفى رزقه وانه قدرا كل رزق غيره و يأكل غيره رزقه وتسكون العسد والاماء والدواب ونحوهامن كل مالايملك غيرمر زوقة وهو " ماطل (فائدة )الارزاق نوعان ظاهرة للإمدان كالاقوات و ماطنة القلوب كالعلوم والمعارف (ومنها) أي ومن تلك الاشماء السمعمة التي يحم على المكلف أنشاا عنقادها (الموت) فعما التصديق بعموم فناءالكل خلافاً للدهرية في قولهُم أن هي الأأرحام مَّد فع وأرض تملغ و بحب التصديق أيضا ما نه على الوحه المههود سُر عامن فراغ الا حال المقدرة خلافاللعكاء في قوطهم مانه بحرد اختلال نظام الطميعة وأصل وقوع الموت لاحاجة النص عليمه لانهلا شك فمه عاقل أحدونه مشاهداو مدل على ذلك قوله تعالى انك مستوام ممتون وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت والاحاديث فيه كنيرة (ويقيض الروح) أي بخر حهامن مقرها (الملك الموكل بالموت وهو عزوائس علمه السلام) كما تقدم وهومالتُ عظم هائل المنظر مفزع حدارأسه في السماء العلياور حلام في تخوم الارض السفلي أي منتهاها و وجهه مقابل الوح الحفوظ والخلق سنعسموله أعوان بعددمن عوت تترفق بالمؤمن و بأتيه في صورة حسنة دون غمره وفى حديث أبن مسعودو ابن عباس ان ابر اهم عليه الصلاة والسلام قال ياملك الموت أرفى كمف تقيض أنفاس الكفار فالباابراهم لاتطيق ذلك فال بلي فال اعرض فاعرض ثم نظر فاذاهو بر حل أسود بنال وأسه السماء يخرج من فله له النارفغشي على الراهم ثم أفاق وقد تحول ملك الموت في الصورة الاولى فقال باماك الموت لولم ماق الكافر من الدلاء والحزن الاصورتك هذه الكفاه فأرنى كمف تقمض أنفاس المؤمنين قال اعرض فاعرض هم التفت فاذاهو يرحل شاب أحسن الناس وحهاوأ طمهم ويحافي ثماب مض فقال باملك الموت لولم يرا لمؤمن عند الموت من قرة العبن والكرامة الاصورتك هذه لكان مكفيه وتقدم عندذ كرسيدناعز والمسل شئمن ذلك فارحم اليهان شئت اللهمهون علينا سكرات الموت واحعل ملك الموت سارفيقاو بنزعر وحنا شفيقاوفي التن افادة حوهرية الروح والالم تقمض ومذهب أهل السنة من المتكامين والحدثين والفقهاء والصوفية انهاحهم اطمف مشتبك بالمدن كاشتباك الماء بالعود الاخضرو مهذا حزم النووى كإساقى وملهم حماعة من الصوفية والمعتزلة انها لمست يحسم ولاعرض بل حوهر محردمتعلق بالمدن للتدرير غيرداخل فيهولا خارج عنه وألف الوح للاستغراق فهي دالة على العموم والمرادجم عأرواح الثقلين ولوأرواح الشهداء براو محراوأر واح الملائكة حتى روح نفسه علىأحد القولين وقيل القابض لروحه هوالله عزوجل وأرواح المائم والطمور وغبرهم ولويعوضة كإذهب البهأهل الحق خلافاللعتزلة حيث ذهبواالي انهلا يقبض أرواح غمر التقلين من الملائكة والطيور وغسرهم وللمتدعة حيث ذهبواالى انهلا بقيض أرواح المائم ل مقمضها أعوانه وقدا شاوللردعلي المجيع بأل الدالة على العموم ولماثيم ةمالت الموت لذلك أسند ألمه التوفى كافى قوله تعالى قل سوفا كمماك الموت الذي وكل مكر كنسمته الى اعوانه لعالجم مرزعها من العصب والعظم والعروق في قوله تعالى توفته وسلنا وأما اسناد التوفي السه تعالى في قوله تعالى الله شوفى الأنفس حين موم افلانه الحالق لذلك حقيقة الموحد له (فائدة) مجيء الموت

ومهـــاالمــوتو بقبض الروح الملك المــوكل نالموت وهو عررائيـــل علمهالسلام

والعمدعلى عمل صائح سهل الموت وكذلك السواك كافي صحير الحارى رجمه الله تعمالي وعما سهل الموت و جميع ما بعده من الاهوال ماذ كره السنوسي وغيره من صلاة ركعتين لسلة الجعة بعدالمغر ب بقرأ بعد الفاقحة الزلزلة جسة عشر مرة وروى ان سو رتها تعدل نصف القرآ ن (فائدة أخرى) نقل ان الذي صلى الله عليه وسلم يحضر عندموت المؤمن وورد في الحديث من قال اللهم صل على عد صلاة تكون لك رضا و لقه ادا و ثلاثا و ثلاثين مرة فقي الله له ما بين قبره و قبر نبيه صلى الله عليه وسلموعن على مرفوعامن قال ليلة المجعة ولومرة اللهم صل على عجد الذي الامى الحميب العالى القدر العظم الجاه وعلى آله وصحمه وسلم كنت الحده سده (و يحب عدم الخوض فما) أي الروح أى في سان حقيقتها لعدم التوقيف (على الختار) فنمسك عن سان حقيقتها وسان مقرهامن الجسدةال الجنيدرجه الله تعالى الروح شئ استأثر الله بعله فإربطاع علمه أحدمن خلقه فلا يحو زلعماده البحث عنهاما كثرمن أنهامو حودة قال تعالى وستلونك عن الروح قل اله وحمن أم ربي وفي ذلك اظهار أهز المراحد شام يعلم حقيقة نفسه التي بين حنيمه مع القطع يوحودها ولمبخرج النبي صلى الله علمه وسلم من الدنماحتي أطلعه الله تعالى على جميع ماأم مه عنهمن الروح وغسرها مامكن عساالشر به لاعلى جسعمع اوماته تعالى والالزم مساواة الحادث للقدير وماحالف ذلك نحو ولاأعل الغم مجول على أنه كان قسل أن كشف له عن ذلك وانما وجب عدم الحوض في الروح (الانه لمرددليل عن الله تعالى سمانها) وكل ماهو كذلك فعد عدم الخوض فيه (لكن و حدالاهـل مذهب)الامام (مالك) من أنس (رحه الله تعـا لي) من خاص في بيان حقيقة الروح (نص بانها)أى الروح (حسم) ذوصو رة ( كصورة الجسد ) فى الشكل والهيئة فقل نقل أصبغ عن ابن القاسم عن عبد الرحيم بن خالدقال الروح ذوجهم ويدين ورحلين وعينه بن ورأس تسلمين الحب بدسلا وماذ كرمن الخوض في الروح هوغ مر المختار قال النووى وأصيرها قب لفهاعلي هدنه الطريقة ماقاله امام الحرميين انها حسر لطمف شفاف مشتائ بالحسم كاشتماك الماء بالعود الأخضر فتكون سارية في جمع السدن وقبل مقرها البطن وقبل القلب وقبل بقرب القلب والصواب ماقاله امام الحرمين وهبذا في حالة الحماة وأمانعدالمو تفأروا حالسعداء بافنية في القيور على العديد وقيل عند آدم عليه السلام في سمآءالد نباليكن لادائما فلأبنا في انها تسرح حدث شاءت وأمااروا حرالكفار فقي سعين في الارض السابعة السفلي محبوسة وقيل أرواح السعداء بالجاسة في الشام وقيل بمرزمزم وأرواح الكفار ببئر برهوت فيحضرموت التيهي مدسة في المن وقبل لابن عباس رضي الله عنه ـ ماأين تذهب الارواح اذافارقت الاجسادفقال أين تذهب المصابيح عندفناء الادهان وهداجوا بمسكت والعجب من المادرة به واعلم انه قد اختلف العلاء رجهم الله تعالى في فذاء الروح عند نفخ اسرافيل علمه السيلام في الصور النفخة الاولى فذهبت طائفة إلى الحكم فنائها عند ذلك اظاهر قوله تعالى كل من علمها فان وذهبت ما الفية أخرى إلى الحريم مناشر اعند ذلك وأماقه لنفيز اسرافيل عليه السلام في الصور النفعة الاولى فلاخ للف سن المسلمن في مقامًا ولو بعد فناء الحسم وتكون منعمة ان كانت من أهل الحروم عذبة ان كانت من أهل الشروتسمي النفعة الاولى نفخة الفناء ولاسق عندهاجى حياة دنيو ية الامات انلم بكن مات قبل ذلك والاغشى عليه ان كان مات قبل

ذلك وكان حماحماة برزحمة كالانسياء علم الصلاة والسلام الأمن شاء الله كالملاز كمة الاربعة

و بجب عدم الحوض فهما على المختارلانه لم برددايدل عن الله تعالى بيمانهما لكن وجد لاهدل مدنهب مالك رجه الله تعالى نص بانهاجسم كصورة الجسد

ومنهآكون كل ماسوى الله تعالى وصفاته هالكا واستثنى العلاء رجهم الله تعالى من عومه أشاء منهاالروحوعي الذنب وأحسادالانساء والشهداء والعرش والكرسي والحنة والناو ونحوذلك 4444444444444 (فوله ومن في حكمهم) أيعن لاتفنى أحسامهم فلاتأ كلهاالارضواعل ان جلة الذينلاتا كل الارض أحسامهم عشرة تظممنهم المسالامة التنائي رجه الله تعالى جسة في متس وأضاف الماالعلامة الاحهوري رجه الله تعالى حسة في ينتسن أنضا ونص

> الأتأكل الارض حسما Vesill لعالم وشهدادقتل معترك ولالقارئ قرآن ومحتسب آذانه لاله محرى الفلك

وز مدمن صارصد مقا "كذلكمن غدامحا لاحل الواحد

الملك

ومن عوت بطعن والرياط

كنبرذ كروه فاأعظم النسك

والمراد بالصديق من لارال تصدف ويتحرى الصدق الم مؤلف

فحميع الانديا بعد الموت تعود البهمأر واحهم م يغشى عليهم عند دالففية الاولى الاموسى ال حصل له في الدنيا ثم ينفخ اسرافيل عليه السلام في الصو را لنفخة الثانية وتسمى نفخة المعث فعمم الله الارواح في الصور عند النفيخة الثاثبة وفيه ثق بعدد هافتخر جهمنه الارواح الى أحسادها فلاتخطئ روح حسدهاو بين النفختين أربعون عاماعلي الصيح واختار الامام تقي آلدين السسكي رجمه الله في كابه السمى بالدرالنظيم من هذا الاختمال في القول بيقائها الذي عهد سابقالانهم اتفقواعلى بقائها بعدالموت لسؤالماف القبروتنعمها أوتعذبها فيه والاصل فى كل باف استمراره حتى نظهر مانصم فعنه فالدلم ل على رقام الاستعمال فتكرون من المستثنى رقوله تعالى الامن شاءالله وماقاله السكي هو الختار عندأهل الحق ولهذاجرى علمه المصنف رجه الله تعالى كاستراه قر ماان شاء الله تعالى وان أردت بسط الكلام على أحوال الروح فانظر كتاب باب الفتوح لمعرفة أحوال الروح للعد الممة المرحوم بكرم البارى السيدعيد الهادى نجاالا سارى رجه الله تعالى وأدام رضوانه عليه ووالى فانقيل كيف يخوضون في الروح مع ان الاسمة دالة على عدم الحوض فهاحيث أمرفها الذي صلى الله على موسلم بان يقول قل الروح من أمردى أجيب بانه اغساأمر عليه الصلاة والسلام بترك الجواب تصد بقالما في كتب المودمن ان الأمساك عن ذلك من علامات نبوته وأدلة رسالته (ومنها) أيومن تلك الاشياء السمعية الني يجبعلى المكلف أيضا اعتقادها (كونكل ماسوى الله تعالى وصفاته هالكا) فيحب اعتقادان كل مخلوق يعمه الفناء لقوله تعالى كلشئها لكالاوجهه وقوله كلمن عليهافان ويبقى وجهر بكذوا لجلال والاكرام (واستننى العلماء وحهم الله تعمالي من عمومه) أي عموم كون كل ماسوى الله وصفاته هالكا (أشياء) لاتفنى لور ودالاحاديث باستنتائها وفي قوله رجه الله تعالى واستثنى العلماء الخ اشارة الى الحواب عارد علمة تقوله تعالى كل شي هالك الاوحهم اذمقتضاه ان كل ماسواه تعالى محكوم عليه بالملاك وحاصل الجواب ان العلاء رجهم الله تعالى قصروا عوم ذلك على غير الامور التي وردت الاحاديث باستنائها (منها) أي من تلك الأشياء التي استثناها العلاء من عوم كون كل ماسوى الله وصفاته هالكا (الروح) ولو بعد فناء الجسم وتكون منعمة ان كانت من أهل الخير ومعذبة ان كانت من أهل الشر (و)منها (عجب الذنب) وهوعظم كالخردلة في آخرسلسلة الظهر في العصعص مختص مالانسان كغرز الذنب للدابة واضافته للذنب من اضافة المائل لما ثل فقوله عب الذنب معناه عب شده الذنب ودليل كونه لاسلى ماثنت في الصحين عنه صلى الله عليه وسلم انه فالليس من الانسان شئ الابيلى الاعظماوا حداوهو يجب الذنب منه خلق الخلق يوم القيامة وماثبت في صحيح مسلم كل ابن آدم أكله التراب الاعجب الذنب منه خلق ومنه مركب وما ثبت فيه أيضاان في الانسان عظم الاتأكله الارض أبدا (و) منها (أجساد الاسياء والشهداء)

السوطى عانية منهابقوله عمانيسة حكم البقاء بعمها \* من الخاق والباقون من حمز العدم هي العرشوالكُرسي ناروحنة \* وعجب وأرواح كذا اللوح والقسلم وعلى هذا فتكون الاسمة من قبيل العام المخصوص والعام لفظ يستغرق الصاع له بغير حصر والتخصيص قصرالعام على هض افراده وهناالوا كاع عامة كابن عياس وذهب محققو

ومن في حكمهم (و)منها (العرشو)منها (الكرسي)سيأتي معناهمًا (و)منها (الجنة)وهافها

من الحورالعينُ والولدان (و )منها (النارو)منها (تحوذلك) أي كاللوح والقلم وقد نظم الجلال

المتأخرين الى انه لا استنناء ولا تخصيص وقالوامعني هالك قابل للهلاك كاهومعني فان أيضا (ومنها)أى ومن تلك الاشباء السعية التي يحسعلى المكلف أنضااعتقادها كون كل مأحاء به ألني) الصادق المصدوق (صلى الله عليه وسلمن كل حكم) سان الكل ماحاء (صار) ذلك الحكم فى الاشتهار بين خواص المسلين وعوامهم ( كالامرالضرورى) الذى لا يخفى على أحد وذلك كوحوب الصلة والصوم وحرمة الزناوا تجروا باحة السيع والنكاح ونحوها وأماالكم الذي لم يمانغ في الاشتهاره فدا الحد فلا يكفر منكره (حقاً) أي نابتا ( بحب الايمان به) وهذا معطوف على ماقبله من عطف الحاص على القام اشموله ما تقدم وغره وذلك كوحوب شهادة أن لااله الاالله وأنجد ارسول الله واقام الصلاة وابتاءالز كاة وصوم رمضان وج السن الحرام وحرمة الزناوالخر والربا وحل السع والنكاح ونحوذلك واذائمت كون كل ما حاء به صلى الله علمه وسلم حقاص الاعمانيه (فُنْ نَفِي شَياعماءم) النهي (صلى الله علمه وسلو ) الحال انه (كان) أي وحد (مجهاعليه) اجماعاقطعياوهومااتفق المقترون على كونه اجماع انحلاف الأجماع السكوني فأنه ظنى لاقطعى وكان (معلوما) أى واضعا (من) أدلة (الدين بالضرورة) بحيث لا يحتاج الى استدلال فتستوى في معرفته الحاصة والعامة ولأبكرون الانجعاعليه (بلاعدوف) هوم يدعن دين الاسلام (قد كفر) والعياذ بالله تعالى وذلك بأن سفى وجوب الصلاة الخس وصوم رمضان وحرمة الزناوشر بالخرواباحة الميدع والنكاح مثلاكا أن تقول الصلوات الخس ونحوها مماهوواحم لىست واحمة وكان بقول آلزنا ونحوه عماهو حرام لدس بحرام بل هو حلال ولحذرها بقعمن قول بعض الناس لمعض عنداللعم فتلك حلال أونحوذلك كقوهم حل قتلك فانهم يقولون ذلك على سبيل السخرية ولكنه يقتضي الكفر والعياذ بالله تعالى وكان يقول البيع ليس بحلال بل حام والنكاح حرام ونحوذلك ومثل ذلك مالوزاد شبأ واعتقدو حويه عالدس تواحب الاجاع كصلاة سادسة أوركعة زائدة في الصلوات الجس وهذا مال لاساحل له تحانا الله وجدم المسلمن منه كاه ملاذنا آمين وقد تقدم شئ من ذلك في محث الأعمان والاسلام فارحم المه أن شئت واحتر زيقوله رجه الله تعالى معلومامن الدين بالضرورة عما كان لا يعلم الاالخواص ولوكان فمه نص كاستحقاق منت الاين السدس مع منت الصلب فلا يكفر من نفاه و بقوله بلا عند المعذور كن قرب عهده بالاسلام واذا ثبت كفر من نفي ماذكر (فيقتل) أي يقتله الامام أونائبه ان كان حرايضرب عنقه بنحوسيف لاماح اق ونحوه فان قتله غيرالامام عزروان كان رقيقا حازالسيد قتله في الاصح لانهما كمه فله فعل ما معلق به من تأديب و نحوه وقتل المرتد بكون (كفرا) أي لاحل كفره لان نفيه ذلك مستلزم لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فليس قتله حدا وكفارة لذنه كافي سائر الحدود فانها كفارات للذنوب واغما يقتل (ان لم يتب) أى ينفسه أو بعد استنابة الاماملة فان تاب بعوده الى الاسلام مان أقر مالشهاد تبن على الترتسب أن آمن مالله أولام مرسوله فان عكس لم نصيح كإقاله النووي رجمه الله تعالى فلا يقتل فعم على الاهام اذالم بتمان يستتمه أى بطلب التو بةمنه و بعرضها عليه لانه ربما كانت ردته عن شهة فيسعى في أزالتها بأن يقول له تب وارجع لدين الاسلام فان تا فذاك طاهروالاقتل ولوكان امرأة أخذا بعموم خرالجناري

رحه الله تعالى من بدل دمه فاقتلوه فانه شامل للرحل والمرأة وأماحه بث النهي عن قتل الذساء الذي استنداليه أوحنيفة رضي الله عنه فهو محول على الحر بيات أو منسوخ نسأل الله السلامة بحاه حمده صلى الله عليه وسلم (وعما حاء به) الني (صلى الله عليه وسلم) وهو حق يجب الايمان به

ومنها كونكل ماجاديه النبي صلى الله عليه وسلم من كل حكم صاركالا مر الضروري حقا يجب الايمانية فن نفي شيأ عليه وسلم كان مجاماً عليه وسلم كان مجاماً الدين عليه وسلم كان مجاماً الدين ا

بالضم ورة الاعدر فقد

كفر فيقتل كفراان لم يتب

وعما حادمه صدلي الله

عليهوسلم

(المرزخ)هوفي اللغة الحاجز من الشيئين وعرفا الحاجز بين الدنيا والاستحرة وله زمان وما "ل ومكان في مانه من الموت الى موم القيامة وما ملا واحوم كانه من القير الحالجنة لارواح السيعداء أوالى النارلاروا- الاشقماه (ومنه) أي عاماء به النبي صلى الله عليه وسلم وهوحق بحب الايمان به (سؤال) الملكين اللذين همامنكر ونكير المتقدم ذكرهما في (القبر) وقد تقدم الكلام عند دُ كُرهُ ماهستوفي فراجعة انشئت (و)منة (نعمه) أى القبرو يكون للؤمنين لماورد في ذلك من النصوص البالف مبلغ التواتروا نما أضيف الى القبرلانه الغالب والافلا يحتص بالمقبور ولا يختص عدمة هذه الامهولا بالمكافين ومن نعمه توسيعه سيعين ذراعاء ضاوكذا طولاومنه ايضافته طافة فيهمن الجنة وامتلاؤه مالريحان وحعله روضة من رياض الحنة وحعل فنديل بفتير القاف فمه فمنورله قبره كالقمر ليلة المدر وقدوردان الله تعالى أوحى الى موسى تعلم الحسروعم الناس فانى منور لمعلم العلم ومتعلم قبورهم حتى لا يستوحشوالم كانهم وعن عرمر فوعامن نورف احدالله نورالله افي قرر وكل هذا محول على حقيقته عند العلاء (و) منه (عذاله) أى القرر اغاأضهف الى القبر لانه الغالب والافكل مت أراد الله تعذب معدب قبرأولم بقبر ولوصل أوغرف في عر أوا كلته الدوار أوأحرق حتى صار رمادا أوذرى في الريح ولاينع من ذلك كون الميت تفرقت أجزاؤه والمعذب المدن والروح جيعاما تفاق أهل الحق وخالف محد سرمر الطبرى وعمد اللهن كرام وطائفة فقالوا المعذب المدن فقط ويخلق الله فمه ادراكا يحمث يسمعو معلمو ملتذ و تألم و مكون للكافرو المنافق وعصاة المؤمن منو مدوم على الاولين و سقطع عن بعض عصاة المؤمنين وهومن خفت جرائمهم من العصاه فالهم يعذبون محسها وقدير فع عنهم يدعاء أوصدقة أوغبير ذلك كإقاله ابن القهروكل من كان لابسة ل في قبره لا بعذب فيه وأيضا ومن عذاب القبير ماأخر حهاس أي شنية والسنماجه عن أي سعيد الحدري رضى الله عنه قال سعت وسول الله صلى الله علميه وسلم بقول يسلط الله على الكافر في قبره تسعة وتسعمن تنننا تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة لوان تنينامه انفيزعلي الارض ماأنيتت خضراء والتنسس بكسر المثناة الفوقية وتشديد النون وهوأ كبرالثعامن قبل وحكمية هذاالعددانه كفريأسماء الله الحسني وهي تسعة وتسعون ومن عذابه أمضاضفط تموهي التقام حافسته ووردان الارض تضمه حتى تختلف أضلاعه ولاينعو منهاأحد ولوصغيراسواءكانصالحاأوطالحاالاالانساء والافاطمة بنتأسدوالامن قرأسورة الاخلاص فيمرضه ولونحامنها أحدلنجامنها سعدس معاذالذي اهتزعر شاارجن لموته لكن المؤمن الطبيع يضمه كصمة الاملولدها (ومنه)أى وعماحاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهوحق يجب الايمانيه (الثواب) أي الجزاء على الاعمال بالجنه في الاستخرة وغيرها من أنواع النعيم وكذا في البرزخ وبعده وأنواعه مختلفة على حسب الاعسال والافضال من الواحد المتعال (و)منه (العقاب) على الذنوب والكفرفي القموروفي المشرو معده بأنواع مختلفة أيضاعلي حسب الأعمال فنهممن يعاقب الحيات أو بالعقارب ومنهم من يعاقب بالضرب ومنهم من يعاقب بفير ذلك ثم ما المكفار الى النارو محادون فهاوأماأهل الماصي فقد بغفر لهم فلأ مدخلون النارو بعضهم مدخلها ولكن لايخادفها بللايدمن خروحه منهابشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم أوغسره على ماساتي ان شاءالله تعالى ومحل الثواب والعقاب بعد البعث للروح والجسد قطعا وكذاقبله في البرزخ على الاصم المشهور بأن يعيد الله الروح اليه فالجسد الثاني المعادهوا لجسد الاوّل بعينه لامثله والالزم ان المثاب أوالمعاقب غيرا لجسد الذى أطاع أوعصى وهو بإطل بالاجماع ولايمنع

البرزخ ومنه سؤال القسير وتعيه وعذابه ومنه الشواب والعقاب

هُن عل حسنة شاك علم التضعيفهاومن على سنة تعاقب علم اعتلها ومنه المعث والنشر والحشر في (قوله فاذا نفدت حسنات الظالم طرح عليه من سيات المظلوم ثم قذ ف مالظ الم في النار) هذا اذالم مرد الله تعالى سعادة الظالم أما ادا أراد تعالى سعادته أصلح بينه وبين الظلوم وأدخله ماالجنة قالف الاحياء عن الني صلى الله عليه وسلم فعما رواه أنس رضى الله عنه قال بيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حالس اذ ضحك حتى بدت ثناً ماه فقال غروضي الله عنه يارسول الله ما بي أنت وأمي ما الذي أضح كمك قال و حلان من أمتى جثيابين يدى رب العزة فقال أحدهم أيارب خدلى مظلتى من هذا فقال الله تعالى ردعلى أخيك مظلته فقال يارب لم يبق المن حسناتي شئ فقال الله تعالى الطالب كيف تصنع بأخيك ولم يبق (١١٢) له من حسناته شئ فقال بارب فلعمل إعنى من أوزاري ثم فأضت من ذلك كون الميت قدتفرقت أجزاؤه أوأ كلته السماع أوالحيتان فان القادرلا بهزهشي وقيل عنا رسول الله صل الله انه يتعلق بالارواح فقط (فن) أطاع المولى سجانه وتعالى بان (على حسنة) وهي ماعدح فاعله عليه وسل بالمكاءفقال شمر عاوسمت حسينة لحسن وحمصا حماعندرو بتها يوم القيامة (شاب) أي شيمه الله تعالى ان ذلك ليوم عظم يوم (علمها) فضلامنه تعالى لاوحو باعلمه (مصعمفها) وأقل مراتب التضعيف عشرة وقد تضاعف محتاج الناسفه الىان ألى سيمعن الى سيمهمائة أوأكثرمن غيرانتهاء الىحد تقف عنده وتفاوت مراتب التضعيف محمل عنهمن أوزارهم بحسب مايقترن بالحسنة من الاخلاص وحسن النية وبغيرذلك والمراد الحسنة المقبولة الاصلية قال فيقول الله تعالى أى المعمولة للمسدأ ومافى حكهامان علهاعنه غيره كااذاته قغرك عنك بصدقة لاالمأخوذ ف للتظل ارفع بصرك فأنظر نظير ظلامة فخرج بالمقبولة المردودة بنحورياء فلاثواب فهاأصلا وبالاصلية الحاصلة بالتضعيف في الحنان فقال مادب أرى مدائن من فضة وقصورا فلاتضاعف نانياو بالمحولة أومافى حكهاالحسنة التيهم مافتكتب واحده من غير تضعيف من ذهب مكالة باللولو وكذلك اذاصم على المعصمة غرتم أفله حسنة من غيرمضاعفة وبقولنا لاالمأخوذة في نظير طلامة الحسنة التي نأخذهاالظلوم من ظالمه فلاتضاعف والتضعيف من خصائص هذه الامة وأما صدنق أولاى شهد غيرهامن الاعمفكانت حسنتهم يحسنة واحدة (ومن)عصى مولاه بان (عل سيئة)وهي مايذم مداقال الله تعالى مدا فاعله شرعاص غبرة كانت أوكسرة وسمت سشة لانفاءلها بساءعند المقابلة علمانوم القيامة لمن أعطى الثمن قال مارب (يعاقب) أي يعاقبه تعالى (عليها )عدلامنه (بمثلها)ان جازاه عليه اوله ان يعفو عنها ان لم تكن ومن علك ذلك قال أنت تملكه قالعاذابارب كفراوالاخلد في الناروالم ادالسشة التي علها العد دحقيقة أوحكما أن طرحت علم ولظلامة الغمر بعدنفاد حسناته فانه بأخذ من حسنات الظالمو تعطى الظافوم فاذا نفدت حسنات الظالم قال بع فوك عن أخلك قالىارىقدعفوتعنه طرح عليه من سيات المطلوم غمقذف بالظالم فى النارواعلم أن السيئة تتفاوت أيضا بحسب الزمان فيقول الله تعالى ذنيد والمكانوشرف الفاعل وقوةمعرفته بالله وقر بهفان منعصي السلطان على بساطه أعظمهن أخدك فأدخله الحنمة عصاه على بعد نسأل الله السدادمة (ومنه) أي وعما حاء به الذي صلى الله عليه وسلم وهو مُ قال صلى الله علمه وسل حق تحم الاعمان به (المعث) وهوعمارة عن أحماء الموتى وأخراحهم من قبورهم بعدجم الأجزاء اتقوا اللهوأصلحواذات الاصلية وهي التي من شأنها المقاء من أوّل العرالي آخره ولوقط عت قسل موته بحلاف التي المس سنكرفان الله تعالى نصلح من شأنهاذلك كالظفر (و )منه (النثمر )وهوعبارة عن انتشارهم وقيامهم من قبورهم (و )منه بين المؤمنين يوم القيامة (الحشر) وهوعمارة عن سوقهم جيعاالى الموقف وهوالموضع الذي يقفون فيهمن أرض القدس وقدقال صلى اللهعليه المبدلة التي لم يعص الله عليها لفصل القضاء بدنهم ولافرق في ذلك بين من بحازى وهم الانس والجن وسل ليس بكذاب من ـ ارشادالمهتدى ) أصلح بين اثنين فقال خيراوه في الدل على وجوب الاصلاح بين الناس لان ترك الكذب واجب ولا يسيقط الواحب الابواحث آكدمنه فالصلى الله عليه وسركل الكذب مكتوب الاأن مكذب الرجل في الحرب فان الحرب خدعة أويكذب بين اثنين فيصلح بينهماأو يكذب لامرأته ليرضها اه اللهم أسعدنا وأصلح ذات بيننا واقض عنا تبعاتناوا كشف عناالكروب والهموم وأرض عناانك صومهنك وكرمك وعاه انسائك ورسلك لاسمار تيسهم الأعظم صلى الله عليه وعلمهم

وعلى آلوصحبكل وسلم (قوله والحشر ) في الفتاوي الحديثية لأن حررجه الله تعالى ونفع به سئل ه أ يحشر أحد غبر عارفاتات بقوله نع بعض الناس أي وهم الشهداء يحشرون في أكفانهم كافاله البيه في وجل على ذلك الحديث الصحيح يبعث المست في ثيامه التي يموت فيهاوجاءعن عروم فاذرضي الله عنهما حسنوا أكفان موتا كمفان الناس يحشرن في أكفاتهم وهذا منهما لهحكم والملكو بين من لايحازي كالمائم والوحوش على ماذهب الميه المحققون وصححه النووي وذهبت طائفة الى أنه لا يحشر الامن يحازى وهـ قد اظاهر في الكامل وأما السقط وهو الذي لم تتم له سته ومنسه اليوم الاسنو أشهرفان الق بعد نفي الروحفيه أعيد بروحه ويصرعند دخول الجنة كاهلهافي الجال والطول ومنسمه هول الموقف وان ألق قبل نفيز الوح فيه كان كسائر ألاحسام التي لاروح فها كالحجرفع شرغم بصرتر الاواقل ومنهشفاعة المشفع من تنشق عنه الأرض نميناصلي الله عليه وسلوفه وأوّل من سعث وأوّل وأرد الحسر كما انه أوّل داخل مجد صلى الله عليه وسل الجنةو بعده سيدنانو - كاوردا كن وردان بعده صلى الله عليه وسلم أبا كروحل على انه بعد مقدماعل غمره الاسماءومرات الناس في الحشر متفاوتة فنهم مالرا كموهوالمتق ومنهم مالماشي على رجليه <del></del> وهوقليل العمل ومنهم المماشي على وحهه وهوالكافروه فدا الحشر المذكورهناه وأحدأنواع المسرفوع وأخرج الحشرمن حيث هوثانها صرف الناس من الموقف الى الحنة أوالناروهذان النوعان في الاتخرة الدينورىءن الحسن أن (ومنه) أى ومما جاءبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق يجب الايمان به (اليوم الا تحز) هو أهل الزهد كالشهداء نوم القيامة وأوله من وقت الحشر الى مالا بتناهي على العجيم وقيل الى ان مدخل أهل الجنة الجنة وهوفى حكم المرسيل وأهل الذار الناروسمي باليوم الاخرلانه آخرأيام الدنياء عني انه متصل بالخرأيام الدنيالانه لدس المرفوع واذائدت ذلك منهاحتى مكون آ خرهاوسمى سوم القدامة لقيام الناس فيهمن قدورهم وقيامهم بين مدى المؤلاء فالانساء أولى وصي خالقهم وقيام المجة لهم وعليم الفتح وثلثما ثقاسم (ومنه)أى ومماجاء به النبي صلى الله عليه وسلم حديث ان الناس وهوحق يجب الايمانية (هول الموقف)أي الهول الحاصل في الموقف فهومن اضافة الشي الي محشرون ومالقامة مكانه والمرادع ولاالموقف مأننال الناس فدهمن الشدائد لطول الوقوف قدل ألف سنة كافآنة على ثلاثة أفواج فوج السحدة وقيل خسين ألف سينة كافي آنة سأل ولاتنافي لان العيد دلامفهوم له وهومختلفٌ طاعين كاسين راكيين باختلاف أحوال الناس فبطول على الكفارو بتوسط على الفساق ويخف على الطائعين حتى حملنا اللهمنم سوعنه وكرممه وفوج يمشون مكون كصلاة ركعتين وكالجام الناس بالعرق الذي هوأتتن من الجيفة حتى سلغ آذانهم وبذهب فى الأرض سمعين ذراعاوالناس كونون فيه على قدراع الهم ففي حديث مسلم مدنوالشمس و اسعونوفو ج سعمهم الملائكةعلى وحوههم يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كقد أرميل فيكون الناس على قدراً عمالهم في العرق وسئل أنضا رضى الله هنهممن تكون الى كعبيه ومنهممن تكون الى ركبتيه ومنهممن تكون الىحقو به ومنهممن عنه هل محشر الطفل يلجمه المرقالجاما وأشارعليه الصلاة والسلام الىفيه وفسرالميل بمرودالمكعلة وبالمساحة علىصورتهوهل يتزوج المخصوصة قال سليم بن عامرفو الله ماأ درى ما يعنى بالميل مسافة الارض أو الميـل الذي يلاتحل به من الحورالعين وهل والاول أقرب وحقويه تثنية حقو وهوالكشي الذي بين الخاصرة الى الضلع الخلف وكسؤال الولدان من حنس الحور الملائكة لهم عن أعما لهمو تفر اطهم فها قال تعالى وقفوهم انهم مسؤلون وكشهادة الالسنة فأحاب بقوله الطفيل والامدى والارجل والسمع والبصر والجلدوالارض والليل والنهار والحفظة المرام ولاينالشئ مكون في الحشرء\_لي محاذكرالانبياء والاولياء ولاسائر الصلحاء لقوله تعالى لايحزنهم الفزع فهم آمنون من عذاب الله خلقته غءنددخول لكنهم يخافون ربهم خوف اجلال واعظام (ومنه) أى ومماحاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحنسة تزادفهاحتي حق يجب الايمان به (شفاعة المشفع) بفتح الفاء وهو الذي تقبل شفاعته وأما كسرها فهو الذي مكون كالمالغ ثم يتزوج بقيل شفاعة غيره والشفاعة الغيرال الطلب وعرفا سؤال الحيرمن الغير للغير وشفاعة المولى من نساء الدنيا ومين عُمَارة عن عفوه فانه تعالى بشه فع فعن قال لااله الاالله وأثبت الرسالة للرسول الذي أرسل المه ولم الحوروهن والولدان يغمل خبراقط فيتفضل الله تعمالي عليه بعدم دخوله النار بالاشفاعة أحدو سدل من المشفع دفعا حنس واحد اه لاجهامة سيدنا (محدصلي الله عليه وسلم) حالكونه (مقدماعلى غيره) أى من الانديا والمرسلين

والملائكة المقر بين فهوالذي يفتح بأب الشفاعة لغيره كأقاله ابن العرتبي وفي العصيص أناأول شاقع

واول

يوم القيامية في فصيل القضاءحين بقف الناس وتقنون الانصراف ولوالئ الناراشدة وارةالشمس فشفع في انصر افهممن الموقف وهذه الشفاعة تسمى الشفاعة الكبرى وهي مختصة به صلى الله عليه وسلو وأماعرها فلا يختص به لانهوردان عن ارتضاه الله نشفع لارباب الكائر ولهصلي اللهعلمه وسلم شفاعات أخر منهاشــفاعته في دخول جاعة الحنية نعسم حساب ومنها شفاعته فيعدم دخول جاعة الناريعيد استحقاقهم له ومنها شفاعته في خروج جاعة من النار بعدان استحقوا عدم ووحهمها ومنها غسرذاك ومنه أخسد العاد العمف

وأقلمشفع وفى كلام المصنف رحه الله تعالى اشارة الى واحمات الاثة فالاقل كونه صلى الله علمه وسلم شافعا والثانى كونهمشفعاأى مقبول الشفاعة والثالث كونه مقدماعلى عبره (يوم القيامة في فصل القضاء) فانه (حين بقف الناس ويتمنون الانصراف ولوالي الناراشدة حرارة الشمس) وشدة الهول يلهمون ان ألا تبياء علمهم الصلاة والسلام هم الواسطة بين الله وخلقه فيذهبون الى أبينا آدم فيقولون له أنت أبوالبشر اشفع لنا فيقول است لها است لها نفسي نفسي لا أسأل اليوم غبرها ويعتذر بالاكلمن الشعرة فمذهبون الينوجو سألونه الشفاعة فمعتذرهم وهكذاويين كل بي وني ألف سنة فلارنهمون الى سيدنا مح دصلي الله عليه وسابو وسألونه الشفاعة فيقول أناها أنالها أمتى أمتى فيسحد تحت العرش فينادى من قبل الله تعالى بالمجد ارفع رأسك واشفع تشفع فيرفع رأسه الشريف (فيشفع في انصرافهم من الموقف) وحينند بفتح باب الشفاعة لغيره صلى الله عليه وسلم (وهذه الشفاعة تسمى الشفاعة الكبرى) والعظمي (وهي مختصة به صلى الله عليه وسلم) قطعاً وهم أول المقام المجود المذكور في قوله تعالى عسى أن سعتك ربك مقاما مجوداأى يحمدنك فيه الاولون والا منزون وآخره استقرارأهل الجنه في الجنة وأهل النارفي النار (واما غيرها)أى غيرالشفاعة الكبرى المختصة به صلى الله عليه وسلم (فلا يُحِتَص) دُلكُ الغيرِ (به) صَلَى الله عليه وسلم وذلك (لانه)قد (ورد) في الآخمار الدالة على ذلك كما أجمع أهل السنة علَّيه (أنْ من ارتضاه الله) اتعالى من الأخيار كالأنبياء والمرسلين والملائكة والصحابة والعلاء العاملين والاولياء (يشفع لارباب الكبائر) على قدرمقامه عندالله تعالى (وله صلى الله عليه وسلم شفاعات أخر منهاشفاعته) صلى الله عليه وسلم (في دخول جاعة الجنة بغير حساب) فانه وردكم سياتي انه صلى الله عليه وسلم قال مدخل الجنة من أمتى سبعون ألف الغير حساب جعلنا الله منهم عنه وكرمه فقيله هلااستزدت ربك فقال استزدته فزادني معكل واحدسمين ألفا فقيل له هلااستردت ربك فقال استزدته فزادني ثلاحثيات بيده أوكما قال أى ثلاث دفعات من غير حصر (ومنها شفاعته) صلى الله عليه وسلم (في عدم دخول جماعة النمار بعدا ستحقاقهم له) أي للدُخُول فيها (ومنها شفاعته) صلى الله عليه وسلم (في حروج جاعة من الناربعدان استحقواعدم خروجهم منها) أي من الناولكن استعقاقهم ذلك ايس بسبب الكفر أمااذا كان بهفه ي وان حازت عقد الكنما ممتنعة مسمعا قال تعالى ان الله لا يغفران يشرك بهو يغفر مادون ذلك لن يشاء (ومنها) أى ومن شفاعاته الاخر (غيرذاك )كشفاعته في اخراج الموحدين من النار وشفاعته في زيادة الدرجات في الجنة لاهلهار زُفناً الله شفاعته صلى الله عليه وسلم (ومنه) أي وماجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهوحق يحب الايمان به (أخذالعباد العيف) المرادمنها الكتب التي كتبت فيها الملائكة مافعله العباد في الدنياو الاحاديث صريحة الظواهر في ان كل مكلف له صحيفة واحدة يوم القيامة مع انها كانت متعددة في الدنيا كإيدل عليه حديث هامن مؤمن الاوله كل يوم صيفة فاذاطويت ولمس فهااستغفارطو يتوهى سوداء مظلة واذاطو يتوفها استغفارطو يتوهانور يتلألا وقداختاف فقيل توصل محف الايام والليالي وقيل ينسيخ مافى جيعهافي صيفة واحدة فانقيل اذاكان كلمكاف له صحيفة واحدة يوم القيامة فلم جعها المصنف رحه الله تعالى أحيب بأنهجعها فى مقابلة جمع العسادفهومن مقابلة الجمع بالجمع فتقسم الاسطدعلى الاسطاد وطواهر الاسيات

والاحاديث شاهدة بعومه عجيع الام نع الانساء لا بأخذون صفا وكذا الملائكة لعصمتهم

مسه صلى الله عليه وسيل ولم بذكر المصنف رجه الله تعالى من بدفع العدف العمادوقدوردان الرثيح تطهرهامن خزانة تحت المورش فلاتخطئ محمفة عنق صاحها ووردأ بضاان كلأحد مدعي فمعطى كاله فهل التعارض من الروايتين وجيع منهمامان الريخ تطيرهاأ ولامن الخزانة فتتعلق كل صيفة بعنق صاحماغ تنادم الملائكة فتأخد ذهامن أعناقهم وتعطم الهم في أمدم فالمور المطبع بأخذ كانه بمشهواأ كافي بأخده شماله من وراء طهره وأمالله من الفاسق فزم الماوردي مانه اخذه بمنه قالوهو المشهو رغمكي قولا بالوقف قال ولاقائل انه اخذه شماله وفي كلام بعضهمان هناك قولا بأنه بأخذه شماله واختلف فقيل بأخذه قيل دخول الناروقيل بعدخ وحهمنماو أؤلون بعطي كايه بمنهم طلقاعي بن الخطاب رض الله عنه و بعده أبوسلة عمد الله س عمد الاسدوأوّل من بأخه نسماله أخوه الاسودس عمد الاسدلانه أوّل من مادرالنبي صلى الله عليه وسلم بالحرب توم بدروقدروى انه عديده مسنه فحذيه ملك فعلم يده فمأخه شماله من وراءطهم وقدنص الله تعالى على ذلك في القرآن فقال تعالى فأعامن أوتي كاله بهمنه فسوف محاسب حسابانسمراو بنقل اليأهله مسم وراوأمامن أوتي كالهوراء ظهره فسوف بدعو ثموراو بصل سيعمرا وبقرأ كل أحدكا بهولوأ مبالكن من الاسخيدس من لمنقرأ كالهذهولا ودهشة لاشتمالكاله على القمائحوالمؤمن بأتسه كالهأسض بكالة سفاءفيقرؤه فمدص وحهد فيفرح و مقول لاهل الموقف هاؤم أى خذوااقر واكسم انى ظننت أى علت أنىملاق حسابيه والكافرياتيه كابهأسود بخط أسودفيقه رؤه فسودوجهه فتزيد حسرته ويقول الماسري من سوء عاقمته بالمدّني لم أوت كابيه ولم أدر ماحساسية بالمتها أي الموتة التي ماتما كانت القاصة أى القاطعة لامره فلي سعت بعدها اللهم اعطنا كالماسم مننا يحاهم الذنا آمين (ومنه) أي وعماحاء به الذي صلى الله عليه وسلو وهو حق بحب الاعمان به (الحساب) هو لغة العمد واصطلاحا توقيف الله الناس على أعما لهم خمرا كانت أوشم اقولا كانت أوفعلا تقصب الدبعد أخذهم كتمم ومكون للمؤمن والكافر انساوحناالامن استثنى منهم ففي الحدث مدخل الجنة من أمتى سمعون ألفالدس علمهم حساب فقيل له هلا استزدت ربك فقال استزدته فزادني مع كل واحد من السمعن ألفاسعين ألفافقيل له هلا استردت ربك فقال استردته فزادني ثلاث حثيات سدهالكم عةأوكماوردوالثلاث حشات ثلاث دفعات من غسرعد دفهؤلاء مدخلون الحنه تفعر حساب واذا كان من المؤمنين من مكون أدنى الى الرجة فيدخل الحنة من غير حساب كان من الكافر بن من مكون أدنى الى الغضب فسدخل النارمين غير حساب فطائفة تدخل الحنة الأ حساب وطائفة تدخل النار بلاحساب وطائفة توقف للحساب فلاتنافي من النصوص في مثل ذلك وقد اختلف في المراد بتوقيف الله الناس على أعما لهم فقيل المرادية ان مخلق الله في قلوم معلوما ضه وربة عقاديرا عامهم من الثواب والعقاب وهذا قول الفخروقيل المرادية أن يوقفهم سن بديه و رؤتهم كتب أعالهم فهاسيات تهم وحسناتهم فيقول هذه سيات تكروقد تحاوزت عنها وهدنه حسناتكم وقدضاعفتهالكم وهدنا القول نقلعن استعماس رضى الله عنهما وفسه قصه دلان الحساب غبرقاصرعلى هذاالمقدار وقدوردان الكاءر سكرفتشهد حوارحه وقسل المرادمهان بكامهم في شأن أعالهم وكيفية مالها من الثواب وماعلم امن العقال فسجعهم كلامه القديم وهذاهوالذي تشهدله الأحاد بثالجعجة ولانشفاه تعالى محاسبة أحدعن أحديل محاسب الناسجمعامعاحتى انكل أحدس انه المحاسب وحده وقيل لعلى سأبي طالبكرم الله وحهم

ومنهالحساب

كيف يحاسب الله العبيدمع كثرة عددهم فقال كايرزقهم مع كثرة عددهم وهذا حواب مسكت والعم من المادرة به وكمفية الحساب عتلفة فنة المستروالعسير والسروالجهر والتوبيخ والفضا والعدل وحكته اظهار تفاوتالم اتدفى الكالوفضا غرأهل النقص ففيه ترغيدفي الحسناتور جرعن السمات (ومنه) أي وعما حامه الذي صلى الله علمه وسلم وهوحق بحب الاعان به (الوزن)أي وزن أفعال العداد (والمزان) وهووا حدعلى الراج له قبضة وعود وكفتان كل واحد مقمتهما أوسعمن طمقات السعوات والارض وحمر مل آخد بعموده ناظرالي لسانه ومسكائيل أمين عليه ومحله بعد الحساب وقيل لكل أمة ميزان وقيل لكل مكاف ميزان وقيل للؤمن موازين بعددخيراته وأنواع حسناته ويدلءلي الوزن والمبران الكياب والسنة وقد يلغت أحاديثه مملغ التواثروصر حالعلاء بأن خفة المزان وثقله على كبفيته المعهودة في الدنيا فاثقل نزل الى أسفل ثم برفع الى عليتن وماخف طاش الى أعلى ثم نزل الى سعين وقال بعض المتأخرين عمل المؤمن اذار بحصعدوثقلت سياته ولا مكون الوزن فيحق الاسياء والملائكة ومن يدخلون الجنمة بغير حسابوق وزن أعمال الكفارخلاف والاصيرانها توزن وأماقوله تعالى فلانقيم لهم موم القمامة و زنامعناه وزنانافعا فانقمل و زن أعمال المؤمنين وجهده طاهراد فهممن الحسنات مانقادل بالسمات وأماالكفارفلس لهمحسنات تقابل مآسيا تهمأجيب بانهم بكون منهم صلة الرحم ومواساة الناس وعتق المماللك ونحوهامن الاعمال التي لا تتوقف محتهاعلى نمية فتحعل هدنه الاموران صدرت منهم في مقابلة سياحتم غدر الكفر أماهو فلافا لدة في وزيه لان عذابه دائم واختلف العلاء في الموزون فذهب جهور المفسر بن الى ان الموزون الكتب التي اشتملت على أعمال العماديناء على إن الحسينات عمزة بكياب والسيمات بكياب آخر ويشهدله حددث المطاقة وهي كسرالموحدةو رقةصغيرة وحدد شهاماروي عن عددالله نعرو ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسير أنه قال أن الله تستخلص رحلامن أمتى على ووسالخلائق بوم القيامة فمنشر علمه تسعة وتسعين سحلاكل سحل منها مداليصر شم بقول أتنكر من هذا شمأ أظلك كتدتي الحافظون فيقول لابارب فيقول بل إن لك عندنا لحسنة وانه لاظاعلمك فتخرج له بطاقة كالاغلة فهاأشهدأن لااله الاالله وأشهدأن مجدارسول الله فمقول بارب ماهذه المطآقة مع هذه السحلات فيقال انكلا تظل فتوضع السحلات في كفة فطاشت السحلات وثقلت المطاقة ولأنتقل مع اسم الله شئ اه وهذالس لكا عدد بل لعدد أرادالله به خسيرا وذهب بعضهم الى ان الموزون اعمان الاعمال فتصو رالاعمال الحسنة بصورة حسنة نورانسة ثم تطرح في كفة النور وهي المني المعدة للعسه نات فتنقل بفضل الله سعانه وتعيالي وتصور الاعمال السئة بصورة قبيحة ظلمانية غرنطرح في كفة الظلمة وهي الشمال المعمة تفتفف وهذافي المؤمن وأماالكافر فتعف الحسنات وتثقل سماحته بعدل الله سحانه وتعالى ولايردان فى ذلك قلب الحقائق وهو يمتنع لان امتناع قلب الحقائق خاص بأقسام الحكم العيقلى الثلاثة وهي الواحب والجيائر والمستعمل فلاننقل الواحب حاثر المثيلا وأماانقلاب المعنى حرمافلا يمتنع وقيل يحلق الله أحساما على عددتلك الإعسال من غيرقلب لهما (ومنه) أي ومماحاءيه النبي صلى الله عليه وسلم وهوحق بجب الايمانيه (حوضه صلى الله عليه وسلم خرةوهو حسم مخصوص كسرمتسع الجوانب سكون على الارض المدلةوهي الارض المضاء كالفضة ماؤه أبيض من اللمن وريحه أطيب من المسلك وكنزانه أكثر من نحوم

ومنه الو زنوالميزان ومنه حوضه صلى الله عليه وسلم الذي السماء من شير ب منه لا نظمأ أبدا كإورد في الحديث واختلف في محله فقدا قدل الصراط وهو قول الجهوروصحه بمضهم لان الناس بخرحون من قمو رهم عطاشا فمردون الحوض للشرب منه وقيد ل بعده وصححه بعضهم لانه بنصب فيه الماءمن المكوثروه والنهر الذي في داخرا الحنة فيكون الحوض بعد الصراط بحان الجنةولو كان قدله لحالت النار بينه وسن الماء الذي بنصب فمهمن الكوثر وأوردعلمه أن الحوض اذاكان عندالجنة المحتم للشرب منه وأحمد مانهم يحبسون هناك لاحل المظالم التي منهم حتى يتحللوامنه اوهو المسمى عوقف القصاص وقيل لهصلي الله عليمه وسلم وضان حوض قبل الصراط وحوض بعده وصححه القرطبي وهذا كله لايحب اعتقاده وانما يجماعة قادانه صلى الله عليه وسلمله حوص ولايضرالجهل بكونه قبل الصراط أو بعده عُ اعلان الحوض لا يختص منسينالانه قدوردان لكل ني حوضًا ترده أمنه وحوضه صلى الله عليه وسلم (ترده الحلائق)ذكورهم واناهم (يوم القيامة) لأحل ان يشر يوامنه وأحوالهم في الشرب لمختلفة فنهمن نشرب لدفع العطش ومنهمن نشر بالتلذذومنهم من يشر بالتعيل المسرة وأطفال المسلين ذكورهم واناثهم حول الموض وعلهم أقسة الديياج ومناديل من نور وبايدم-مأماريق الفضة وأقداح الذهب اسقون آماءهم وأمهاته-م الامن ستغط في فقدهم فلا يؤذن لهمأن يسقوه اللهمأو ردنا حوض سيدنا عدصلى الله عليه وسلم واسقنامن كأسه بمدده الشريفة شربة هنيئة لانظمأ بعدهاأبداياذا الجلال والاكرام آمين (وهو)أى حوضه عليه الصلاة والسلام (غير) حوض (الكوثرالذي هونهر في) داخل (الجنة لكن الماءيص منه) أى من الكوثر (فيه) أى الحوض (ومنه) أى ومما حاءبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق يحب الايانيه (الصراط) وهولفة الطريق الواضع مأخوذ من صرطه بصرطه اذا الملعه لانه ستلع المارة وشرعا حسره فدودعلى متن حه منريرده الاولون والا خرون حتى الكفار خلافاللعلمي حيث ذهب الى انهم للمرون عليه ولعله أرادالطانفة التي ترمى في جهنم من الموقف الاصراط وشمل ماذكر النبيين والصدرقين ومن مدخل الجنة غير حساب وكلهمسا كتون الاالانساء فيقولون اللهمم سلم سلم كافي العميم وفي بعض الروايات انه أدق من الشعرة وأحدمن السيف وهوالمشهور ونازع فيذلك العزين عبد السلام والشيخ القرافي وغيرهما كالمدرالزركشي فالوا رجهم الله تعالى وعلى فرض صحة ذلك فهو محول على غسر طاهره مان يؤول بانه كابة عن شدة المشقة وحينش ذفلا بنافي ماوردمن الاحاد رث الدالة على قيام الملآئكة على حنبيه وكون الكلاليب فسدزادالقرافي والحجيج انهعرتض وفيسه طريقان يميى ويسرى فاهل السعادة يسلكهم ذاتاليين وأهل الشقاوة يسلكهمذات الشمال وفيه طاقاتكل طاقة تنفذالي طمقة من طبقات جهنم وقال بعضمهم انه يدق و يتسع يحسب ضيق الذو روا بتشاره فعرض صراط كل أحديقدر انتشارنوره فاننو ركل انسانلا بتعداه الىغيره فلاعشى أحدفي نو رأحدومن هنا كان دقيقافي حق قوم وعريضا في حق آخر أن وطوله ثلاثة آلاف سنة الف صعود و الف هدوط وألف استواء وفي كلام الشيخ الاكبررجه الله تعالى ما بفيدعدم التعو ال على ظاهره ف الالالاف مع ان ما له الامتداد للعاودتي وصل للعنة فانها عالمة حداوا فادالشعر افى رجه الله تعالى انه لا يوصل لها حقيقة بل يوصل لمر حهاالذى فيه الدرج الموصل لها قال و يوضع لهم هذالة مائدة قال و بقوم أحدهم فيتناول عاتدلي هناك من عارالجنة وقدو رديه الكات قال تعالى فاستبقوا الصراط والسنة قال صلى الله عليه وسلو يضرب الصراط بين ظهراني حهنم

ترده الخلائق يوم القيامة وهوغ برالكوثر الذي هونهر قى الجنة لكن الماء يصب منده فيه ومندة الصراط فاكون أناوأمتي أولمن يحو زواتفقت الكلمة عليه في الحراة أي بقطع النظر عن القائد على ظاهره كاهومذهب أهل السنة وصرفه عنمه كإهومذهب كثيرمن المعتزلة فانهر مذهبوااليان المرادمه طريق الجنة وطريق الناروقيل المرادمة الادلة الواضحة وحسريل في أوّله وممكائسل في وسطه سألأن الناسءن عرهم فماأفذوه وعن شمامهم فماأبلوه وعن علهم ماذاعلوا بهوفي حافتيه كالاليب معلقة مأمو رة تأخذمن أمرت بهواء لإان مرو والعياد على الصراط متفاوت في سرعة النحاة وعدمها فلسوافى المر روعلمه على حدسواء فنهم سالمهن الوقوع فى نارجهم ومنهم منتلف مالوقو عفها اماعلى الدوام والتأسيد كالكفار والمنافقين وأماالي مدةتر بدها الله تعالى ثم ينجوك مصاة المؤمنين عن قضى الله علمهم بالعداب والفريق الاوّل هم السالمون من السماحتوأهل رهان الاعمال الصالحة عن خصهم الله بسابقة الحسني وهؤلاء يحوزون كمارف العين وبعدهم الذين يجوزون كالبرق الحاطف وبعدهم الذين يحوزون كالريح العاصف وبعدهم الذين يجو زون كالطيرو بعدهم الذين يجوزون كالجواد السابق وبعدهم الذين بجوز ونسعيا ومشيا وبعدهم الذين يحوز ونحموا وتفاوتهم في المرور بحسب تفاوتهم في الاعراض عن حرمات الله تعالى فن كان منهم أسرع اعراضا على حرم الله كان أسرع مرورا في ذلك اليوموالحيكية فيمر ورهبه على الصراط علهورالمتحاة من النياروان يتحسر البكفار مفوز المؤمنين بعداشترا كم في المرو و (ومنه) أى وثما حاءبه الذي صلى الله عليه وسلم وهو حق بحب الاعمانيه (كون الجنة) التي هي دارالمواب التي أعدها الله تعالى لعماده المؤمنين (والنار) التي هى دارالعذاب التي أعدها الله تعمالي لمن اراد تعذيه على التأسدوهم الكفارأو بقدرما كتمه الله علمه مُما له الى الحنمة وهم عصاة المؤمنين (موحود تبن بالفعل) أى ان الله أو حدهما بالفعل فعمامض وسقيان الي مالا نهاية له كاثبت ذلك بالكلاب والسنه واتفاق علماء الامة خلافا لمنكر همامالمرة كالفلاسفةولمنكر وحودهمافهامض وانهمااغا وحسدان ومالقيامة كابى هاأشم وعددالجا والممتزلين و مدللناقصة آدم وحواء علمماالسلام على ماحاء به القرآن والسنة وانعقدعليه الاجاع قمل ظهورالخالف فذلك بدلعلى شوت الحنة ولافائل شوتها دون النارفهي ثابتية أيضاوالآ كيات صريحية في ذلك وقدأ جيع العلماء على ان تأويلها من غيمر ضر ورة الحادفي الدين كافيل آدم كان رجلافي جنة أي بستان له على ربوة أي محل مرتفع فعصى ربهفانزله لبطن الوادى ولميردنص صريح فى تعيدين مكان الجندة والنار كما فى شرح المقاصد والاكثر ونعلىان الجنةفوق السموات السبع وتحت العرش وان النارتحت الارضين السبع والاسلافيهذا المقام تفويض علم ذلك الحالك المطيف العلام ولايخفي إن الجنة في اللغة السمان مأخوذة من حنه اذاستره لانها تسترداخلها لشدة التفافها واطلاله اواصطلاحا دارالثواب التي أعدهالعادهالمؤمنين محميع أنواعها واختلف هلهي واحدة أوأريع أوسح فذهاس عماس رضي الله عنهـ ماالي أنم اسمع حنات متحاورات والمحلو رة لاتنافي العملوو آسـتدل لدلك يحديث رواه عن النبي صلى الله علمه وسلم واوسطهاو أفضلهاو اعلاهاالفردوس وفوقها عرش الرجن ومنها تتنحرانها رالجنةو ملها في الافضلية حنة عدن ثم حنة الحلدثم حنية النعيم ثم حنة المأوى غدارالسلام غدارالجلال وكلهامتصلة عقام الوسيلة بتنع أهل الجنة عشاهدته صلى الله عليه وسلم لانهصلي اللهعليه وسلم يظهرمنها فهي مشرفة على أهل الجنة كان الشمس مشرفة على أهل الدنيا وذهب الجهور الى انهاأر بيع جنات واستدلوالذلك بقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه

ومنه كون الجنة وا ثنار مو جودتسين بالفعل

حنتان أى حنة النعمرو حنة المأوى ثم قال ومن دونهما حنتان أى حنة عدن وحنة الفردوس وذهب بعضهم الى انهاو احدةوه فده الاسماء كلهاصادقة علم التحقق معانما فمااذ يصدق على الجمع حنة عدن أى اقامة وحنة المأوى أى مأوى المؤمنين وحنة الخلدودار السلام لأن جيعهاللخاودوااسلامةمن كلخوف وحزن وجنة النعيم لانها كلها مشحونة ماصنافه الىغبرذلك وإن النارفي الاصل اسم لمعددة القعر كمافي القاموس والمرادم اهنادار العداك محميع طمقاتهاالسم التى أعلاهاجهم وهيلن يعذب على قدردنسه من المؤمنين وتصمر خرامامخر وحهم منها وتحتمالظي وهي للمودخ الحطمة وهي للنصارى ثم السمعيروهي للصابئين وهمفرقة من الهود ثم سقروهي للحوشثم الحجيم وهي لعسدة الاصنام ثم الهساوية وهم للنافقين وياب كل من داخل الا خرى وذكران العربي وجه الله تعالى ان هذه الدارالتي فى الدنياما أخرجها الله الى الناس من جهنم حتى غست في البحر مرتين ولولا ذلك لم ينتفع مها أحدمن حرها وكور مازاح او بعد أخذنا رالدنها منها أوقد علمها ألف سنة حتى اسفت ثم الف سنة حتى اجرت غ ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلة وحرهاهواء محرف ولا حراه اسوى سي آدم والاحجار المتخذة آلهمة من دون الله قال تعالى ما أم االذين آمنو اقواانفسكر واهلكي ناراوقو دها الناس واكحارة سلناالله منهاتمنه وكرمه وحاه حسبه صلى الله عليه وسلم (والاولى) أى التي هي الجنة (دارخلودالسعيد)وهومن ماتعلى الاسلام وان تقدم منه كفرودخل في السعيد عصاة المؤمنين فدارخلودهم الجنة فلاعلمون في الناران دخلوها مل لايدوم عدام مفهامدة بقائهم لانهم عوتون بعد الدخول المخطة ما بعل الله مقدارها فلا يحمون حتى بخر حوامها والمرادعوتهم ائهم يفقدون احساس ألم العذال لاانهم عوتون موتاحقيقيا بخروج الروح وبعضهم اختارانهم يموتون حقيقة (والثانية) أى التي هي النار (دارخلودالشقي) وهومن ماتعلى الكفروان عاش طول عروعلى الايمان ودخل في الشق الكافر الجاهل والمعاند ومن مالغ في النظر فلم يصل الى الحق وترك التقليد الواحب علمه ولامدخل فبهاطفال المشركين مل هم في الجنة على الصحيح من أقوال كثيرة فنهاانهم في الناروقيل على الاعراف الى غيرذلك من الاقوال وأماا طفال المؤمنين ففي الجنة عندا كجهور ومقابله انهمني المشئة وانكر ذلك القول وهذافى غيرأ ولادالا نداء واما أولاد الانداء فهُ الجنبة اجاعاولا فرق في السعيد والشق بين الانس والجن وبدل على ماذكر من إن الجنبة دار خلودالسعيد والناردارخلودالشق قوله تعالى فنهمشق وسعيدالا تهة والمراد بالسموات والارض فى هذه الات مة سقف النار وارضها وسقف الجنة وارضها لاسماء الدنما وارضها لتمد لهما (فائدة) الناس بكويون في الموقف على حالتهم التي ما تواعلها ثم يدخل المؤمنون الجنة حردا مردا إيناء ثلاث وثلاثين سنةطول كلواحدمنهم ستون ذراعا وعرضه سمعة اذرع تملايز بدون ولاينقصون واما أحسام الكفار فعتلفة المقادر حتى وردان ضرس الكافر في النارمثل أحدو فذه مثل ورقان وهماحسلان بالمدسة كافي شرح اللقاني على حوهرته (ومنه) أى ومماحاء به النبي صلى الله علمه وسلوهوحق يحسالايمانيه (الحورالعين) جع حوراء والحورشدة ساض العين مع شدة سوادهاووصفن بالعين لاتساع أغينهن وهن نساء الجنة روى ان سحابة أمطرت من العرش فخلقت الحورمن قطرات الرجة شمضر سعلي كلواحد مقمنهن خممة على شاطئ الانهار سعتها أربعون ميلاوليس لهاما ماسحتي اذاحل ولى الله الجنة انصدعت الجمةعن ما للمعلم ولى الله ان ابصارالخلوقين من الملائكة والحدم لم تأخد فهافه ي مقصورة قدقصر ماعن ابصار الخلوقين

والاولى دارخـــاود الســعيد والشانية دارخـاود الشــق ومنه الحو را لعــين

المين دسمين الفي ضعف (و) منه (الولدان) بكسم الواوأي الغلمان جم وله عني مولود وسموا أولادالكونم على شكلهم وصورتم فهم على صورة غلان الدناوهم خدمة أهل الحنة واعملهان الحور والولدان مخلوقون (في الجنة) أي ابتدا فليس الولدان من أولاد الدنياوهو الصحيمن أقوال كثمرة وقبلهم أولأدالمؤمنين الذين هاتواصغاراو ردمان الله أخبر عنهمانهم بلحقون باسم بائهم في السيادة والخلقة (ومنه)أي وماحاً عه الذي صلى الله عليه وسار وهو حق بحب الايمان به (العرش)هم حسم عظيم نوراني علوى قيل من نور وقيل من زبر حدة خضراء وقيل من باقوتة جراء والاولى الامساك عن القطع بتعيين حقيقته لعدم العلم باوالتحقيق انهليس كرويال هوقمة فوق العالمذات اعدة أربعة تحمله الملائكة في الدنسا أربعة وفي الاسخرة عمانمة زيادة الحلال والعظمة في الا مخرة رؤسهم عند العرش في السماء السابعة وأقدامهم في الارض السفلي وقروم مكقرون الوعل أى يقر الوحش مآيين أصل قرن أحدهم الى منتهاه خمائة عام وقيل انه كروى محيط محميع الاحسام وهذاخلاف التحقيق (و)منه (الكرسي) هو حسم عظم ورانى تحت العرش ملتصق به فوق السماء السابعة مدنه و بدم امسرة حسمائة عام كانقل عن اس عماس رضي الله عنهما والاولى ان غسك عن الحزم سعين حقيقته العدم العلم ما وهوغيرالمرش خلافاللعسن المصرى رجه الله تعالى (و) منه (القلم) هو حسم عظم نو راني خلقه الله وأمره مكتب ما كان وما مكون الى يوم القيامة قدل هومن البراع وهوالقص والاولى انغسان عن الحزم متعمن حقيقته (و) منه (اللوح) هو حسم عظم نو راني كتب فيه القلم ماذن الله ما كان وما تكون الى يوم القيامة وهو مكتب فيه الاسن على التحقيق من أنه بقسل المحو والتغيير وغسك عن الجزم يحقيقته وفي بعض الا ماران لله لوحا مدو جهيه ياقوته حراء والوجه الثاني زمردة خضراء كما في شرح اللقاني رجه الله تعالى (ومنه) أي وعما حاءبه الذي صـــلى الله عليه وســـلم وهوحق يجب آلايمــان به (كون ارتـكاب) الشخص الذنوب (الكبائر غيرا الكفر) كقتل النفس التي حرم الله قتلها الامالحق والزباو الدواط وعقوق الوالدن وأكل الر ما وترك الصلوات الخس وغيرذاك بخلاف مااذا كانتمن المكفرات كالشرك مالله تعالى وانكارعله تعالى بالجزئيات وانكاركل ماعلم من الدين بالضرورة فان هذه يكفر مرتسمها قطعا وكون ارتكاب الكبائر غسرالكفر (لايو حب الكفر) أى لا يحكم على مرتكم ابالكفرسواء كان علما أو عاهد الاالم بكن المرتك مستعلالما ارتكه وهومعلوم من الدين الضرورة كالونا مثلاأمااذا كان كذلك فتكفر ماستحلاله قطعاوماذ كرمن ان مرتبك السكبائر لايكفرهو مذهبأهل السنة خلافاللغوارج فانهم كفرون مرتكب الذنوبو جعلوا حييع الذنوبكائر وخيلافاللمتزلة فانهم مخرحون مرتكب الكميرة من الاعمان ولم يدخلوه في الكفر الاباستحلال فعلوه منزلة بن المنزلتين فرتك الكسرة مخلد في النارعند الفر مقين و بعذب عند الخوارج عَدْالِ الكَفَارُوعِنْدَالْمُعِنْزِلْةَعَذَابِ الْفَسَاقُ (وَمِنْ يَتْبِعِدَانَ ارْبَكِبِ) ذَبِيا (مَهَا) أَي من الكائر غير المكفرة الااستعلال (و) الحال انه (لم يتسمن ذنبه) الى الله تعالى (فامره) أى شأنه (مفوض)أى موكول (الى ربه)أى خالقه انشاء عفاعنه وانشاء عذبه مع عدم الخاود في العذابكاسيينه رجه الله تعالى وهذامعني قول صاحب الجوهرة

وهذامعني قوله تعالى حو رمقصورات في الخيام والعجيم ان نساء الدنيا لكر. أفضل من الحور

والولدان فى الجنسة ومنه العرش والمقلول ومنه العرض والمكرسي ارتكاب الكبائر غسير ومن كفر الكفر ومن يمت بعسان ارتكاب من ذنبه فأمر ومفوض الحديه

ومنعت ولم سمن دنيه \* فأمره مفسوض لر به

قال الصاوى رجمه الله تعالى على الحلالين والغالب المغفيرة لان فضل الله واسع و وحته تغلب غضسه وكل ذلك مالممت هديا أوغر بقاأ ومقتو لاظلمامن الاوالافيقوم ماذكر مقام التوية انتهبه (فلانقطع مالعقوعنه) الملات الدنوب في حكم الماحة (ولا) نقطع (بالعقوية) لانه تعالى بحو رُعليه أن نغفر ماعد الكفر (وعلى) تقدير (وقوع العقاب نقطع له بعدم الحاود في النار) هذاهومذهم أهل الحق واستدلواعلمه مالا أرات والاحادث الدالة على أن المؤمنين يدخلون الجنة البتة كقوله تعالى فن بعمل مثقال ذرة خبر ابره وقوله علمه الصلاة والسلام من قال لااله الاالله دخيل الجنة وولا يصر أن مدخيل الجنة من مدخل الناولان من دخل الجنة لامخر جمنها قال تعمالي وماهم منهابخر حمن فتعين ان بكون دخوله الحنة بدون دخول النار مالمرة وهذاه والعفوالتام أو بعدد خول النار بقدرذنه وهذاه وعدم الحلودفي النارو بعلمن ذُكر الكائر ان لهامقاللاوهو الصفائر فلذا قال رجه الله تعالى (فالذنوب)عند جهو رأهل السنة (قسمان) والذنب ماعصي الله تعالى به أوما بذم مرتكمه شم عاو برادفه المعصية والحطيقة والسيئة والحريمة والمنه عنه والمذموم أمرعا وأسالمن قوله قسمان (صفائر وكائر) خلافا لل حمية حدث ذهمو الى انها كلهاصغائر ولاتضر مرتكهامادام على الاسلام ولذلك قال شاعرهم مت مسلما ومن الذنوب فلا تحف م حاشا المهمن أن مى تنكيدا

لورام ان به المئارجه من المان الموحيدا وخلافاللغوارج حيث ذهبوالى انها كامر وإن كل كبيرة كفروخلافا ان ذهب الى انها كاثر نظرالعظمة منءصي ماولكن لا بكفر مرتبكها الأبما هو كفرمنها كسجود لصنم ورمي معف في قاذورة وتحوذلك وليست الكسرة معصرة في عددوهي كما قال إبن الصلاح رجه الله تعالى كل ذنب كبركبرا يصيرمعهان بطلق عليه اسرالكسرة وهاأمارات منها الحاب الحد ومنهاالا يعادعلها بالعقاب ومنهاوصف فاعلها بالفسق ومنها اللعن كلعن الله السارق وأكبرها الثهرك بالله عمقت النفس التيح مالله قتلهاالا بالحق وماسوي هيذس منها كازنا واللواط وعقوق الوالدين والسحر والقذف والفراريوم الزحف وأكل الرباوغ مرذاك فختلف أمره ماختلاف الاحوال والمفاسد المرتمة عليه فيقال أكل واحدة منه هي من أكبرال كبائر وان حاء في موضع انهاأ كمرالكيائر كان المرادمنه انهامن أكمرال كيائر كافاله النووى دجه الله تعالى ومن أكبر الكائر أيضا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال الشيخ أو محدالجويني رحه الله تعالى ان من تعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم مكفر كفر العرجه عن الملة وتمعه علىذلك طائفة وهوضعيف وكلماخ جعن حدالكسرة وضااطها فهوصفيرة وقدتعطي حكم الكسمرة الانها تنقلب كسمرة كما قاله اس حرفي شرح الاربعين النووية وان وقع في عمارة بعضهم انها تنقلك كمرة بالاصرارعلما وهومعاودة الذنب مع ننة العود السه عند الفعل فانعاوده من غبرنية المودلم بكن اصرارا على الاصعروقال بعضهم هوتيكر برالذنب سواءعزم على العودأولا وبالتهاون ماوهو الاستخفاف وعدم المالاة مهاو بالغر حوالافتخار مهاوصدورها من عالم يقتدى به فهما (وتجب) على المذنب (التوبة) وهي لغة مطلق الرجوع وشرعا مااستحمعت الثلاثة الاركان التي سمأتي ذكرها وتطلب التوية (حالا) أي فو را (من الذنب ولو) كان الذنب (صفيراعلى المعتمد) قال النووى رجه الله تعالى واتفقواعلى أن التو بهمن جمع المعاصى وأحنة على الفورفلا يحوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أوكسرة انتهى فان اخرها

فلانقطع بالعيفوعنيه ولا بالعقو بة وعلى وقوع العقاب نقطع له اهلم الليلود في النادفالذنه بقيمان صغائر وكأثر وتعب التو بة طلا من الذنب ولوصغير اعلى المعقد

فالتأخم إذنك آخر غمر الذنب الذي افقرفه لكنه ذنب واحدولوثر انجى لكنه يتغاوت في الكيف ماعتمارطول الزمان وقصم ونقل السنوسي رجه الله تعالى في شرح الزائر به أنه بتضاعف الذنب تأخسر كل لخطة وحكمة وحوب المادرة بالتو بةقطع طماعمة الشطان في استدراحه النفس حتى يوقعها في الهلكة نسأل الله تعالى العافية والسلامة (ولا تنقض التو ية بعوده) أي التائب المفهوم من المقام (الى الذنب ولوفي العلس) خلافاللعترلة في قولهم ما نتقاض التوية بعوده للذنب فمعود ذنبه الذي تأكمنه معوده لدلان منشم وطالتو بهعندهم انلا بعاود الذنب بعدالتوبة وعند الصوفية معاودة الذنب بعد التوية اقدمن سيعين ذنبا بلاتوية (بل يحب هذا الذنب) الجديد (تو بة جديدة)أى غيرالتو بة السابقة فلايضر الاالاصر أرعلى المعاصي مخلاف مااذا كان كلاً وقع في معصية ثاب منها قال تعالى ان الله يحب التوابين وهم الذين كلاً اذنبواذنبا تابوامنه وفي الحديث التائب من الذنب كن لاذنب له (واركان التوبة ثلاثة) أحدها (الاقلاع عن المعصية) التي باشرهافلاتصح توبة الزاني الااذ اأقلع عن الزناولا المكاس الااذا أقلع عن المكس وهكذا (و) ثانها (الندم) على فعلهالوجه الله تعالى فلاتصح توبة من لم بندم اصلاً وندم لغير وجهالله تعالى كان ندم اصدة حصلت له وهو أعظم اركان التوبة ولذلا وردالندم توبة (و) النها (العزم على عدم العود للعصمة) التي فعلها أبدا فلا تصح توية من عزم على العود وكون شروط التوية ماذكر ان لم تتعلق المعصمة بالا دى والافلها شرط رامع وهورد الظلامة الى صاحما أوتحصيل البراءةمنه تفصيلا عندنام عاشرالشافعية واماعند المالكية فيكني تحصيل البراءة اجالاوفيه فسعة فانلم بقدرعلى ذلك مان كانمستغرق الدع فالطلوب منه الاخلاص وكثرة التضرع الى الله تعالى لقله رضى عنه خصماءه يوم القيامة ومن شروطها أيضا حصولها قبل الغرغرة وهيي حالة النزع وقبه لطلوع الشمس من مغرب افلا تقبل التوية بعد ذلك لانه حينتك بغلق بابها ويسمعلد دوى فتتنع التو به على من لم يكن تأب قبل ذلك اللهم وفقناللتو به من جيم الذنوب وتقبلهامنا آميز (واختلفوا) أي العلاء (في قبوطاً) أي التو بة فقال المامنا أبوالحسن الاشعرى رجمالله تعالى بأنها تقبل قطعا مدليل قطعي كابدل له قوله تعالى وهوالذي بقبل التوية عن عساده والدعاء قبولها لعدم الوثوق بشروطها وقال امام الحرمين والقاضي بانها تقسل ظنا مدليل فلني لكنهقر سمن القطع اذيحمل انمعني قوله تعالى وهوالذي بقمل التو بةعن عماده أنه يقبلها ان شاءوهذ الللاف في غيرتو به الكافروأماهي فقبولة قطعابد ليل قطعي اتفاقالقوله تعالى قل للذين كفر واان بنتهوا نغفر لهم ماقد سلف وهل تو بة الكافر نفس اسلامه أولا مدمع ذلكمن الندم على الكفرفأوحيه امام الحرمين وقال غيره بكفيه ايمانه لأن كفره محى بأيمانه ممشرع رجه الله تعالى في المسئلة المعروفة عند القوم بالكليات النس أو الست وهو الموافق للتن حيث حمل العرض مستقلاعن النسب فن حعل العرض واحعاللنسب عبرعم ابالكليات الخس ومن حعله مستقلاعن النسب عبر عنها مالكلمات الست فقال (ومنه) أى وعما حاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق بحب الايمان به (حفظ )أى صيانة (الكليات) التي هي الخيس أوالست على ما تقدم قريبا واغماسميت بالكليات لانه يتفرع علمها أحكام كثيرة ولانه او حمت في كل ماة فلم تبع في ملة من المال (وهي) أي الكليات الواحب حفظه اوصيانتها (الدين) هوماشرعه الله تعالى لعياده من الاحكام وحفظه بكون بصيانته عن ارتكاب مكفر وانتهاك حرمة المحرمات ووحوب الواحبات فانتهاك حرمة الحرمات ان يفعل الحرمات غيرممال محرمتها وانتهاك وجوب

ولاتنقض التوبة بعوده الى الذنب ولوفى المحلس بل يجب لهذا الذنب أو بدرا الذنب التوبة ثلاثة الاقلاع عن المعصية والندم والعرم واختلفوا في قبو لها ومنه حفظ الكليات وهي الدن

الواحمات ان بترك الواحسات غسرممال وحومها ولحفظ الدين شرع قتال الكفار الحرسين وغرهم كالمرتدين (والنفس)أي العافلة ولو محسب الشان فيدخل الصفير والمعنون وتحرج المهمة فيتصرف الشحفص فه أمالوجه الشرعي كالذبح وغمره ان كانت له فان كانت لغره فهي داخيلة فيالمال ولحفظ النفس ثمر عالقصاص في النفس والطرف لانه رعا أدى الى النفس (والمال) هوكل ماحل تلكه شرعاوان قل ولحفظه شرع حدالسرقة وحدقطع الطريق (والنسب)هوالارتماط الذي مكون من الوالدو ولده ولحفظه شرع حدالزنا (والعرض) هو بكسرالعين موضع المدح والذمهن الإنسان وهو وصف اعتماري تقويه الافعال المجمدة وتزرى به الانّعال القبحة ولحفظه شرع حدالقذف للعفيف والتعز مرلغيره فعدمن قذف عفيفاو يعزر من قذف غير عفيف (والعقل) هونو رروحاني به تدرك النفس العلوم الضرو ربة والنظرية ولحفظه شر عددااشم والدية على من اذهبه محناية (وآكدهذه الأمو رحفظ الدين) لأن حفظ غيره وسيلة الى حفظه م حفظ النفس لان فتل النفس بلى الكفر م حفظ النسب م حفظ العقل ثم المال وفي مرتبته العرض ولما فرجه الله تعالى من مماحث على العقائد الثلاثة أعنى الالهمات والنبو بات والسمعمات شرع متكلم على نمذة من علم التصوف الذي يصفي القلو بمن درن الذنوب فعلماعن الاوصاف الذممة وعلم الاوصاف الحددة فقال (م محب) وحوب عل (عليه)أى لله كلف (ان يقنلي) ما لخاء المعجة أي يتنظف (عن الاوصاف الذممة) اي المذمومة يمعني القبيحة المقبوحة ففعيلة عمني مفعولة (فحتنها)أي سركما (ويتحلي) بالحاء المهملة أي نتز س (اللوصاف المحمدة) أى الحسنة الجُيلة المحودة (فيتخلق) أي يتزين ويتصف ويتحقق (مراً) واغافدم التخلي على التحلي لان الاول مقدم عرفًا على الثاني اذا لانسان لا يتزين عميل الشأب ونحوهاالا بعدازالة مابهمن الاوساخ كداخس الجسام فانهنز بل ادرانه أى أوساخه م للس ثمامه (وكل منهما) أى الاوصاف الذممة والاوصاف الجمدة (كثير) قدد كرهما علاء التصوف رجهم الله تعالى فى كتمم ومن أعظمهم حجة الاسلام الغزالي رجه الله تعالى في كتمه سما احماء علوم الدن الذي لم وألف مثله في الاسلام فانهذكر في ربع المهلكات منه كل وصف وخلق مذموم و ردالقرآن بازالته وتزكمة النفس عنه وتطهير القلب منه وذكر ليكل واحدمن تلك الاخلاق حده وحقيقته وسيه الذي منه تبولدوالا فأثالتي عليه تترتب والعلامات التي ما سعرف وطرق المعالجة التي مامنه يتخلص كا ذلك مقرون بشواهد الاسمات والاخدار والا " ثار وذكر في ربع المنحدات منه كل وصف وحلق محود وحصلة مرغوب فها من خصال المقرين والصديقين التي مايتقر بالعدمن رب العالمين وذكرفي كل خصلة حدها وحقيقتها وسيماالذي به تجتلب وغرتهاالتي منهاتستفاد وعلامتها التي ماتتعرف وفضلتهاالتي لاحلهافها برغب معماوردفهامن شواهدالشرع والعقل وقدذ كرالمصنف رجه الله تعالى هناالهم منها وساتكام على كل منها سندة سيرة خوف الاطالة الموحمة للملالة من معمد كلام أهلهمذا الشانرجهم الله تعالى ونفعنام مركاسترى ذلك انشاء الله تعالى (فن الاولى) التيهي الاوصاف الدمية الواجب التحلي عنها واحتنامها (المكبر) هو حرام من الكبائر ومن أعظم الذنوب القلمية لانهمن معصمة المدس وصفاته فانه تكبر حين أمر بالسحود لابدا آدم علمه السلام فامتنع واستقيم أمرالله له بالسحود واستعظم نفسه فقال خلقتني من نار وخلقته منطن ومحل كونه واماآذا كانعلى عماده تعالى الصالحين واعمة المسلين وأمااذا كان

والنفس والمالوالنسب والمرض والعقل وآكد هذه الامورحفظ الدين عمر عجب عليه ان يتخلى فيمتناها و يتحلل فيمال وكل منهما وكل منهما كشير فن الاولى الكر

ومعصمتهم لااحتقارذاتهم وقدو ردالوعمدالشد يدفعهمنه قولة عليه الصلاة والسلام بقول الله تعالى الكبر ماءردائي والعظمة ازاري فن نازعني واحدامنه ماالقيته في النار وفد عت الملوي مالكبرحتي قسل آخوما يخرجهن قلب الصديقين حب الرياسة وله دواء عقلي وثبرعي وعادي أما المقلى فان بعلى بان التأثير لله تعالى و انه لا يماك لنفسه و لا لغيره نف عاولا ضر افلا بندخي لعاقل ان شكير فانه قدا ستوى القوى والضيعيف والغني والفقير والرفميع والوضيع في الذل الذاتي وقد قبل لسمدال كائنات ليس لك من الامرشيّ و أما الشرع . فإن بتذكر الوعبد الوارد فيه الكونه من صفات الرب من نازعه فم أهلكه وغارت عليه جميم الكائنات لحرو حمولي سيدها فيستثقل ظاهر أو باطنا كاهومشاهدو أماالعادى فإن سنظ لاصله وما لهو تقلماته فإن أصله نطفة فندرة أصالها من دم وأقام مدة وسط القاذو واتمن دم حمض وغيره ومدة سول و تغوط على نفسه عمه والا أن عشو مقاذو رات لا تحصي و ساشم العذرة كذا كذامرة نفسلهاعن حسمه وما له حمفة قذرة منتنة مدودة فن تأمل صفات نفسه عرف مقداره فالمتواضع من عرف الحق و رأى حميع مامعيه من فضل ربه ولا محقر شيدا في عملكة سمده و سأله دوام ما تفضل به عليه (وهو) أى الكر (بطراليق) أي رده على قائله وعدم قدوله منه (وغص) بالصادأ ووغط بالطاء (الحلق) أى احتقارهم أى استصفارهم والتهاون مموهد المعنى منقول عن الني صلى الله علمه وسل كافسر مه في حدث مسلوه وقوله علمه الصلاة والسلام أن مدخل الجنة من في قلمه مثقال ذرةمن الكبرفقالوامارسول الله انأحدنا بحدان مكون وبمحسناو نعله حسنة فقال ان الله حسل بحسائجال ولكن الكهريط والحق وغمص أو وغطالناس مالصادأ والطاء فقوله صلى الله علمه وسيان مدخل الجنةالخ أي مع السابقين أوجول على المستحل وقد قسل لا ولمتكروهو المدس في مكروناك ان تتكرفهافاخ جرانك من الصاغر بن وقوله ان الله جدا بحد الحال أيله الجال المطلق حال الدات وحال الصفات وحال الافعال فهو تعالى متصف بصفات الحال وهي صفات الكمال شد على التحمل في الهشق ما الارس ونحو ها اظهار النعمة وعالى وأذابطك تأخير نحوالز ماتفى آخر المسجد السلامتضر ربه من يقربه فقول بعض من بدعي التصروف المطلوب تنظمف القلوب مدل الثياب حهل يسنته صلى الله علمه وسلم اذبطلب تنظم فهما معا والتعمل في الهيئسة بالملابس ونحوه اليس كبرابل مكون مندو بافي الصلوات والجماعات ونحوها وفي حق المرأة لزوجها وفي حق العلماء لتعظيم العلم في نفوس الناس قال ابن عبد السلام رجه العلام لا بأس بلياس شعار العلاء ليعرفو ابذاك فيستلوافاني كنت محرمافانكر تعلى جاعة عرمين لا معرفونني ماأخ الوابه من آداب الطواف فلي تقسلوا فل الست ثماب الفقهاء وأنكرت علم مذلك سمعوا وأطاعوا فاذالس هالمثل ذلك كأن فيه أحرلانه سيب لامتثال أمرالله تعالى والأنتهاء عائهي اللهعنه ويكون واجبافى حق ولاة الاموروغ مرهماذا توقف علمه تنفيد الواحب فان الهيئة المزرية لاتصلح معهامصاع العامة في العصر المتأخرة لماطبعت عليه النفوس الاستنمن التعظيم بالصور عكس ما كان عليه السلف الصائح من التعظم بالدين والتقوى و بكون عرامااذا كان وسيلة لمحرم ومكر وهااذا كان وسيلة لمكر وهومما عااذا علا عن هذه الاسماب أفاده شراح الجامع الصفير وغيرهم واعلم انهقد علمن تفسيران الله جيل الجال ماذكرعدم صحة تشبث المتهتكين في استحدال النظر الي و حون فعوالمرد

على أعداد الله فهوم طلوب شرعاحس عقلاوالمراد مالكرعلم ماحتقارهم لاحل كفرهم

وهو بطر الحــقومحص الحلق الحسان مذاالحد شوحرمة تشدقهم به حيث بقولون قال صلى الله عليه وسلم ان الله جيل عسائي ال عنداعتراض الحدمن المنكرين علم م وفقنا الله لمرضاته وأعاذنا من شرعقو باته آمين (ومنها) أى ومن الاوصاف الذمقة الواجب التخلى عنها واجتناما (الحسد) هو حرام بالاجماع ودليل تحريمه الكتاب والسنة قال تعالى ومن شرحا سداذا حسد وهذه الاستحادة من شرالحاسد كالمربالاستعادة من شرالحاسد كالمربالاستعادة من شرالحاسد كالمربالاستعادة من شرالحاسد كالمربالاستعادة من شرالحاسد وقال عليه الصلاة والسلام ايا كموالحسد فان الحديث كل الحسنات كاتا كل النارالحطب وقال لا يجتمع في حوف عبد الايمان والحسد ومحل حرمته ان لم تكن النعمة عاملة للحسود على المحود والأحارة في محانه اساءة أدب مع الله كاته لا يرضى حكم ولله در القائل حيث قال في هذا المعنى

ألاقل لمن بات في حاسدا \* الدرى على من أسأت الادب استعلى الله في فعسله \* كانت لم ترضى لى ماوهب فكان حاول ان نصابى \* وسد علمك طر بق الطلب

ومن الحكة الحسودلا سودأى كثير الحسدلا تحصل لهسيادة (وهو) أى الحسد (تمني زوال نعمة الغيرسواء تمنى الحاسدان تأتيه) أي النعمة (أولا) مان تمنى انتقالها عن عبر ملغيره وهذاأحس الاحساءلانه ماع آخرته مدنياغيره أمااذاتمني مثل نعمة الغيرفانه غيطة وهي محودة في الخبرالاان الهققين كإقاله في روح السان قالواهذا أيضالا محو زلان تلك النعمة رعما كانت مفسدة في حقه في الدين ومضرة عليه في الدنيافلهذا السيب قال المحققون انه لا عو زلانسان ان يقول اللهم اعطني دارامثل دارفلان وزحة مثل زوجة فلان السنغيان مقول اعطني مالكون صلاحا في ديني و دنياي ومعادي ومعاشي واذا تأمل الإنسان كثير المحد أحسن عماذكره الله تعالى في القرآن تعلمها لعباده وهو قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الأشخ قد سنة وعن الحسن لا يمنى احدالمال فلعل ملاكه في ذلك المال كافي حق تعلمة وهـ ذاهوالم ادمن قوله تعالى واسألوا اللهمن فضله انتهى وفقنا اللهوايا كملا يحمه وبرضاه وبلغ الكل منامناه ورضاه واعاذنا من الكبر والحسدولاجعل عليناتها عة لاحد (ومنها) أي ومن الأوصاف الدمهة الواحب التخلي عنهاواحتنامها (الغيمة) كسر الفين المعهة وهي حرام بالاجاع وفي الكتاب قوله تعالى الحد احدكم ان ما كل الحم احمه ممتاالا مه وفي هذه الا مة تنفير شديد من الغيمة لا بها استملت على جسة أمور وهيكونه كجاوميتاونيأومن آدمي واخوقد احتلف العلاء في مرتبتها من التحريم فقال القرطبي من المالكمة انها كسرة الاخلاف بعنى في المذهب واليه ذهب كثير من الشافعية وقال بعضهم انهاصه غدرة والذي بزميه ان جراهم يمي في شرح الشمسائل ان غيبة العالم وحامل القرآن كميرة وغسة غيرهما صغيرة وهوالعقدوكا مرعلى المغتابذ كرالفسة يحرم على السامع استماعها واقرارها فعدعلي كل من سمع انسانا لذكر غيسة محرمة ان نهاه ان لم يخف ضرواظاه واوقد وردانمن ردغيمة مسار ودالله الذارعن وجهه يوم القيمامة فانام ستطع باليدولا باللسان فارق ذلك المحاس ولا يخلص الانكار يحسب الظاهرفان قال بلسانه اسكت وهو دشتهسي بقلمه استرارها فذلك نفاق كما قاله الولى الصائح الغزالي حجة الاسلام رجه العلام (وهي) أي الغيبة (ذكرك الحاك ) المسلم (في غيبته) بفتح الغين (بما يكرهه اوحضر) أي ومعما تقوله واو ما فمه واذاذ كرته عالىس فيهفقد زادعليك اخ الكذب ومن الضلال قول بعض العامة لدس هذا

ومنها الحسد، وهو تمنى زوال نعد مة الغير سواء تحدى الحاسدات تأتيه أولاومنها الغسة وهي ذكرك أخاك في غييته عما بكرهه لوحضر

غسة اغاهوا خسار بالواقع في عاج وذلك للكفر لاستعلاله والعباذ بالله تعالى ولست الغسة مختصة بالذكر بل ضارطها كل ماأفه مت به غيرك نقصان مسل بلفظك أو كانتك أواشارتك بعنك أويدك أورأسك أوغير ذلك سواء كان ذلك في بدنه أودينه أودنياه أو ولده أو والده أو ح فته أولونه أومركم به أوملم سه أوتالمفه أوغم ذال عا يتعلق به ومن ذلك قول المنفين في كتسم قال فلان كذاوه وغلط أوخطأ أونحوذلك فهوجرام الاان أرادواسان غلطه لثلا بقلد فلا حمة حمنئذلان ذلك نصحة لاغسة وعما بعين على ترك الغسة شهودان ضررها عائد على النفس فأنهو ودانه تؤخسا حسنات المغتاب لمن اغتاب وتطرحساتته فالعاقل من اشتغل بعبوب نفسه فان قال لا اعلى عسافهذا أعظم عسوماس حيركته الاستففار لارياب الحقوق ومن أوراد سدى أحدز روق استغفر الله العظم لى ولوالدى ولاصاب الحقوق على ولاؤمنين والمؤمنات والمسلمن والمسلمات الاحداءمنهم والأموات جمس مرات بعدكل فريضة وانضم لهما الصمدية ثلاثاه وهما لاصاب الحقوق كان حسناوفقنا الله تعالى واما كمل احمه و برضاه واغاجت احتناب هذه الثلاثة المذكورة التي هي الكبروالحسد والغسة لقوله صلى الله عليه وسالان لأبها فالسياء خامار دون أعمال أهمل الكبروالحسدوالغسة أي منعون مامن الصعودالي حضرة الرسحل وعلافلا تقسل أي أعمال أهاهالانه سحانه وتعالى طسفلا بقسا الاالطسب (ومنها)أى ومن الاوصاف الذممة الواحب التعلى عنها واجتنابها (النهمة وهي نقل كلام الناس بعضهم الى بعض على و حه الافساد منهم) كقوله فلان مقول فيك كد الكن قال أبوحامه الفزالى حمة الاسلام رجه الله العلام ولست النممة عتصة بذلك الدها كشف ما مر مكشفه سواء كان الكشف بالقول أوالكابة أوالر مزأونحوها وسواء كان المنقول من الاعسال أومن الاحوال وسواء كانعيما أوغره قال النووي رحه الله تعالى فحقيقة النعمة افشاء السر وهتك السترعما يكره كشفه قال وكلمن جلت المهنمة لزمهستة أمورالاقلان لايصدقه لان الغسام فاسق والفاسق مردود الخبرالثاني أن ننها وعن ذلك وينصحه الثالث ان سغضه فانه بغيض عند اللهو يجب بغض من أبغضه الله تعالى الرابع ان لا نظن ما لنقول عنه السوء لقوله تعالى احتذها كشيرا من الظن ان بعض الظن التم الخامس ان لا يحدمه ما حكي له على التحسس والبحث عن تحقيق ذلك قال الله تعالى ولاتحسسوا السادس ان لا يحكى نممة عنه فيقول فلان حكى لى كذا فيصر بذلك غماما والنممة عرمة بالإجاع والمذاهب متفقة على انها كسرة لحدث العصمان لايدخل الجنمة عام وفي رواية لمالم فتات بتاءين أولاهمامشددة أي غنام من فتالحدث عُه والمراد لايدخلهامع السالقين الاان غفراه وكل ذلك عالماحة الماوالاحازت لانها حينند المستغمة النصعة كااذاأ خرك شعص مان فلانار بدالطش عالك أوباهاك أونعوذلك لتكون علىحذر فليس ذلك محرامل افيه من دفع المفاسد وقد يكون بعضه واحما كااذا تيقن وقوع ذلك لولم يخمرك مذا الحمر وقد مكون بعضه مستعما كااذاشك في ذلك اه لقاني رجه الله تعالى (ومنها) اىومن الاوصاف الذممة الواحب التخلى عنهاواجتنامها (المحسوهورؤ بة العمادة واستغظامها) كإبعب العابد بعبادته والعالم بعله فهداح أمغ مرمفسد الطاعة وكذلك الرياء فهو حرام غيرمفسد للطاعة خد الافالمن قال بانه نفسد مافان الذي صرح به بعض المققين انه عمط للثوا فقط معوقوع العمل صححا وانماح مالعم لانهسو ادب مع الله تعمالي أذ

لاينبغي للعبد فأن يستعظم ما يتقرب به السيده بل يستصغره بالنسية الى عظمة سيده الاسم

ومنها النعية وهي نقل كلام النياس بعضهم الى بعض عصلي وجه الافساد بينهم ومنها المحدورة به العادة واستعظامها

فمناال بأه وهدوات بعمل القرية السيراه عظمته سجانه وتعالى قال تعالى وماقدروا اللهحق قدره أى ماعظ موه حق عظمته ألناس ومنهاالكذب وعمارم على دفع العسان الصادق الصدوق أحر مانه مفسد العصمل أي سطل ثوامه فاذا وهواللرااغير الموافق أرادت نفسك العجب فقل عوضك الله في العمل خبر اولامعني العجب عمالم بعلم أقمل أولم يقبل على الوافع ومنهاغ مرذلك انه حيث شهدان كل شيء من الله تعيالي لم سق له شيَّ يعمي به (ومنها) أي ومن الأوصاف الذميمة ومن النائدة التواضع الواجم التخلي عنهاوا حتنام ا (الرياء) بالمد (وهوأن يعمل القرية ليراه الناس) وهوقسمان 41441144144444 حلى وخيق فالأول أن بعمل الطاعة بحضرة الناس لاغترفان خلاب فسه لا يفعل شيأ والثاني أن (فوله المفضع الخ) اي مفعلهام طلقاحضر الناس أولالكن بغرح عند محضو رهم قال الفضل بن عياض رحمه الله للغم ظاهر اوالحاصل تعالى العمل لاحل الناس شرك وترك العمل لاحل الناس هوالرياء والاخلاص أن بعافيك انمعن التواضع لفة الله منهما فن عزم على عبادة فتر كهاخوف الناس فهومراءالاان ترتكما ليفعلها في الخلوة فهو التذال للغبرظاهرا فقط مستحب وأماا لتسميع فهوأن يعمل العمل وحده غيخبر به الناس لاحل تعظيمهم له أولجلب لكن المعتدر شرعاأن خير منهم قال بعض الحكم مثل من بعمل الطاعات الرباء والسععة كثل رحل نوج ألى السوف بكون باطندمطارةا وملا كدسه حصى فيقول ماأملا كيسهذا الرحل ولامنفعة لهسوى مقالة الناس ولوأراد أظاه وعيث مكون في أن يشترى به شيألا بعطى له شئ كذلك الذي على الرياء والسمعة وكل من الرياء والتسميع محسط نفسه انه ابل رتمة عن الثوابمع صحةالعمل خلافالمانص عليه السادة المالكية من أنه ميطل العمادة وقول الحسن تواضع له فلورأى نفسه أعلىمنه وانه تنزل لهعن من أعطى غبره شيأ حياءمنه له فيه اجر وقول ان سيرين من تبع حنازة حياءمن أهلها له اجر وتبته فذلك هـ والكير كل منهما محول على مااذ أقصد حرر خاطر من إعطاموأهل الجنازة لله والافهو رياء وفي الحدث وغما بعين الانسان على القدسي اناأغنى الشركاءعن الشرك فنعمل علاأسرك فيهغيرى تركته أشريكي وقال تعمالي التـواضع الشرعي أن فويل الصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤن اعاذنا الله تعمالي من الرياء والسمعة ستحضر في نفسه عموم ور زقناالاخــلاص مجاه أشرف الخواص (ومنهاً) أي ومن الاوصاف الذمية الواحب التحلي عنها فعدها لاعمىوعد واحتنام ١ (الكذب وهوالخبر الغير الموافق الوافع) واغما وحساحتنا به لانه من صفة المناففين عبو بعمره طافية عليه ومحل مرمة الكذب اذاكان لغرمصلحة شرعية فانكان لماحاز كالكذب الزوحة تطييبا لا سعلها لعلم العدو بافسه لنفسها بالقد يجب كالكذب لانقاذ مسلم أولاصلاحذات البين وفي الحديث كل الكذب يكتب فعند ذلك رى غره على ان آدم الاثلاث الرحل مكذر في الحرب فان الحرب خدعة والرحل مكذب على المرأة فمرضها خير امنه فأن ظهرتله والرجل يكذب بين الرجلين فيصلح بينهما وفي الحديث أيضاال كذب كلهانم الامانفع بهمسلم أو متو بالغيرقال لنفسه دفعيه عن دسه والحاصل ان الكذب قد مكون مما حاوقد مكون مندو با وقد مكون واحماوقد لعله تا مماظهر لي مدنه مكون واما لان الكلام وسيلة الى المقصود فكل مقصود محودان أمكن التوصل اليه و سررته والتائب من الذنب كن لاذنب لهوأنا مالصدق فالكذب فيه حرام وان لمعكن الامالكذب فهومماح انكان المقصود مماحا ومندوب قدعيب اللهعني عاقبة أنكان المقصود مندو ماوواحسان كان المقصود واحما أفاده الخطيب الشريني رجه اللهفي أمرى فاأدرى ماذا مفعل تفسيره (ومنها) أى ومن الاوصاف الذمية الواجب التخلى عنها واجتنابها (غير ذلك) المذكور بي ولاأدرى اذا أذنيت من الكبر والحسد الى آخر ماذكر وذلك كالحقد والغضب والظلم وعقوق الوالدين وقطع الرحم دُنماهـل بوفقتي الله وجميع معاصى الاعضاء السبعة والفرح بالوقوع في معصية وساثر المهلكات التي ذكرها حمية للتو بةمشله أوعلى انى الاسلام الامام الغزالى رجه الله تعالى ف كتبه وغيره اعاذنا الله تعالى من الحصال الذممة ان نظرت لنفسي وحدت فسها استعداد القبولكل كلهاو جنبنااياها محامسيدنا محدصلى الله عليه وسلم (ومن الثانية) أي التيهي الاوصاف شئ لانى غـىر معصوم الحميدة الواجب النخلق والتزين والاتصاف بها (التواضُعُ) هُوِالْتَخْصُعُ والتَّذَلُ والْتَخْشُعُ ولين ومن كانت هذه حقيقته الجانب قال في نسم الرياض التواضع اظهارانه وضيع وهوأ شرف الناس اه وحسبك فلاشغى له أن سرى لنفسه ففتسلا على غديره

ماشرف

شرف الخلق المصطفى صلى الله علمه وسلم حث خبر بن ان مكون نداملكا أو نداعم افاحدار أن مكون مداعد ما فقال له اسم افعل عليه السلام عندذلك فإن الله قد أعطاك مأنه اضعت لهانك سيدولد آدم يوم القيامة وأولمن تنشق عنه الارض وأول شافع فالفي أشرف الوسائل واعلم أن العبد لاسلغ حقيقة التواضعوه والتذلل والتخشع الااذادام نورتها الشهود في قليه لانه حيثثنا مذب النفس و بصفهامن غش الكبروالعب فملين و بطمع الحق والخلق يحوآ ثارها وسكون وحهها ونسان حقهاوالذهول عن النظرائي قدرهاولما كأن الحظ الاوفر لنسناصل اللهعلمه وسلم كانأشدالناس تواضعا فالمتواضعمن عرف الحق ورأى جييع مامعه من فضل الله ولا محقرشمأ في مملكة سيده و سأله دوام ما تفضل به عليه لكن بطلب شرعا اظهار الانفة على اعداء الله تعمالي وقدمه عاءفي التواضع آبات وأحادث فن الاولى قوله تعمالي واخفض حناحمك لمن اتمعكمن المؤمنين وقوله تعمالي فسوف مأتى الله مقوم بحمو يحمونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر بن وقوله تعالى تلك الدارالا منوة تحعلها للذين لأبريدون علوافي الارض ولافسادا والعاقبة للتقين ومن الشيانية قوله صلى الله عليه وسلمن تواضع لله رفعه الله وقوله صلى الله علمه وسلم ماتواضع أحدلته الارفعه الله وقوله صلى الله علمه وسلم أفضل العمادة التواضع وقوله صلى الله علمه وسلم لا مكون الرحل زاهداحتي مكون متواضعا وقوله صلى الله علمه وسلم ان الله اوجي الى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحدوفي الحكم والامثال تاج المروأة التواضع التواضع شبكة الشرف تواضع المرء تكرمه سمو المرء في التواضع من مصابد الشرف منتواضعوقر ومنتعماظمحقر التواضعأحمارية وأفضمل سحية لاحسب كالتواضع غرةالتواضع الحنة وماأحسن قول بعضهم ان التواضع من صفات المتقى \* و به التقى الى المعالى برتقى \*(وقال آخر)\* تواضع لرب العرش علات رفع \* فاحاب عبد للهين يحشع \*( eall = )\* تواضع تمكن كالنعم لاح لنأظر \* على صفعات الماءوهو رفيع ولاتك كالدخان بعلو سفسه \* الى طبقات الجو وهووضيع \*( = TJle =)\* تواضع ادامانلت في الناس رفعة ب فأن رفيع القدرمن يتواضع

ولاتمشفالارضين الاتواضعا و فتحتك كمقوم هممنك أرفع المحمنه أي أى ومن الاوصاف المحمدة الواحب التخلق والترين والاتصاف ما (التوكل على الله) سجعانه وتعالى في كل الامورأى الاعتماد عليه تعالى وقطع النظر عن الاسباب مع تهيئها والتمكن منها ولذا قال صلى الله عليه وسلم اعقل وتوكل واعدا ان العلماء رجهم الله تعالى اختلفوا في الافضل الاكتساب والتوكل فقالوا هدل الأفضل الاكتساب أوالتوكل على ثلاثة أقوال الاول ان الاكتساب وهوم باشرة الاسباب بالاختيار كالبيم والشراء لأجل الربح ومثله تعاطى الدواء لاجل العجمة و فحوذ الثأفضل واغمار بين أيدي ممع حيازة منصب التوسعة على المافى أيدى الناس ومنعها من الخضوع لهم والتذلل بين أيدي ممع حيازة منصب التوسعة على عداد الله ومواساة الحتادين وهوكا مراكعة الدواء المناوية الارجام شوف قالله تعالى الثاني ان التوكل وهوكا مراكعة الدواء التوسعة على النافى ان التوكل وهوكا مراكعة الدواء التوسعة على التالية ومواساة المناوية الارجام شوف قالله تعالى الثاني ان التوكل وهوكا مراكعة الدواء التوكل وهوكا مراكعة المناوية ال

ومنهاالتوكل صلىالله

( ۱۷ - ارشادالهدی)

علمه تعالى وقطع النظرعن الاسماب مع التمكن منها أفضل واغيار حجوه لما فيه من ترك ما نشغل عن الله تعمالي والاتصاف بالرغمة الى الله تعمالي والوثوق بما عنده مع حمازة مقام السلامة من فتنة الميال والمحاسسة علسه وقدأخ جرالقضاعي من انقطع الى الله تعيالي كفاه الله كل مؤنة ور زقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع آلي الدنيا وكله الله المهاقال سلميان الحواص لوان رحيلا توكل على الله يصدق النمة لاحتاج المه الامرا، ومن دوني مروكمف محتاجهو إلى أحد ومولاه ه والغني الجمد الثالث التفصيل وهو المحتار كاعرف من كتب القوم كالاحداء الغزالي والرسالة للقشيري رجهما الله تعيالي وحاصل التفصيل أنهما يختلفان باختلاف أحوال النياس فن يصير عند من و معدثته حيث لا تدمخط ولا بتطلع لسؤال أحد مفالتوكل في حقه أر يجل افد مون بدة النفس على تركشهم اتهاولذاتها والصبرعلى شيدتها ومن لمركذ لك فالاكتساب في حقه أرجح مذرامن التسخط وعدم الصهر بل رعاو حسالا كتساب في حقه وهذا كله اغيا يتمشى على إن التوكل بنافي الكسب كلهوطر بقية ابن حعيفر الطبري ومن وافقه مخيلا فه على ملم بقية الجهوروهو انالتوكل لانبافي الكسمافقد مكون متوكلا وهو كتسمالان حقمقة التوكل على هـ نامالط مقة الثقة مالله تعالى والاعتماد علمه واعتقادان الأمرمنه والمه ولومع مماشم ة الاسماك كان بفعله صلى الله علمه وسلم (فائدة) قال الغزالي رجه الله تعمالي أخذالزاد فىالسفر بنيةعون مسلم أفضل والافضل تركه لمنفردقوى القلب نشغله الزادعن عبادة اللهوقد كان المصطفي صلى الله عليهو سلموأ صحابه والسلف الصائح يحملون الزاد بنيات الخبر لالميل قلويهم الىالزادعن الله تعيالي والمعتبر القصدف كمهاميل زادوقليهم مالله وكم تارك زأد وقلمه مع الزادوالدخول في الموادي الززاد تو كلابدعة لم تنقل عن أحدمن السلف لانه مخاطرة مالر و حوقد قال تعمالي ولا تلقوا ما مدركم الى التهاكمة (ومنها) أي ومن الاوصاف الجيدة الواجب التعلق والتزين والاتصاف ما (الشكر على نع الله) سبحانه وتعالى التي لا يحصها عدولا يحدها حدوهوفعل ينبئعن تعظيم المنع منحيث انهمنغ على الشاكر أوغيره ويقال هوالثناءعلى المنع مانعامه ويكون بالقلب واللسان والاركان قال تعالى ائن شكرتم لازيدنكوأي توفيقا ونعماوفي عمون المالس للحدادي معنى الاسمة المن شكرتم نعمتى علمكم بالتوحد والرزق وصعة الحسم لازيدنيكم ساثر النع واثن كفرتم نعمائي ان عذابي لشديد في الا تحرة أولثن شكرتم نعيم الدنيأ لاز مدنكم نعيم العلقبي أوله ثن شكرتم التصديق لاز مدنكم التوفيق أوله ثن شكرتم المعرفة لاز مدنكم المغفرة أوائن شكرتم المدامة لاز مدنكم النهامة أوائن شكرتم نعمة الطاعة انهامنتي لازيدنكم من طاعتي وخدمتي وقال اعلوا آل داودشكر اوقال ان أشكر لي ولوالديك وقال كلوا من رزق و يكواشكر والهوحقيقة الشكر عندأه التحقيق الاعتراف سعمة المنع على وحه الخضوع ومختمل أن حقيقته الثناء على المحسن بذكرا حسانه فشكر العيد ثناؤه على الله يذكر احسانه المه وشكر الحق العمد ثناؤه علمه مذكر طاعته والشكر من حث هو ثلاثة أقسام لساني وهواعترافه بالنعمةو بدني وهواتصافه بالوفاء والحسمة وقلي وهواعتكافه على بساط الشهود بإدامة حفظ الحرمة وحقيقته لاتحصل عنه الامكان الإمالثلاثة قسل الشاكرمن يشكر على الموحود والشكورمن بشكر على المفقودوقال أبوالقاسم الشكران لايستعان سعمة من نع الله على معصيته ولما بشرادريس عليه السلام بالمغفرة سأل الحياة فقيل له في ذلك فقال لا شكره كنت أعل قدله للغفرة فدسط له الملك هناحه وجله الى السماء الرابعة أو السادسة أو الحنة فلما

ومنهاالشكر على نع الله

مقم بهوقمل مربعض الانساءعلم الصلاة والسلام بحمر صغير بحرمنه ماء كثير فتعب فانطقه الله فقال سمعته تعالى بقول وقودها الناس واكحارة فمكت حوفافد عاالله أن محمره منها فاوحى المهاني قدأح ته فاعلمهم معلمه فوحده كذلك فتعيب فانطقه الله فقيال كنت أبكى حزناوخوفا والا من أبكي شكر اوسر ودافعت على العبدالشكر على جميع النع الغاهرة والماطنة فال تعيالي وأسمغ علم نعمه فاهرةو اطنمة وقال تعالى وان تعدوانهمة الله لاتحصوهاوذاكان يصرف مامن الله به علمه من كل قواه فها خلق لا حله و يعترف مانه عد مقصر عاجزعن القيام بحق الربو بيةوانه لوبلغمن معرفة قدرنع الله عليه وصرف عمره في شكرها مابلغ واحتهدما احتهد وشمر فى الطاعات أى تشمر ماوفى شكر اذن الله له في طاعته أو اقداره عام او حعله له أهلا حملنا الله من الشاكر بن الحيام دين (ومنها) أي ومن الاوصاف الجيدة الواحب التخلق والتزين والاتصاف ما (الصبر)وهو حنس النفس وقهرها على كريه تتحمله أولذ يذ تغارقه وهو قسمان صبر على ماهوكسب للعسدوصرعلى ماليس له كسب والاول قسمان أحدهماالصرعل اداه ماأو حب الله سحانه و تعالى أوند الله و ثانه ما الصرعاح م الله تعالى أوكرهه والتاني على مقاساة ما تنصل بالعمد عما الملاه الله سبحانه وتعمالي به يحمكه وعدله كرض وسقم وموت نحو ولدوفقة تمال وتسلط اشرارمان بترك الشكوى لخدلوق و كل الامراع المالغدو فال ذوالنون الصرالتماع معن الخالفات والسكون عند تحرع غصص الملمات سنزول الالكام والاسقام واظهار الغني معد اول الفقر مه في حديم الحالات وقال الن عطاءهم الفناء في الماوي بلااظهار شكوى وقيل هوالقيام معالبلا بحسن آلعمية كالاقامة مع العافية واعمان الصر هوالايمان كله ومدارقطب الاسلام باسره لانه عليه الصلاة والسلام لماسشل عن الأيمان قال الصبروقدذ كرفى الكاب العزيز نيفاوسيعين مرةو يطلق معناه على الشكر وعكسه مشل أن يصان فيصبر ومرى ان هذه المصدة نعمة من الله تعالى اطنة فيشكر علماو يصبرفقد احتم له في ذلك الصروالشكر (ومنها) أي ومن الاوصاف الجمدة الواحب التخلق والترُّن والاتصافّ مها (الزهد)هوفي اللغة خُلاف الرغبة بقال زهد في الشئ وعنه أي لم رغب فيه وحقيقته انصراف الرغمة عن الذي الى ماهو خسرمنه وشرط المرغو بعنه أن بكون أنضام غو بافسه بوحهمن الوحوه فتارك انجر والتراب والحشرات لايسمى زاهدالا مهالست في مظنة الرعسة وتارك الدراهم والدنانير يسمى زاهداوشرط المرغو بفيهأن كون خبراعنده موزالمرغو ب عنه حتى بغلب الرغمة فيه فن ما ع الدنسا بالا تخرة فهو زاهد في الدنساومن ماع الاسخرة بالدنمافهو زاهدفى الاحتزة والعادة حاربة بقفصيص اسم الزهد بالدنيا وقدو ردفسه أحادث كثبرة شههرة منهامار واهالمهق رجه الله تعالى في شعب الامان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مازهد عمد في الدنيا الاأنبت الله الحكمة في قلمه وانطق مها السانه و يصره عب الدنياوداءها ودواءهاوأخر حيه منهاس المالى دارالسلام ومنهاماروا والامام أجدد رجه الله تعالى قال قال صلى الله علمه وسلم الزهد في الدنسار احة القلب والسدن والرغمة في الدنيسا تطيل الهموا لحزن وماقصر عبد في طاعة الله الاابتلاه الله بالهم ومنه اقول النهي صلى الله عليه وسلم من أرادان يؤتيه الله علما بغير تعلم وهدى بغيرهدا ية فليزهد في الدنيها وقوله عليه السلام اذارأيتم الرجل قدأوتى زهدافي الدنيا ومنطقا فاقتر بوامنه فانه يلتي الحكة وللعلماء

ع: معلى هـ دا الشكر سخر له الملك يحمله الى مقام شمر مفكم قال تعالى و رفعناه مكانا علما فهو

ومنهاالصبر ومنهاالزهد

مقالات كثيرة في الزهد (ومنها) أي ومن الاوصاف المجمدة الواحب التخلق والتزين والاتصاف ما (الامر بالمعروف والنهري عن المنكر) المعروف ماعرفه الشرع وهوالواجب والمندوب والمنكر ماأنكر والثم عوهوالجرام والمكر ووفينه دبالام نالمنهد ووالنهير عن المكروه وبحسالامر بالواحب وأأنهى عن الحرامو حويا كفائسا فاذافام به المعض سقط الطلب عن الباقين وهوفو ري أحياعاولا مختص وحو بالأمر بالمعروف والنهب عن المنيكر عن لايرتبك مثله مل من رأى منكر اوهو مرتبك مثله فعلمه أن نهيه عنه وطذا قال امام الحرمين بحب على متعاط الكاس أن سنكر على الحلاس وقال الغزالي بحب على من زني بامرأة أم هاستر وجهها عنه والدامل على وحو بالامر مالمعر وف والنهر عن المنكر الكاب والسنة والاجهاع أما الكافكقوله تعالى ولتكن منكرأم فيدعون الى الحبر وبأمر ونالمعروف ونهونعن المنكر وأماالسنة فكعدبث أبي سعمد الخدري رضى الله عنه معترسول الله صلى الله علمه وسل يقول من رأى منكر منكر افلمغمره سده فان لرستطع فعلسانه فان لرستطع فعقلمه وذلك اضعف الاعمان أى أقل عمر اته لدلالته على عدم انتظامه والافلا مكاف الله نفساالا وسعها فرات الانكارثلاث أقواها أن نغم وسده و بلما التغمير بالقول وأضوفها الانكار بالقلم بان مكره بقلمه ولامرضيمه وأماالا جماع فلان المسلمن في الصدر الاول و بعده كانوا بتواصون بذلك و يو بخون ناركه مع الاقتد دارعلمه ولا شكاعلي و حوب الامر بالمعروف والنهبي عن المنكر قوله تعيالي باأم باللذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضركه من ضلاذا أهتب دبتم لان المعني إذا فعلتم ما كلفتر بهومنه الامر بالمعر وف والنهي عن المنكر لا نضركم فعل غيركم للعصية فصارت الاسة دالة على وحو بالامر مالمعروف والنهي عن المنكر فالباس مسعو درضي الله عنسه ان من أكسر الذنوب عندالله أن مقال العمداتق الله فمقول علىك سفسك وفي الحدث من قمل له اتق الله فغضت وقف وم القيامة فل سق ملك الامر به وقال له أنت الذي قسل لك أتق الله فغضنت بعني بو بخونه واعلم ان لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطاأ حدهاأن مكون المتولى لذلك عالماء أمر بهو بنه يعنه فالجاهل مالح كالايحل له الامر ولا النهب فلمس العوام أمر ولا نهيه فهما يحهانونه وأماالذي استوى في معرفته العام والحاص ففيه للعمالم وغيره الامر بالمعروف والنهب عن المنكر وثانهاان مأمن أن مؤدى انكاره الى منكراً كرمنه كان منهي عن شرب الخرفيؤدى نهيه عنه الى قتل النفس أونحوه فعدم هدنين الشرطين يوجب التحريم وثالثهاأن نغلت على ظنه أن أمره بالمعروف مؤثر في تحصيله وان نهيه عن المنكر مزيل له وعدم هذا الشرط يسقط الوحوب وسق الجوازاذاقطم بعدم الافادة والندب اذاشك فما قاله القرافي وغيره وقال السعدوالا مدى بالوحوب فمالوطن عدم الافادة أوشك فمها مخلاف مااذا قطع معدم الافادة ولفظ السعدومن الشر وطتحو تزالتأثير مان لايعل قطعا عدم التأثير لئسلا بكون عيثا واشتغالا عالا بعني اه ونحوه قول الا تمدى من شم وط الوحوب ان لا سأس من الحابقه اه وقال أكثر العلاء كالشافعية لاشترط هدذا الشرط لان الذي عليه الامروالنهي لاالقبول كاقال تعمائي ماعلى الرسول الاالملاغ وقال تعالى وذكرفان الذكرى تنفع المؤمنين ولذلك فال النووى قال العلاء ولاسقط عن المكلف الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لكونه لا يفيد في ظانه بل محت علمه فعله أه ملخصامن شرح اللقاني رجه الله تعالى على حوهرته ومن حاشية الشنواني على شرح عبد السلام (ومنها) أى ومن الاوصاف المجيدة الواجب القناق والتزين والاتصاف

ومنها الامربالمعروف والنهبي عنالمنكر ومنها

مها (الاخلاص) وهوقصدالله بالعبادة وحده وهوسيب للخلاص من أهوال يوم القيامة وهو واجمعيني على كلمكاف في جمع الطاعات قال تعمالي وماأم واالالمعمدوا الله مخلصين له الدين وقال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقيل من العمل الاما كان خالصاوما التغي مه وجهه وفي حــ د ث أنس رضى الله عنه فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنساعلى الاخلاص للهوحده لاشر ملئله واقام الصلاة واساء الزكاة فارقها والله عنه راض وعرز ثومان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول طو في للخلص أولئك مصابح الهدى تخيل عنهم كل فتنة ظلماءوفي روامة فتماءوهي معنى طلماء وعما مس على الاخلاص استعضاران ماسوى الله لاشئ سده وانكل شئ سدمالله تعالى والصادق في أخلاصه لا يحد اطلاع الناس على حسن عله ولا تكره أن بطلم الناس على سئ عمله ولا سالى بخروج قدره من قلوب اللق وروى بعضهم في المنام تعدالموت مقول الجنة أرضها الاعمان وشعره الاعمال وعرها الاحلاص (ومنها) أى ومن الاوصاف احميدة الواحب التحلق والتزين والاتصاف مها (غـ مرذلك) المذكورمن التواضع والتوكل والشكر الى آخرماذ كروذلك كالمراقية لله تعالى والرضاعن الله تعالى وحسن الظن مالله و مخلق الله وتعظم شعائر الله والثقة بالرزق والندم على المعاصى و بغض الشيطان و بغض الدنماو نغض أهل المعاصى من حمث المعصمة ومحمة الله ومحمة كلامه ورسوله والعمامة والاسل والصالحين والعلماء والاولماء وأكثار الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصمه أجعين وسائر المنحيات المذكورة في الكنب المطوّلات كالاحماء والرسالة ونحوهما جعلناالله عن تخلى عن الاوصاف الذمية وتحلى بالاوصاف الحيدة بمنه وكرمه آمين (و بالجلة) أى وأقول قولامتلسا بحملة الكلام وحاصله انه (يطلب من كل مكاف أن يكون متصفاء ا) أى الاخلاق التي (كان علم االدة الاخيار) حال كونم (من السلف) أى الفريق (الصالح) وهوالقائم يحقوق الله وحقوق العمادوهذا أندرمن الكبر بتالاجر ويطلق الصائح على النبي كإنطلق على الولى الاان الصلاح في الانبياء أكل منه في الأولياء والمراديا خيار السلف الصائح الانساء والصابة والتابعون وتابعوهم وماكان عليه السادة المذكو رؤن سنه رجه الله تعمالي يقوله (من فعل المأمورات) التي أمرالله تعالى ورسوله صلى الله علمه وسلَّ مفعلها (واحتناب المنهداتُ)التي أمرالله ورسوله مأجتنام اوتركها قال تعالى وما آتا كم الرسول فأذُو دومانها كم عنه فانتها والحاصل انه بحسعلي المكلف جمع مأم الله به أمراحازما سواءكان على الاعمان أوعلى الكفاية ويندب له فعل ماأم الله به أمراغير حازم وهو المندوب واحتناب مانهي الله عنه نهما حازما وندت له أحتنا مانهي الله عنه نهياغبر حازم وهوالم كروه فيزن جيع أقواله وأفعاله واعتقاداته عمة ان الشم معة وعلمه محفظ الحواس وضط الانفاس و بطلب أيضامن المكلف أن مكون (تابعا لْمِّهِ مِنْ أَي لْلْسَادة الإخبار من السلف الصافح الإنساء والصابة والتابعين وتابعهم خصوصا الاعَّة الارتفة الحتهدين الذينهم الشافعي ومالك وأبوحنيفة وأحدين حنيل رضى الله عنهم ونفعنا مهم وقدانعقد الآجاع على امتناع الخروج عن مذاهم مرضى الله عنهم وأرضاهم أجعين فحب على كل من لم بكن فيه أهلية الاجتهاد المطلق وقد فقد من القرن الرابع ولا يوحد الات نولوكان محتهدفته وأومده تقليد واحدمن الائمة الاربعة المذكورين فالاحكام الفروعية وترك ذلك خرق ليكا ماأجيع عليه أهل السنة قال تعيالي ومن بشاقق الرسول من يعدما تبين له الهدي يقسع غيرسبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقد استدل م فالاسمة على

الاخلاص ومنهاغيرذلك وبالجهاة يطلب منكل مكاف أن يكون متصفا عماكان عليم االسادة الاخيار مسن السلف الصالح من فعل المأمورات واحتناب المهات تامعا حرمة خرق الاجماع حماعات منهم امامنا الشافع رضي الله عنه وهدنا المحث مشهور في كتب الاصول وغبرها يحتاج الى بسط الكلام ولولاخوف الاطاار لاوردت حسلامنه وأماالتقلمدفي المقائدالد بنمة فقد علته في صدرهذه الرسالة و ما لحلة فيطلب من كل مكلف أن تكون تابعالمن ذكرمن السَّلف الصائح خصوصا الاعُّمة الاربعة في الفروع والامام أبي الحسن الاشعري في الاصول أي العقائد الدينية والامام الجنيد ونحوه في التصوف (في اعتقاداته وأفعاله وأقواله) وذلك لقوله صلى الله علمه وسل علمك رسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعيدي عضوا علما بالنواحذوهذا كابةعن شدة ألتمسك ماواغ باطلب من المكلف أن يتصف بالاخدلاق التي أتصف ماالاخمارمن السلف الصاع (لأن كل خسر) حاصل (في اتماع من سلف) من الانبياء والعداية والتابعين وتابعهم (و)لان (كلشر) حاصل (في ابتداع من خلف) أي من تأخرمن الخلف السيئ الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات واعلم أن المدعة تعتر ماالاحكام الخسة فتان تكون واحسة كضبط المصاحف والشرائع اذاخيف علها الضياع وتارة تكون محرمة كالمكوس وسائر الهدئات المنافمة للقو اعدالشر عمة وتارة تكون مندوية كصلاة التراويح جاعة ولذلك فالسمدناعر رضى الله عنمه فى التراو يح نعمت المدعة هي وتارة تكون مكر وهة كزخوفة المساحدو تزويق المصاحف وتارة تكون مماحة كاتخاذ المناخل للدقيق ففي الا " اران أول شئأحدثه الناس يعدرسول اللهصلي الله عليه وسلم اتخاذ المناخل وانما كانت مباحة لان ( من العيش واصلاحه من المباحات فوسائله مباحة (حفلنا الله) أى اللهم احعلنا (عن اتصف) أى تخلق وتزين (باخلاق السادة الاخيار) من فعل المأمورات واحتناب المهيات فان قيل ان مقام طلب الدعاء مقام ذلة وخضوع فلاينا سيه ألاتيان بضمر العظمة فيكان الاولى أن يقول حعلني الله بدل فوله جعلنا الله أجيب مانه أقي بضمير العظمة اظهار التعظيم الله له تحدثا بالنعمة لقوله تعالى وأمانهمة ربك فيدت فأنمن شكر النعمة التحدث مالحيد ث التحدث بالنعمة شكر وهذا لانافي ذله لمولاه وتواضعه في ذاته فكون خطاب رسالها لمن بالدعاء من عده مقام التدرع ظاهرا وتاطنا بالذلة لا بالعظمة مالم بأمرال بحل وعلاماظها والعظمة والاكان المقام مقام العظمة بالله امتثالالامره تعالى وقال الملوى رحمه الله تعالى لامنافاة سن مقام الذلة والعظمة لاختلاف اعتماريهما فان الشخص اذانظر لنفسه احتقرها بالنسبة لفظمة الله تعالى واذانظر لتعظم الله اياه بتأهيله للعلم عظمها لحديث ليس منامن لم يتعاظم بالعلم والعالم أشمه الناس مائحاءة ولما قاله الشبرخيتي نقلاعن نصشراح الرسالة القبراوا نبةمن أنه يحو زللانسان تعظم نفسه اذاملغ درجة التأليف واعلمأن المرادمن الحديث المذكو وليس منامن لم يعتقد أن الله جعله عظمها لكونه جعله محلاللعلم وموصوفا به ولم سترذله بحيث حظره علمه ومنعه منه كاو ردفي الحديث اذا استرذل الله عبد اخطر عليه العلم أوالادب أوماهذامعناه وليس المراد بتعاظمه احتقار غبره وبذا كلهعلم أنما مقالمن أن أظهار العظمة فيه تزكية النفس وقد فال تعلى فلاتزكوا أنفسكم مرده أن النزكمة المنهي عنهاما كانتارياه وسمعة ونحو فرلاما كانت لنحواشها رنفسه لمعلمقامه في العلم مثلالية صدادلك ومانحن فيه من هذا الثاني و يحكى عن بعض العلاء المقتدي به أنها دخل بعض المادان فأخه نه دهشة الغربة فلي يحدد لهصاحبا ولم بعرف أبن يستقر ولم بعرفه أحد فطر بالهما فاله العلماء في توحيه كون النبي مأخوذ امن النبامن أنه مخبر الناس مانه نى أيحترم فنادى أبها الناس أنا الشيخ فلان الذي تسمعون به فاقبل عليه الناس وقامو الحقه

فى اعتقاداته وافعاله وأقواله لان كلخيرفى اتباع من سلف وكل شير فى أشداع من خلف حفاناالله ممن اتصف بأخلاق السادة الاخيار

أحسن القيام ومحتمل أنهأتي ضعيرالمتكلم ومعمه غمره طلمالان يحسب الله سجمانه وتعمالي 444444444444 دعامه فقصدنفسه وغيرهمن أخوانه المسلين طلمالان ستحمث الله تعالى دعاءه وهوأولى لاحل التعميم المطلوب في الدعاء الذي هوالحيدلة في استحابته للدث اذادعوتم فعمموا فقمن أن من الحروف مائة درهم) يستحاث لكم وحسد شاذادعوتم اللهفاجهوافلعل فمن تجمعون من تنالوامركته وتحقير النفسه ومن هـ ذا القسل بل عنأن ستقل بالطلب فشارك اخوانه فيما لكن الطلب منهم حكى وتقديري لاتحقيق لانهام أعلى ماحكاه في الاحداد يتحقق منهم هذا الطلب فاحفظ ذلك وادع لى فانه نفيس والله ولى التوفيق (و) جعلنا الله تعالى منأن معن نزائدة (عن تَابِعهم في)اعتقاداته وأقوالهوأفعاله من كل(مايرضي) المولى سجانه وتعالى (الكريم) كأن عاملاعلى العراقين أى المنع بكل مطلو بعبو بمأخوذمن الكرموه واعطاه ماستعيلن ينبغي على وجهينيني بالمم قفم بالمشاعر لالفرض ولالعلة واعلأنه تطلب من العماد التخاق بالحلاقه تعالى أي فيما يكن التحلق به كالكرم فاقاممدة وأراد الدخول هناحكي اليافعي رجه الله تعانى في روض الرياحين ان شخصا انشد ليحيي بن خالدهذ بن المتبن على معن فل شهدأله فقال فاعطاه كلحرف من الحروف مائة درهموهما بوماليعض حدام معن

سألت الندى هل أنت عرفقاللا \* ولكنني عبد الحيي بن خالد فقلت شراء قاللا بدل وراثة \* توارثني من والدّبعد والد

(الغفار) أي ستار القياغ والذنوب باسمال السترعلم افي الدنساوترك المؤاخذة م افي العقى حالة كونى سأ تلاذلك ( بفضله )أى باعطائه الذي هوعن اختيار كامل (و) سائلاذلك (امتنانه) أي عطائه وانعامه الوافرم غبرسؤال وحساب فهو يطلق على ماذكر ويطلق أيضاعلي تعدادالنج مان مقول المنهم لن أنه عليه فعلت معك كذاو كذاوهومن الله تعالى حسن ليذ كرعياده نعمه علمهم فيطيعوه ومن غبره تعالى الامن ني أووالدوان علا ولومن قبل الام أوشيخ حرام مذموم لقوله تعالى لا تبطلوا صدقات كم بالمن والاذي (و) سائلاذلك ( عوده )أى كرمه (و) سائلاذلك

(احسانه)أى انعامه وهذه الالفاظ الاربعة متقاربه المعني واغالم بقتصر على احده الانمقام الألتحاء والثناء مقام اطناب (و) متوسلا (محاه )أى قدر ومنزلة (سيدنا محد) الذى ماخاب من توسل به ولا انقطع من تمسكُ بسيمه القائل توسلوا يحاهي فان حاهي عنه دالله عظم (المختار) على جيم الحلق (و) بحاه (الانساء والعجب والا الاطهار)أى المطهرين من الادناس والارجاس واعلم أن التوسل به صلى الله عليه وسلم كماصنع المؤلف رجه الله تعالى مطلوب لانه سيرة السلف

الصائح من الانساء وغيرهم كمافى الاحاديث العصعة كسيث الحاكم في توسل آدم عليه الصلاة والسلام بهصلى الله عليه وسيلوحد بثالنسائي والترمذي في الضرير الذي أتي النبي صلى الله علمه وسلر في حماته وطلب منه ان ردعوالله له لمعافيه فامره ان يحسن ألوضوء و تمو سل به صلى الله علمه وسأففعل فقام وقدأبصر وكالتوسل بهصلى الله علمه وسلم التوسل بغيره من الانبياء وكذا الاولماء وسائر عمادالله الصالحين الذين منهم أصحاب النبي الامرار وآله الاطهاركم اسنع المصنف أيضا وفاقاللسكى وابنجاعةواب علان رجهم الله تعالى وغيرهم من العلاء الاعلام المعول

علمهم فى الدين لان عرقوسل بالعماس رضى الله عنه ما فى الاستسقاء ولم سنكر عليه أحد ولانه ورد أنه يجو زالتوسل بالاعمال الصالحة كافى حديث الغارالمذكو رفى صحيح المارى فى الشارى فى الشارة الذسأو واالى غارفاطمق علمهمذلك الفارفتوسل كل واحدمنهم الى الله تعالى مارجى عاله فانقرحت العخرة التي سدت الغارعنهم فالتوسل بالذوات الغاضلة مثل ذوات الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه علهم أجعين وكذا الاولياء وسائر عدادالله الصالحين أحق وأولى لمافهم

(قوله فاعطاه تكل عرف

أذادخل الامم الدستان فعرفني فلادخل الامير الستان اعلمه فكتت الشاع بدتاعل خشية والقاهافي الماءالذي مدخدل المستان وكان معن عسل رأس الماء فلاام بالمشةأخذها

وقرأهافاذامكتو بعلها أياحدد معن ناج معنا Galso فالى الى معن سواك

شفيع \* فقال من صاحب هذه فدعا بالرحل فقالله كمفقات فقاله فامرله إبعشر بدروهي مائة ألف درهم فأخد نهاو وضع

فلياكان اليوم الثانى أخر حهامن تحت الدساط وقرأها ودعابالرجل فدفع اليسمائة ألف

درهم فلاأخدهاالرحل

الامر المشمة تحت بساطه

تفكر وحاف أن اخذ منهماأعطاه فرج فلا

كان في اليوم الثالث قرأ مافيها ودعا بالرجل فطلب فلي يوجد فقال معن حق على ان أعطيه حتى لا يبقى في يت مالى درهم ولا دينارا ه

غليه وعلم أفضل الصلاة والسلام صلاة وسلاماننال مها الوفاة على الايمان والاسلام بخاتة بنسال الله تعالى حسنها يجمع مغائى هذه العقائد التى تقدم ذكرها قولنا لا اله الله محدرسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفالديه في في (قوله فانظر رسالة شيئتا وشيخ مشايخنا الحن ) وقد ألفت رسالت بن فذلك فانظر هما ان شئت اله مؤلف (قوله فاندفع مأزعه وجمع من امتناع الدعاء له صلى الله عليه وسلم الحالم من المتناع الدعاء له صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام وفي الدعاء المرحة للني صلى الله عليه وسلم وفيما ذكر من منع قراءة الفاتحة لا رواح الانبياء عليهم الصلاة والسلام في تفسير روح البيان تحدة وله تعالى يائم الذين آمنو اصلوا عليه وسلم وانسليما وما الفرق بين قراءة الفاتحة للذي صلى الله عليه وسلم الحدم ته أوزيادة وراءة الفاتحة الذي صلى الله عليه وسلم والمواحلة والحدم ته أوزيادة وزيادة الفاتحة الذي صلى الله عليه وسلم وما الحدم ته أوزيادة والهم احمل مثل ثواب ذلك مقد ما الى حضرته أوزيادة والمحملة المواحدة والمواحدة والمو

في شرفه وهل بين الروح والحضرة وغيرهما فرق وبين الفاتحة وغيرهامن القرآن بالنسبة للقراءة لروح الني صلى الله عليه وسلم فه و وهل في كتب الشَّافعية صرَّ مِح في (١٣٦) سنية قراءة الفَّاتحة لروح النبي صلى الله عليه وسلم بينوالنا بأوضح العبارات حواما كافيا جزاكم عناه أمن الطهارة القدسمة ومحمة رسالبر بةوحيازة أعلى مراتب الطاعة واليقين من رسالها لمن وهن جميع المسلين خبرا فيقضى الله تعمالي مهم حوائم المؤمنين على رغم أنف المنكرين وان أردت بسط الكلام في هـ ذا آمين فأحاب أطال الله المقام فانظر رسالة شحفنا وشيح مشامخناالمسماة مالدر والسنسة في الردعلي الوهياسة ترفيها المعجب بقاءه عانصه اعارجك العاب (عليه)أى على سيدنا محد مصلى الله عليه وسلم (وعلهم)أى الانبياء والععب والالكل الله تعالى أن قُـول الاطهار (أفضل الصلاة والسلام صلاة وسلاهانتال) أى مُعصل من الله تعالى (منما) أي الناس الفاتحة الى روح يسبب تركتُها (الوفاة)أى الموت (على الاعيان والاسلام) فان ذلك هوالمقصود الاعظم من هذه النيصلي الله عليه وسلم الدار والسب الافهمالفو زيالنعم المقم في دارالقرار ولما أنهى رجمه الله تعمالي الكلام على وقوطم الفاتحة في صحائف مايحت على المكلف معرفته عما يحسلله تعالى وما يستحمل ومايحو زوما يحسلارسل وما يستحمل النبي أولحضرةالنبي أو ومايحوزو بين السمعيات ذكرما يتضمن ذلك مقما الفائدة سيان فضل الكلمة المشرفة التيهي زىادة في شرف الني صلى كلمة التوحيدمتر جاله بخاتة رحاءأن ين ذوالجلال والاكرام بحسن الختام فنسأله سجانه الله علمه وسلم المرادمنها أن ينظمنا معمن حتم له بخاتمة السعادة في سلك وأن يتفضل علينا بحسن الحتمام الذي يحق أن واحدوهواقر واالفاتحة يقالفيه ختامهمسك فقال (خاتمـة) تطلق انعة على آخركل شئ واصطلاحا ألفاظ مخصوصة واهدواثوا مالروح النبي دالةعلى م مان مخصوصة (نسأل الله تعالى حسنها) أى الحاتمة لان بحسنها يحصل المقصود صلى الله عليه وسلم أوفى (يجمع)أى يستلزم (معانى هذه العقائد) الايمانية (التي تقدم ذكرها) المنقسمة إلى ثلاثة محائف الني أولحضره أقسيام وهي كاتقدم الالهيبات وهي المسائل المجوث فهاعما يتعلق بالاله والنبو ياتوهي النبي صلى الله عليه وسلم المسائل التي يجثفها عسا يتعلق بالانبياء والسمعيات وهي المسائل التي لا تتلقى أحكامها الامن أوزيادة في شرفه فهو عنزلة السمع (قُولنا)أي معنى قُولنا(لا اله الا الله) سيدنا (مجدرسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده قولهم عقب القراءة اللهم فضلاو شرفالديه) أى عنده والقصد بذلك الدعاء له صلى الله عليه وسلم فسؤال الزيادة لايشعر احعسل مثل ثواب ذلك بسبق نقص لأن الكامل يقبل زيادة الترقى فى غايات الكمال فاندفع مازع مجمع من امتناع مقاسما الىحضرة الني

زيادة فى شرفه واذا علمت ذلك فاعلمان الذى حققه استجرفى التعفة والرملى فى النهاية وغيرهما ان ذلك عليه حسن مندوب اليه وعيارة التعفة و ما اعتبد فى الدعاء بعدها أى القراءة من اجعل ثواب ذلك أو مثله مقدما الى حضرته صلى الله عليه وسلم أو زيادة فى شرفه حائر كا قاله جياعات من المتأخرين بل حسن مندوب اليه خلافا ان وهم فيه لانه صلى الله عليه وسلم أذن لنا بأمره بنحوسة وال الوسيلة له فى كل دعاء له عيافيه ويادة تعظيمه وليس فى الدعاء الزيادة فى الشرف ما يوهم النقص حلافا ان وهم فيه كابينته فى الفتاوى وفى حديث أبى المشهو ركم أجعل التناس صلاقى أى دعافى أصل عظيم فى الدعاء له عقيب القراءة وغيرها اله بحديث وقوله كابينته فى الفتاوى المذكورة سئل شيخ الاسلام زكريا الانصارى عن واعظ قال الايحو زلقارى وغيرها اله بحديث أن مهدي المناس وغيرها الله عليه وابدة فى المناس وفاحات بقوله ان عالم المناس المناس وضرب و يثاب عليه زاجره و يأثم مساعده هذا الواعظ قليل العرفة يستحق التعزير البليخ بحسب مايراه الحاكم من نحوحبس أوضرب و يثاب عليه زاجره و يأثم مساعده هذا الواعظ قليل العرفة يستحق التعزير البليخ بحسب مايراه الحاكم من نحوحبس أوضرب و يثاب عليه زاجره و يأثم مساعده و المناس النه عليه و المناس الم

صلى الله عليه وسلم أو

الدعاء لهصلى الله عليه وسلم عقب محوحتم القرآن باللهم اجعل ثواب ذلك زياءة في شرفه صلى الله

ويسان ذلك ان اجهة الاولى نفت الالوهية عن غسره تعالى واشتهاله ادمه في الالوهية استغناه الاله عن كل ماسواه وافتقاركل ماسواه اليه فعنى لااله الاالله لامستغنى عن كل ماسوا ومفتقر اليه كل ماعداه الاالله تعالى فالاستغناء يستلزم الاثة وعشرين عقيدة ﴾ ﴿ على ذلك وها أنااذ كر ذلك مفصلا فاماما ادعام من أنه لا يحوز اهداه القرآ ن للني صلى الله عليه وسلم الحق خلافه والحب منة كيف ساغ له دعوى اجماع المسلين وافتاء المتقدمين والمتأخرين على عدم الجواز وهل هذا الاعجاز فق في دين الله فان جوازه كاقرره الشافعي ذائع في الاعصار والامصارمن غيرانكارالي آخرماقال غوال ابن عجر بعده وهوفي غاية القيقيق والانصاف شكرالله سعيه اهروفي فتاوى الكردى منعل علافقال بعده اللهم أوصل ثواب هذه العبادات للنبي صلى الله عليه وسلم صمح ذلك المندب على المعتمدوان كان يضاعف المصلى الله عليه وسلم أحركل من عل خبرامن أمته من غيرأن سقص من أحورهم شئ ومن غير احتياج الى افتتاح الاعمال بنية جعل توام اله عليه الصلاة والسلام اله وفي الكردي أيضافر أشيأمن القرآن م أهدى ثوابة الى روح الذي صلى الله عليه وسلم ثم الى روح فلان وفلان أما (١٣٧) الذي صلى الله عليه وسلم فالثواب حاصل له مطلقاً بل هو مضاعف عليه وسلم على أنجيع اعمال أمته بتضاعف له نظيرها لانه السبب فهاأضعافا مضاعفة لاتحصى تضعيفا تستعمل الاحاطة فهازيادة في شرفه وان لم يسئل له ذلك فسؤ اله تعصيل حاصل ولا يحفى ان فض الروشر فا يحوز به لانه شارعل أعمال ترادفهما فالجع للاطناب ويحتمل الفرق بان الاول لطلب زيادة العاوم والمعاوف الباطنة والثاني أصحابه بالتضعيف وأما لطلم زيادة الاخلاف المكريمة الظاهرة وفرق معضهم بان الاول ضدالنقص والثاني عملوالجمد غمره غن دعاله القاري أفاده العلامتان الشهاب احدىن عجر وانجال مجدالرملي وجهما الله تعالى في شرحهما على المهاج يوصول تواسالقراءة أو واعلم انماقدوت المضاف الذي هوافظ معني لانه قدنص العلماء رجهم الله تعالى على انه لابدمن حعله له أوكان يحضم ته فهم معناهماولواجالاوالالمنتفع الناطق مهما وقال مضهم الاوسع للذاكران للحظ أخذهما أونواه مافالنف علكل من القرآن ليئاب علم ممامطلقاسوا فهم معناهما أم لافيا حيذ الاولى من قوله تعالى فاعلم انه لامحالة ال احضار الستاجر لااله الاالله والثنانية من قوله تعالى مجدرسول الله (و بيان ذلك) أى بيان كون قولنا لا اله الاالله له في القلب سيب لشمول مجدرسول الله يجمع معانى العقائد المتقدم ذكرها (أن الجله الاولى) التي هي قولنالا اله الاالله الرجة أذارلت على قلب (نفت الالوهية عن غـمره تعـالى واثبتهاله) تعالى (اذمعنى الالوهية) بطريق اللروم لابطريق القارئ وأماثوا بنفس القراءة ففي حصوله له ألحقيقة ماذكر ورجه الله تعالى بقوله (استغناءالاله عَن كل ماسواه وافتقار كلُّ ماسواه المه )وأما معدني الالوهمة بطريق الحقيقة فهي العمادة يحق (فعني لااله الاالله) بطريق الزوم ماذكره خدلاف والذى اعتمده ان حروم رحصوله أى رجه الله تعمالي بقوله (لامستغني عن كل ماسوا هو مفتقر اليه كل ماعه اه الاالله تعالى) واماً معناه على طريق الحقيقة فهولامعبو دبحق فى الواقع الاالله فعلما تقرران تفسيره رجه الله المرواب لهان دعاللت عقب القراءة أو حمل تعمالي تبعاللشيخ العدلامةالسنوسي في الصغرى تفسمر باللزوم لابالحقيقة كماعلت وانما لهنواما أوكان بحضرته اختاره لأن استلزامه للعقائد المتقدمة أظهرمن استلزام المعنى الحقيق فاذاعلت ذلك فأقول لك وكذا انكان غائماونواه (الاستغناء) أي استغناؤه تعالى فال عوض المضاف اليه (يستلزم ثلاثة وعثر بن عقيهة) بالقراءة وهو مستهسه وبيان ذلك أنه يستلز وجوب جوده تعالى وقدمه و بقائه وتمخالفته تعمالى للعوادث وقيامه الأعمة الثلاثة الم وفي 11 \_ ارشادالمهتدى )فقاوى الحليلي الشافعي شلاعن قراءة الفائحة بعد الدعاء هل هي سنة أم لاوكثر من اذاختم الدعاء يقول عقبه الفاقعة لانبي صلى الله عليه وسلم أولفلان الغائب هل يستحب أم لا أفتى العلامة الشمس الرملي بأن قرآءة الفاتحة عقب الصلاه لهاأصل فيالسنة والمعني فيه ظاهرا كثرة فضائلها وقراءتها في الاحوال المذكو رةلا بأس مهامل هي مستحسة والله اعلم و قول شيخ الاسلام كافر ره الشافعي وأقره عليه ابن حجر تعلم ان مانقله في روح السان عن الشافعي من أنه لا يحو زقراءة الفاتحة لروح الني صلى الله عليه وسلم ثم لاو واح الانبياء لان ذلك شائع في العصاة فيلزم مساواة أرواح العصاة لارواح الانبياء فيه نظر

ظاهرو تعليله المذكور باطلل ادالقراءة بنية جعل ثوام اللعصاة غيرها بالنسبة للاندياء ادهى بالنسبة للاوآين ععنى تخفيف العداب عنهم و بالنسبة للاسترخ يزعمنى زيادة الترقى في المقامات فلا تلزم المساواة نع نقل النووى في شرح مسلم عن الشافعي انه قال لا يصل ثواب القراءة لليت ونقل عن الاصحاب انه يصل وكتب الجيرى على قوله لا يصل بانه ضعيف وعلى قوله يصل بانه معتمد و يعضهم حل ما قاله الشافعي على ما اذا كانت القراءة لا بحضرة الميت ولا بنيته اما اذا كانت بحضرته أو بنيته فأنه اتصل

والافتقار ستلامعاني شفسه وتنزهه عن النقائص ويدخل في ذلك السمع والمصر والكلام ولوازمها وهي كونه سميعا عائم وعدم الموالي الم و يصبرا ومتكامانناه على القول بالاحوال اذلولم تحله هذه الصفات لكان غيرمستغن عن كل الثانب قورالاقرار ماسواه العتاطالي المحدث أوالمحل أومن مدفع عنه النقائص فهذه احدى عثمرة عقيدة من برسالة سسهو الزممنه الواحمات واذاو حت هذه الصفات استحالت أضدادها فهذه احدى عثم عقددة من المستحملات , b , à 4 ... a. 1 ... 2 ويستلزم أيضا نفي وحوب فعل شئ من المكات أوتركه والالزم افتقاره الى فعل ذلك الشئ أو ماطء به فمشغى للعاقل تركه لتتكيل به فهذه عقد والحائر فعله مااستلزمه الاستغناء ثلاثة وعشر ون عقد مح كاذكر أن تكثر من ذكر هداده المصنف وجه الله تعالى (و) أقول الث (الافتقار) أي افتقاركل ماعد اه المه حل وعز (ستلزم تماني الكلمةاللية عهمة عقد من و سان ذلك انه ستمان الحمأة والقدرة والارادة والعاولوازمها وهي كونه حما \*\*\*\* وفادراوم مداوعالماتناءعلى القول بالاجوال ويستلزم أيضا الوحدانية فهذه تسعةمن الواجمات كاذكه في فتم المدين ومتى وحبت هدنه استحالت اضدادها فهدنه تستعقمن المستحد لات فمله مااستلزمه و بذلك كله تعل أنضا الافتقارغانى عثمرة عقددة كإذكر المؤلف رجه الله تعالى فاذا ضممت هذه الثلاثة والعثمرين انه لاف ق بن الفاتحة السابقة كان المجوع واحداوأر بعين الواحسله تعالى منهاعشم ون والمستحمل علمه منها كذلك وغيرهام القرآن وتعل والحائر علمه منها واحدفقد اشتملت أعجلة الأولى التي هي قولنا لا آله الاالله على أقسام الحيج العقلي أنه لافرق سنالروح الثلاثة الراحعة لمولانا حل وعز (و) أن (اعجلة الثانية) التي هي قولنا مجدر سول الله (فها الاقرار والمفرة في المعنى المراد مرسالته) أي شبوت رسالته على الله عليه وسلم (و المزممنه تصديقه) صلى الله عليه وسلم (في هناوان كان أصل معنى كل ما عاويه) من الايمان بالله وملائكة وكتبه ورسله وغر زلك قال الماحوري رجمه الله الحضرة اللفوى غمر تعالى على السنوسية فقند التعقيق مدخسل في فولنا محدرسول الله الاعمان محميع الالهمات أي الروح لانه عفي المكأن ما بتعلق مالاله وجيع النبويات أي ما يتعلق مالانساء وجيع السمعيات اه وبيان ذلك انه فقولهم لروح النيأو ملزم من لزوم تصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ماحاء به الأعمان بالله تعالى لا نه صلى الله عليه لحضرة النيء عنزلة وأحدة وسلههوالذي أخبر به كافي حديث حبريل المشهورو الاعمان به تعالى لا مكون الاعمرفة المقائد مل صرحو أمانك اداقلت ولتقاسمة والزممنه أبضا وجوب صدق الرسل وأمانتهم وفطانتهم وتسلفهما فأمروا سليفه سالام على حضرتك للخلق وملزم منمة أبضااسته الة الكذب والخيانة والملادة والكتمان علمم وملزم منه أيضا العالبة عمني سلام علمك حوازالا عراض البشرية التي لا تؤدى الى نقص في مراتمهم العلمة وهذه حلة الاقسام الثلاثة المتعلقة وبزيدون لفظ الحضرة فالرسل علمهم الصلاة والسلام ويلزممنه أيضا وحوب الايمان بحميع السمعيات المتقدمذكرها للتعظم وتعلم الضاانفي المندرج فهاوجوب التحلىءن الاوصاف الذميمة والتحلى بالاوصاف آلجيد مقفقد بان الثائضين كتب الشافعية التصريح مسنية القراء قلروح الني الجلتين مجيع المقائد المتقدمة الشاملة للاقسام الثلاثة أعنى الاهميات والنبويات والسمعيات صلى الله عليه وسلم وقول ولعلهما لهذا المعنى مع اختصارهما جعلهما الشارعتر جةعافي القلبمن الايمان ولم يقبل من السائل وفي الدعاء بالرحة أحدالايمان الام مامع القدرة علم مااللهم اجعل قلمنا منعما يشكرك واساننا وطمان كرك للنىصلى اللهعليه وسلم لمكون آخر كلامناعندفراق الدنياقول لااله الاالله مجدوسول الله واذاا جمعت العقائد الخسون حقق ان حجر في فتاويه في قول لا اله الا الله مجد رسول الله (فينسفي للعاقل ان مكثر من ذكر هذه الكامة الطيمة) التي حوازسؤال الرحة للني هي لااله الاالله مجدرسول الله وأقل الا كثار عند الفقها وثلاثما ثة كل يوم وليلة وعند الصوفية صلى الله علمه وسلم انناعشرألفا وللمن الاولى ان لا ينحصر في عدد بل يكون ذا كر المسانه وقلمه كل يوم وليلة من واستدل باحادث أصحها غبر حصروالافضل للذاكر المؤمن المدالاأن يأمره شيخه بطريقة فيتبعها وقدوردان من قال لااله فى التشهد السلام علىك الأالله ومدها هدمت له أربعة آلاف من الكائر قالوايار سول الله فان لم يكن له شئ من الكائر أماالني ورجيةالله قال مغفرلاها ولجبرانه رواه الخارى وأماالكافر فالافضل في حقه ترك الدلينتقل الى الايمان وبركاته وباقرارهصلي اللهعليهوسلم للاعرابي

فورا

حركات لانكل ألف حركان كاعات وقال بعضهم المراد المدالطسعي وهوخلاف المنقول عن مشايخ الطر بق العارفين و منهى للذا كرمع ذلك أن يكون (مستحضرا) أى ملاحظا (الاحتوت) أي اشتمات (علمه من عقائد الامان) وهي الواحمات والمستعملات والحائر ان في حق الله وحق السائه ولواجالا بأن ستحضران معناه الامستغنياءن كل ماسواه ومفتقر االسه كل ماعداه الأالله تعالى ولكن هذا الاستحضارليس بشرط بل أدبامن آداب الذكر المقررة في محلها ولذا فال ا من عطاء الله السكندري في حكمه لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه فان غفلت مع وجود ذكره فعسى أن برفعك من ذكرمع وجودعفله الىذكرمع وجود حضوربل ومن ذكرمع وحودحضورالى ذكرمع وجودغسة عماسوى المذكوروماذلك على الله بعزيز أهنع بشنرط أن لأبقصد به غيره والافلانواب له فايقع الاتنمن قوله سجان الله بقصد المتحب فلانواب فيه وقوله والعائب ان شاءالله رجه الله تعالى تمعاللسنوسي رجه الله تعالى (حتى تمتز جمع معناها بلحمه ودمه وروحه) غاية في الكثيرة السابقة وهي كنابة عن شدة القبكن محيث اذاتركه حرى على لسانه وقلمه بفير أختماره ويحقل أن المراد بذلك الاختسارط والسريان الباطني لانه اذاأ كثرمن ذكرها اختلطت بلحمه ودمه وسرت في ذلك اذالا كثارمن احراء الشيء على اللسان يستلزم حضوره في الجنان الذي هو رئيس الاعضاء و بدل لذلك ماحكي عن بعضهمن تهليل دم محين قطعت رأسه وعن بعضهم منتهليل لسأنه حالة نوم موقد كان بعضهم يقول الله دائما فتواجد فأصاب رأسه حجر فشجه وسال دمه على الارض فكتب الله الله فهوا متزاج سريان كسريان الماء فى العود الاخضر لاامتزاج عماسة كامتزاج جسم بالمخزفاند فعمايقال ان الامتزاج من حواص الاجسام كامتزاج اه كلام الحيب أطال الماء بالعسل (فانه يرى) أى يشاهد (لهامن الاسرار) أى المعارف والاوصاف الجيدة التي يجلى الله الله تعالى مقاءه وأن أردت مهامطنه كالزهدوالتوكل (و) الحياء وبرى لهامن (العبائب) أى الكرامات التي يكرمه الله مها ساطالكالم في ها كوضع البركة في ماله حتى يكثرالقليل و يكفي الكثير وكتنيسير دراهم ودنانير وغير ذلك ما تدعو المقام فانظر الفتاوى الحدشة لاس جراهيتي المه الحاجة الكن لاينيغي الشخص أن يقصد ذلك بشئ من طاعته والادخل عليه الشرك الخفي رجمه الله تعالى وقوله فعبء على المريدان رصيفي باطنهمن ذلك حين ذكر كلمة التوحيد فلا يقصد بذكره الارضامولاه كلام الحب هوشعيه وكشف الحات عن عن قلمه وقوله رجمه الله تعالى تبعاللسنوسي (أنشاء الله تعالى مالا مدخل العلامة السمدأنوبكم تحت حصر ) اشارة آلى ان حصول ماذكر بارادته تعالى فهوالمعطى المانع فقديو حداً كثار ان عدشطا لانه الراد الذكرو يتخلف عنه ذلك وحينتذ فالمطلوب من العبدائم أهو القيام بالعبادة ويسلم الامور عندالاطلاقكانهعليه له تعالى متكلاعلى قسمته في أرزاق الارواح كايتكل عليه في أرزاق الاشباح (و بالله) تعالى في المامش المتقدم لابغيره (التوفيق) الذي هوخلق الطاعة في العبدولما كان التوفيق عزيز أناد والميذكر في القرآن لفظ مومعناه الافي موضع واحدوهو قوله تعالى حكاية عن قول سدنا شعبت علمه السلام لقومه وماتوفيق الابالله عليه توكلت أي اعتمدت واليه أنيب أي أرجع وأماقوله تعلى ان ر مداأى العدلان من أفار بالزوج والزوجة اصلاحا أى اخلاصا في الصل منهما يوفق الله منهماأى بسارك الله في وساطنهماحتى تحصل الالفة بين الزوجين وقوله تعلفون بالله أى

المنافقون ان أردنا أى ماقصدنا بالحاكة الى غيرك يارسول الله الااحسانا أى صلح أوتو فيقاأى تأليفا بين الحصمين ولمنر مخالفتك فليسامن التوفيق المصطلح عليه في المعنى واغسا المراد بالتوفيق

فوراواختلف في المراد بالمدالمذ كورفقال بعض المشايخ أن بطول ألف لا بقدر سم الفات وذلك أر دع عشم ة حركة لان كل ألف حركان وان بطول ألف لفظ الجلالة بقدر ولاث ألفات وذلك ست

مستعفرالا احتوت مليه منعقائد الاعان حـتى تتزجمع معناها بلعمه ودمه وروحه فانه مرى لها من الاسرار تعالى مالا بدخل تحت حصر وبالله التوفسق 4444444444444 القائل اللهممارجني وارحم محداواغاأنكر قوله ولاترحم معناأحدا بقوله لقدحرثواسعا

لاحسـنطريق لارب غيره ولامعين سواه وهو حسبنا ونع الوكيل ونع المولى ونع النصـبر ولا حـول ولاقوة الابالله العلى العظـم

مهماالالفة والهبه (١)سماوك (أحسن طريق) أى للطريق الاحسن الذي هو الدس الحق فأضافت ممن اضافة الصفة للوصوف واغاقهم التوفيق على كونه لله تعالى لانه (لارب) أي لاخالق ولامعمود (غيره) موجود (ولامعين) على طاعة الله وطاعة رسوله (سواه) أي غيره تعالى (وهو حسينا) أي كأفينا فسم عمني كاف نهو عمني اسم الفاعل وقبل ان حسب اسم فعل معنى كف فالعني على الاوّل محسب التقدير الاصلى هوكافينا وعلى الثاني كفيناهو قال تعالى ألسي الله بكاف عمده وهو استفهام تقرير ومعناه جل الخياطب على الاقرار تما يعرف و ان لم بكرز والما للهمزة أى أقر ما مخاطب عا تعرف وهوان الله كاف عنده كافي قوله تعالى ألم نشر حال صدرك أى أقر ما محديما تعرف وهوانا شرحنالك صدرك وقال تعالى ومن تنوكل على الله فهو حسمه أى كافه فالحاصل ان من اكتفى مالله كفاه وأعطاه سؤله ومناه وكشف هه وأزال غمكمف لاومن التحالي ملك من الملوك حفظه وسلك به أحسين السلوك فالاولى بذلك من محتسب رب العالمين و يكتفي به عن الخلائق أجعين (ونع الوكيل) أى ونع الموكول اليه الامرفوكيل فعمل عمني مفعول لانعماده وكلواأمورهم اليه واعتمدوا فيحوا محيم عليه وقيل معناه القائم على خلقه عمايصلحهم فوكل أمورعماده الىنفسه وقامها فرزقهم وقضي حواثجهم ومنعهم كلخمير ودفع عنهم كل ضبرفوكيل على هـ ذا فعيدل ععنى فأعل والا ولهو الشهور والخصوص بالمدح محذوف تقدس واللهلانه لامد في هذا التركب من فاعل ومخصوص وهومتدأ خبره الجلة قدله (ونع المولى) هوفانه لانصبع من تولاه (ونع النصير) أي الناصر هوفلا بغلب من ينصره فن كان في حالة هذا المولى وفي حفظه و كفاسه كان آمنامن الا فات مصوبًا عن المخالفات وهذا مقتبس من قوله تعالى وان تولوا فاعلوا ان اللهم ولاحكم نع المولى ونع النصر والاقتباس هوان يضمن المتيكلم كالرمه نثراأ ونظها شمأمن القرآن أومن الحدث لاعلى انه منه فن الاول قوله اذا قِــت لله في أمره \* ولم ترع خلاوما كامحـمزا أثبت علمه توايا حزيلا \* و ينصرك الله نصراعز بزا ومن الثاني قوله

لاتعادالناس في أوطانهم \* قلما برعى غريب الوطن واذا هاشت عيشا بينهم \* خالق الناس تخلق حسن مانتها منظم الدون التهانة التي المستحلق حسن

افتيس من قوله صلى الله عليه وسلم لابى ذراتق الله حيث كنت واتبع السئة الحسنة تجه و والق الناس محلق حسن وواه الترمذي وهو حاثر عند الامام الشافعي وحده الله تعالى اذالم يخل بتعظيم ماافتيس منه مخلاف مااذا أخل بتعظيمه بان كان فيه استهجان كافي قوله و ودفه عبر من خلفه به نثل ذا فلمعمل العاملونا

فانه غير حائر ولما كان لا يتم تمنى الابالله ومعونته وحسن توفيقه ناسب أن يأتى بقوله رجه الله تعالى ولاحول ولا عرف العبر وافرادا لله تعالى (ولاحول ولا قوة الابالله العلم) فان فها الاستسلام والاعتراف بالعجر وافرادا لله الله واظهارا الفقر والفاقة والتسبرى من الحول والقوة واسنادهما اليه وترك الاعتماد على غسيره وهى خسير معناه الدعاء لان قائلها يطلب من الله تعالى الحول والقوة والاعانة على مايريده فعنى لاحول ولاقوة الابالله لا تحول عن المعصمة ولا تقوى على الطاعة الابالله ووى السبرق في الشعب عن ابن مسعود رضى الله عنه قال كنت عندرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لاحول ولا قوة الابالله فقات الاجومة الله الله الله على الله على الله على الله على الله عليه والله الله على اله على الله على اله

السلام ومعنى العلى الاعلى أى المالغ في العلواذلارتية الأوهى منعطة عن رتبته أوالذي علاعن ان تدرك الخاتى ذاته أوتتصورصفاته بالكنه والحقيقة فهوالمرتفع ومعنى العظم الاعظم فذاته على كل من سواه فلدس لعظمته بداية ولالكنه حلاله نهاية واعلم أنه حا في فضائل لاحول ولاقوة الامالله العلى العظيم شيح كثير فن ذلك ما أخرجه الطيبراني وابن عسيا كرعن ابن عماس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من قول لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم فأنها كنزمن كنو زالجنة وفهاشفاءمن تسعة وتسعين داءأسم هاالهم وفي رواية اكثروا من ذكر لاحول ولاقوة الايالله فانه آيد فع عن قائلها تسعاو تسعي مآيامن الضررأ دناها أهم ومن ذلك ماأخر حه الطبراني واس عساكر عن أبي هر مرة رضي الله عنه انه قال قال وسول الله صلى الله عليمه وسلممن ابطأعليه رزقه فليكثر من قول لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم وفي رواية المخارى ومسلمانها كنزمن كنو زالحنة وموز ذلك مارواه ابن أبي الدنيا سنده الي رسول الله صلي الله علمه وسلما أنه قال من قال في كل يوم لاحول ولا قوة الا بالله العلى الفظم ما تة مرة لم يصمه فقرأ بدا ومن ذلك ماروى ان عوف س مالك الاشعير رضي الله عنه أسر المشركون اساله يسمى سالما فاتى رسول الله صلى الله علمه وسليفقال بارسول الله أسراني وشكاالمه الفاقة فقال علمه الصلاة والسلام ماأمسي عندآل محدالامدفاتق الله واصروا كثرمن قول لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم ففعل فيينماهوفي بتهاذقر عائنه الماب ومعهما ثةمن الابل غفل عنه االعدوفاستاقها وفى الفشيني على الار يعين النووية ومن الادعمة الستحابة انه اذاحل بالشخص أمرضه ويطمق أصابع مدة المني ثم يفتحها بكامة لاحول ولاقوة الامالله العلى العظيم اللهم لك الجدومنك الفرج واليدك المشتكى وبك المستمان ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظم وهي فائدة عظمة اه وباكحلة فلاحول ولاقوة الابالله العلى العظم لهما تأثيرعظم في طردالشماطين والجن وفي حلب الرز فوالغنى والشفاء وتحصيل القوة ودفع الحيزو غيرذلك اه شخناأ طال الله بقاءه في شرح الاذ كاه (نسأل الله) أي تطلب منه فالسؤال معنى الطلب وفي النون ماسمة في قوله حعلنا الله عن اتصف بأخلاق السادة الاخيار (من فضله ان يجعلنا) أي بصرنا (ووالدينا) بصيغة الجمع (ومشايخنا) كلهم وهو بالياءلابالهمزة (واخواننا)أى فى الدين من جميع المسلمين والمسلمات (وأحمتنا) جع حديب ععنى عب أى من بحب المؤلف في عمل من يأتى بعده كا مثالنا لا عدى عموب كأنقل عن السنوسي رجه الله تعالى ولهذا أتى بعده بقوله (وأحيابنا) جمع حب مرسالا وهوالمحموب وقدم نفسهلانه بندب تقديم النفس على الغبر في الدعامسواه كان تحضرة المدعوله أم لا أوكان في تأليف أم لالان الاشار في القرب مكر وه والدعام من أفضل القرب ولقول الله حكامة عن الراهم الحليل عليه السلام رب اغفر في ولوالدي وللومنين يوم مقوم الحساب وقوله حكانةعن موسى عليه السلام رباغفرلي ولاخي والقواد سلى الله عليه وسلم ابدأ ينفسك ممءن تعول ولانه صلى الله عليه وسلم كان اذادعا بدأ بنفسه فان قات اذاأر بأ بضمر بحماناهنا المتكلم ومعه غيره بكون المرادجيه عالمساين الشأمل للذين ذكرهم الوالدين والمشايخ والاخوان والمعبين والمعبوبين وغيرهم فافائدةذ كرهؤلاء بعد أحسبانذ كرهم بعدمن عطف الحاص على العام الذي نك تته الاهتمام بشأتهم ليحصل الاطناب الذي هو الالحاح أي الاكنار

المطلوب في الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب المحين في الدعاء ولعصل لنكل منهم

ولاقوة على طاحة الله الانعون الله عُرض ب سده على منكر وقال هكذا أخر في حدم بل علمه

نسأل الله من فضاله ان مجعلها ووالدسا ومشایخهها و آخوانها وأحسنهاوأحماسا هُ ما الموت ناطقين بكامتي الشهادة عالمن عمناهما أملون ا شركلامنا وكلامهم ذلك فنفور بالقصودوها الشرماللة تعالى شالها والمالية والشياطين المتعرف صفة أهله الهائي في الفتاوى الحديثية لا بن هر رجه الله تعالى سئلها الشياطين المتعرف صفة (١٤٢) أبو به فرى بهود ونصارى حتى يعرضوا عليه كل ماه ليضاوه وهل بحضر على عليه السيلام المستعرف المالية ا

دعوة نانية في مقسا بلة حقهم عليه اذا كل من أولئك له عليه حق خصوصا الوالدين والمشايخ كما المؤمن عندموته فأطب لا يخفي فترفع درجاتهم (عندالموت) أى عندنز ع الروح (ناطقين) أى متلفظين (بكلمتي بقها قال السموطي الشهادة) همالااله الاالله عدرسول الله (علين بعناهما) اي معتقد ن مدلوهم اوه و مااشملنا رجه الله تعالى لم ردذلك عليه من العقائد المتعلقة بالله تعالى ورسله واغها أنى بذلك للإشارة الى ان مجرد النطق ممالا ينفع مل مانقر بمنته وهو أصلا فلاينجوالناطق مهمامن الحلودفي النارالااذافهم معناهم ماوانما حص رحه الله تعمالي حديث أفي نعيم احضرو الموت مذلك مع ماقدمه من طلب أكثارها لانه وقت ظهور الشياطين للحتضر في صفة أهله موتاكم ولقنوهم لااله وأصدقائه فيقول كلمنهم ماتمن قبلك ووجد المقبول عندالله دي كذافت فن أرادا للهموته الاالله ويشروهم بالحنة على الاسلام ثبته عليه وأرسل له حمر بل فيصم وحهه فيتسم حيثةذو يقول له يا فلان أما تعرفني فان الماسيم من الرحال أناحير الوهولاء أعداؤك من الشاطين متعلى الملة الحنيفية والشريعة الجلية فاشئ أحب والنساء بتعبرعند ذلك اليهمن ذلك أماتنا الله تعالى على الملة الحنيفية بحاه أشرف البرية أفاده السحيمي رجه الله تعالى المصرع وان الشمطان على الهدهدي و (١) أحل أن ( بكون آخركلا مناوكلامهم ) أي الوالدين والمشايخ والاخوان أقرب ما حكون من والحمين والمحموبين (ذلك) المنتوروه وكلنا الشهادة واذا كان آخر كلامناذلك فنفوز )أى ان آدم عند ذلك فنظفر (بالمقصود)أى المطلوب الذي بنال به العزالابدي والنعم السرمدي وهود حول الجندة المصرع وفي مرسل حمل من غرسًا بقة عذاب فقدروي عن سيد الاؤلين والا من عربن صلى الله عليه وسلم انه قال من كان الاسناد وأقرب مامكون آخر كالامه لااله الاالله حرمه الله على الناروروى عنه انه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لااله الا عدواللهمن الانسان الله دخل الجنة أيمع السابقين جعلنا الله عن مكون آخر كلامهمن الدنيالا اله الاالله محدرسول ساعة طالو عروحه الله صلى الله عليه وسلم بمنه وكرمه (لطيفة) ذكر الامام صيى الدين النووي رجه الله تعالى في حاتمة وأخرج الطيراني عن كابهالاء لام بحواز لترخيص في القيام بسنده الى الامّام ابي اسحق الراهيم بن مجمد بن أحمد مهو نه ندت ساعد قالت القطان قال معت أباعب دالله محدد بن مسلم بنوارة الرازى يقول حضرت مع ابي جاتم محد بن قلت بارسول الله أشام الحنب قالماأحسان ادر س الرازى عند مأبى زرعة الرازى وهوفى النزع فقلت لابى حاتم تعالى حتى المقنه الشهادة شام الحنب حتى بتوضأ فقال أبوحاتم افى لاستعى من ابى زرعة ان ألقنه الشهادة ولكن تعال حتى نتذا كرالحد شفلعله اني أخاف ان توفي فلا اذاسمقه بقول فيدأت فقلت حدثنا الوعاصم النبيل حدثنا عبدالجيد بنجمفر فارتج على اعضم محريل فللملا المسدث حتى كأنى ماسمعته ولاقرأته فبدأ أبوحاتم فقال حد ثنامجد سنشارحد ثناأبوعاصم المدات عقهومه على النبيل عن عبد الجيد بن جعفر فارتج عليه كأنه ماسمعه ولا قرأه فيدا أبوزرعة رضى الله عنه فقال انحر بلعليه الصلاة حدثنا مجدبن شارحد ثنا أبوعاصم النبيل عنعبد الجيد بنجعفر عنصالح بن أبى عريب عن والسالام بحضرالموتى تثير بن مرة عن معاذب جبل رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر وعلى ان الحناية مانعية كلامه لااله الاالله وخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول دخل الجنة وذلك في سنة اثنين وستين المضو ومدون الحدث ومائتين رزقناالله هـ ذا المقام بحامسيد الانام (وهذا آخرمايسره)أى سهله (الله تعالى) واسم الاصغروفي حسديث ضعيف حداان حريل الاشارة يعودلل كالرم الاخسير وهوانج لة الاخيرة ويحتمل عوده للغاتة ويصح ان نجعل الاسنو قال للني صلى اللهعليه بمعنى الفاية والنهاية وحينتذ فاسم الاشارة لجميع ماذكرفى هذاالمتن والمعنى هذاالذى ذكرته غاية

وسلم قبيل وفاته هذا المستخدد المستخدم المستخدم المستخدم والمستخدم والمستخدم

الذى ماخاب من توكل عليه بفضله للفقر اليه عد على من عبد القادر الخطيب غفر هما و كيم المساين في (قوله فان قلت الخ) فى فتاوى ابن جراهيتي الحديثية مانصه سئل رضى الله عنه عن مسئلة وقع فها حوابان تختلفان صورتها هل يحوز الدعاء للؤمنسين والمؤمنات عففرة جدع الذنوب ويعدم دخوهم النارأم لافاحاب الأوّل فقال لأيحوز فقدد كرالاهام ابن عمد السلام والاهام القرافي من الأعة المالكمة انه لا يحوزلانا نقطم بخبر الله و بخبر رسوله صلى الله علمه وسلم ان منهم من مدخل النارواما الدعاء بالمغفرة فى قوله تعالى حكاية عن نوح رباغفر لى ولوالدى ولمن دخل بدى مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ونحوذاك فانهورد المستغة الغعل فيستاق الدعاءوذاك لانقتضي الجوم لان الافعال نكرات وتحوزقصد معهود خاص وهوأهل زمانه مثلا اه وأحاب الثاني فقال بجوزلامورأ حدهاان الائمة رضى الله عنهمذ كرواانه سن للخطيب ان مدعو للؤمنين والمؤمنات الامرالثاني ان الأمام المستغفري وي في دعواته عن أبي هر مرة رضي الله عنه مرفوعاً مامن دعاءاً حب ألى الله من قول العبد اللهم اغفر لامة محدرجة عامة كذافي العالة وغيرذلك من الادعية التي يحيط علكم باالامر (١٤٢) الثالث الشيخ شرف الدين البرماوي سئل هال حوزالدعاء ونهامة ماسره ولو سرغيره لوحيدوقد برشحه قوله بعدمن تصنيف هذه الرسالة لانه سان لما عجسفرة جمع الدنوب (الذى ماخاب) أى ماحصات له خيبة وهى عدم الفوز بالطاوب يقال خاب يخيب خيبة اذالم و بعدم الوقوف للحساب نزل ماطل وفي المثل الهيمة خيمة أى الهيمة من الناسسيد في الحيمة (من توكل عليه) تعالى في فأحاب انه محوزان سأل أموره تحصدال لما شفع أود فعالما يضرحال كون التدسر حاصلا ( مفضله ) أي عطائه واحسانه الله عرو حيل مغيفرة (للفقر) أي شديد الاحتياج (اليه) تعالى أو دائمه وببدل منه (مجد على ن عبد القادر) زاهد جدع ذنو به كلهافان الله (الخطيب) بعامع بلدقدس (غفر) أى الله تعالى (هُما) أى اللهم اغفر ذنو بهما أى امحها عنهما تعانىله ان رضى من له من صحف الملائكة و بلزم من ذلك أملا وأخله هام اأومعناه لا تؤاخله همام اوان كانت حق من الناس فيتخلص موحودة في كتب الملائكة والاول أصعو شهدله ان الحسنات يذهبن السيات ثم اليخفي ان الداعى من جيم حقوق ضمر لهما بعود على المصنف وعلى والدهوفي طلب المغفرة لوالده اعتر أض بأن في ذلك اعترا فابدنب الله وحقوق الناس وأما والدمولا يليق ذلك وأجيب بان ذنوب والده لم تكن حقيقة له رل سرت منه له أوعلى فرض وقوعها الدعاء بعدم الوقوف، بن منه أوان المغفرة لا تستلزم الذنب حقيقة فال الله تعالى ليغفر لكما تقدم من ذنبك وما تأخروان ىدى الله للحساب فطلب هـ ذا الاعتراف لا يؤاخ فبهولا يعدسوء أدب لظاهر قوله تعالى رب اعفر لى ولوالدي (وتجيع محاللا يحوزان بدءو مه رل سأل الله تعالى ان المسلمين) هومن اضافة المؤكد بالكسر للوكد بالفتح (فان قلت) انه قدوردان كل طائفة من بلطف به في ذلك الموقف المساة كالزناة مشالالابدمن نفوذ الوعيد في بعض منه اولو واحد اقلت أحيب بأن قوله جمع فالراع عنددكممن المسلين أىماعداالمعض الذي يتحقق فيه الوعيد وأحاب الشيخ الامبررجه الله تعالى بان الوعيد ذبنك الحواس فأحاب يتحقق في عصاة الكفار لانهم مخاطبون بفرو عالشر يعة على الصيح فيعد يون عدابا زائداعلى بقوله وجهالله تعالىان عذاب الكفر بدليل قوله تعالى ماسلككم في سقر قالوالم نك من المصلين الاسمية وان الغفران الدعاء ومدم وخول أحله عجيع المسلين لايستلزمان كلواحد يففرله جيع الذنوب فيتحقق الوعيد موزعا بأن يغفر لهممن من المؤمنين النارحوام جهة الزنالامن جهة الغيبة مثلافان قلت المسلين جع مسلم وصف للذكر فلا يشمل المؤنث وهذا البل كفر لمافيه من تكذيب النصوص الدالة على ان بعض العصاة من المؤمن من لا بدمن دخوله النارو أما الدعاء بالمغفرة كيمهم فان أراد به مغفرة مستلزمة لعدم دخول أحدمنهم النارفكه مامروان أوادمغفرة تخفف عن بعضهم وزره وتحدوعن بعض آخرين منهم أوأطلق ذلك فلا منع منه أمافي مسئلة الارادة فواضح وأمافي مسئلة الاطلاق فلان اطلاق المغفرة لايستلزم المحوعن الجيع بالكلية لانها تستعل فيهذا المعنى وفى التحفيف للوقال اللهم اغفر مجميع المؤمنين جميع ذنوعم وأراد بذلك التحفيف عنهم لم يحرم مخلاف مالوأطلق فى هذه الصورة فانه يحرم عليه لان اللفظ ظاهر في أهوم بل صريح فيه فالحاصل انه متى قال الهم اغفر للسلين دنوم مواطلق أوأرادالمحوللمعض والتخفيف للمص حازوان أرادعدم دخول أحدمنهم النادلم يحزوان فال اللهم اغفر كجمع المسلين جميع

اواراد الحوامة على والمحقيد السنة على المراد المام والمراد المام المناد المستعدد المراد المراد المراد المراد المام على المراد المام المراد المام المراد المرد المراد المراد المراد المراد المرد المرد المراد المرد المر

لاستعالته عليه تعالى (عجيب) لن دعاه ولا يحفي منى هذين الوصفين من التلميم لقوله تعالى واذاسالك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذادعان تم بين آخر مايسره الله تعالى يقوله الله وسائح دساهوا (من تصنيف هذه الرسالة) المسماة بكفامة المستدى (المؤلفة في بلده) أى الله تعالى (الحرام) تصنيف هـــدوال سالة أى المترم الذى لا يعض والمنحر وولا يختلي خداد و بعن يه مكة المنم فة حمل الله تعالى لنام اقرار امم المؤلفة في الدوالج ام الاحب التام ورزقنا رزقاحسنا محاهه عليه الصلاة والسلام وكانتمام هذا التأليف بعون الرب عام احددى وسسعين اللطيف مؤرخا (عام احدى وسمعين) تقديم السس ثم الماء على العين (ومائتين بعد الالف ومأثين بعدالالف من من هيرة الني عليه الصيلاة والسيلام) من مكة المشرفة المعظمة الى المدنسة المنورة الفعمة طعرةالني على الصلاة واعه إنه أوَّلُ مااستعمل التاريخ مهيد ، فنيناصل للله عليه وسلم في زمن سيدنا عمر من الحملاب والاموأرحو رضى الله عنه قال شعفنا وشيخ مشايخنارجه الله تعالى في تاريخه الجداول المسمى بتاريخ الدول \*\*\*\*\*\*\* الاسلامة بالحداول المرضية كان استعال العدابة رضى الله عنهم التاريخ فى خلافة سيدناعر بن عسسامها غرصم المطاروض الله عنسه على الصح قال العلامة ان الاثمر في تاريخه المسمى بالكامل وسيدذلك واستدلاله بخبرالستغمري غرصه عاسالان الرحة ان أباموسي الاشعرى رضى الله عنه كتب الى عروضي الله عنه انه تأتينامنك كتب ليس لها تاريخ فمع عرالناس الشو رةفقال بعضهمأ رخ بمعث الني صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل Ilalah Y imilgassa, a عهاجرة الني صلى الله عليه وسيافقال عمر نؤرخ عهاجرة رسول الله صلى الله علمه وسافان مهاجرة جدع الذنوب بالمعسني النبى صلى الله عليه وسلم فرف الله ع ابين التي والماطل قاله الشعى وقال معون بن مهران رفع السابق فقدوردعن اس الى عرصك أي كالفدان على شفان فقال أي شدان أشعان هو آتا مشعان الذي فعن مسعود رضى اللهعنهما فيسه تمقال ضعو اللناس شسيأ يعرفونه واختلفوامن أى وقت مكون السدء ثم اتفقوا على وضع ان لله رجمة على أهل التياريخ وأنه بكون من الهجرة ثم فالوامن أى السّبه ورفقالوامن المحرم لانه منصرف النياس من النارفهالانه بقدران ده المرم باشدها هم فعه جهم وهوشهر حرام فاجعوا علمه معران الهجرة كانتفى سع فتساعوا فيشهر بن والفوهما ليكون البدء من المحرم فكانهم حملوا الهيعرة من المحرم والله سجانه وتعالى أعلم ثم قال وجهالله وقال تعالى وماأرسلناك الارحمة للعالمين ففي تعالى شـ هودا للتقصير واعترافا به حيث لم يبرى كابه من الحطأو الزلل (وأرجو) أي آمل فهو ارساله صلى الله وليه مأخوذمن الرحاء بالمدالذي هولفة الامل وأما بالقصرفه والناحية ومنه قوله تعالى والمالئ على وسل رجمة حتى عملي ارجام إجمر حابالقصر فتقول اللهم حقق رجاءنا بالمدولا تقل رجانا بالقصر كا يقعف أدعية الجهلة وعرفاتعلق القاب عرغوب فيهمع الاخذفي الاسباب والافهوطمع مذموم قال ابن الجوزي مثل أعندائهمن حيثعدم معاحلتهم بالعقو بهوالله الراجى مع الاصرار على المعصية كثل من رحاح صاداوماز رع أوولداومانكم وقال عمد الله من سيعانه وتعالى أعل مامال دسك ترضى ان مدنسه \* وثو مك آلدهر مفسول من الدنس

ترجوالنجاة ولم تسلام مقتما و النالسفينة لا تجرى على اليس وفى الحديث القدسى ما أقل حياء من يطمع في حنتى بغير عسل كيف أجود برحتى على من بحل يطاعتى واعلم ان الخوف والرجاء حالتان لا يدلكل شخص منهما ولا يخلومنهما أحد فينسفى له أن يجعلهما كجناحى الطائر مستويين صحة قال العدادمة ابن جرافي بقى رجه الله تعالى فى شرح المحمز به عندا أعتنا ان الانسان ما دام صححافليكن بحاق وخوفه مستويين وقيل يغلب الرجاء

غمير مناسب لان المقام مقام دعاء والمناسب فيده التعميم فالجواب ان المراد بالمسلم من اتصف بالاسد لام ذكرا كان أوأنثى أوهو من باب تغليب المذكر على المؤنث للشرف (انه) بفتح الهمزة على تقدير اللام و بكسرها استئنافا المكن فيه معنى التعليل لما تضمنه قبله من الدعاء ف كما نه قال الهدم القدر الدعاء ف كما نه قال الهدم القدر الدعاء ف كما نه قال حسيا

إلا نغلب على والمأس من رجة الله وقيل نغلب الحوف لثلا نغلب وله والامن من مكرالله ويردهماانهمااذا استو بالمنتغلبة أحدهمافلاهنو رنخشي منثن يخلاف غلبة أحدهما فأنه عشي منه المحذورالذي في مقاله أما المريض فيغلب الرحاء لقوله صلى الله عليه وسلاعوت ع حدكم الأوهو يحسن الظن مالله تعالى أي نظن أنه مغفر له وسرجه (فائدة) كان الشدلي رجه الله تعالى مقول أغاته في الشهير عند الغيرو ولأنهاء الترون مكان التمام فاصفر ت لوف المقام وهكذا المؤمن إذاقرب وحسهمن الدنيااصفر لونه لانه تحاف المقام وأذاطلعت الشمس طلعت مضئةمنيرة وكذلك المؤمن إذاخ جمن قيره خ جوحهه مشرق مضي وطل رحائه رجه الله تعالى (جمن اطلع) أي من الشخص الذي اطلع بتأمل ونظر بفكر سلم من طلبة العلم أوأهل العلم (علم) أي الرسالة (إن يلتمس) أي يطلب (له) أي للصنف رجه الله تعالى اذارأى بالمطالعة والتَّأُمُلُّ فَهَاخَطَأُ أُورُللاً أُوافسادَلْفَظ أُوحَكُمْ (عُنْدًا)حسنا (فَمَا)فَى الشَّيُّ الذِّي (وفَّع) أي حصل (منه) متعلق بوقع وقوله رجه الله تعالى (من الهفوات) سأن الماوهي جم هفوة بمعنى لزلة وهي تكون بنحوما تقدم من نحوالحطأ (تنسه) اعلام واتعاظ حعلنا الله عن بقبل النصحة وستمقظ باغالة الا بقاظ اعلم انه شغ للسترى لدنه في ورعه و يقينه الراحيدوام السلامة فى الدساوالقيامة أن يتبت في قوله وفعله ويسلم كل مقام لاهله متعليا عن رديلة البغي والاعتساف متعلما على العدل والانصاف فن نظر بعن الانصاف عذر ومن أبصر ساصرة لاعتساف هذر ومن أحسن من قال ولقد أحادفي المقال

ولست براءعيب دى الودكله \* ولابعض مافيه اذا كنث راضيا فعين الرضاءن كل عيب كليلة \* كان عين السخط تبدى المساويا

فاياك باأجى وتتمتع الزلات فانالم كله عيوب وعورات ولمسلم أحدمن الوصمة الاجمع الانساء ذوى العصمة فحذار من الانتقاد قبل التحقيق والانكارقيل التدقيق اذليس ذلك من شأن أولى العقل السلم فاذارأ تمن سار علد لك فاشهد على عقله ما لحمال الوحم اذلا بصدرذلك غالما الامن حق حلى أودامن طلب شهرة أوعجدة أومال أوحقد أوحسد أوتحوذلك خفى فكن يا أخى من قال الله تعالى فهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولا تكن من هم عن عن عقاب الله معرضون ولاعن قال تعالى فهم وهم عن الا تر مفافلون ومسعلم الذين ظلواأى منقلب بنقلمون وفقناالله لماحسهو برضاه كامحسه ومصطفاه آمين ثمأتى رحمالله تعالى عماهوكا لتعليل لماقيله طاليامن كلمن اطلع على هذه الرسالة ان سترالزلات في مقابلة الحسنات فقال (ان الحسنات يذهبن السيات) وهذامقتبس من قوله تعالى وأقم الصلاة طرفى النهارو زلفامن الليل ان الحسنات مذهب السات ذلكذكرى للذاكرين أى أقم الصلاق في طرفى النها والغداة والعشى والمراد بالصلاة فى ذلك الصبح وهورا جيع للغداة والظهر والعصروهما واحمان المعشى والزلف جم زلفة وهي الطائفة من اللسل والمراد مالصلاة في ذلك المغرب والعشاء والحسنات جع حسنة وهي الاعال الصالحة كالصلوات الخس والسمات جع سئةوهي الذنوب الصفائر ذلكذ كرى للذاكر بن عظة للتقين نزلت هذه الاسمة في رحل قسل أجنبية وأخبرالنبي صلى اللهعليه وسلم فقال أصليت معنافقال نع فقرأ عليه الاسية فقال ألى هذاخاصة فقال مجيع أمتى كلهم رواه الشخان انظر تفسير الخطيب الشر بدنى وغيره ثم ابته لرجه الله تعالى الىمولاه سائلافى تصنيفه الاخلاص الذى هوسيب للخياة والحلاص فقال (ونسأل الله تعالى

عسن اطلع عليساأن المسهدة المسافة المسهدة المسافة المسهدة المسافة المسهدة المس

من انهامه) أي احسانه (ان يحمل هذه الرسالة عالصة) أي من الامورالتي تعوقها عن القمول كالرياء والسمعة وحسالشهرة والمجدة وحينهذ بصدق عراتب الاخلاص النلاث المرتمة الاولى ان تعددالله لتتدسر للثالدنيا لكونك تعلم أن من أطاع الله سرله أمرها وهي أدنى المراتب والثانية ان تعمده طلباللثوات وهريامن العقاب وهي أوسطها والثالثة أن تعمده لذاته لاكطمع في حنته ولا لم ب من ناره وهي أعلاه الانهام تمة الصديقين وطلب رجه الله تعالى خلوصه مما ذ كرمن الامور التي تعوقها عن القدول (لوجهه الكريم) أى لذاته المتفضل الحسن فالمرادمن الوحه الذات على مذهب الخلف وهو التأو بل التفصيلي بسان المعنى المرادكا تقدم (و) نسأل الله تمانى من انعامه (ان ينفعها) أى ان يوصل الثوات يسيماأى الرسالة لان النفع انصال الحمر للغير (النفع العمم) في الا شخرة للصنف وجه الله تعالى سيم التاليف و تجميع المسلمن بأن ملهمهم الاعتناءيه بعضهم بالاشتغال به كسكاية وقراءة وتفهم وتعلم وتعلم وشرح وبعضهم بغسير ذلك كالاعانة علمه وقف أوهمة أونقل الى الملادأوغير ذلك ونفعهم يستسع نفعه أيضالانهسبب فيه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة عله أجرها وأجرمن عمل مهاالي يوم القيامة فأنقلت هل تصورالنفع مالتأليفعن ماتقبل المؤمن قلتنع يشتغل به أحد من ذريته فتعود بركته على أسه أويتعل حكامنه فمكون كذلك أو يعلمنه ان المت تنفعه الصدقة والدعاء فيفعل ذلك فاغنر هذافانه منيف والله ولى التوفيق (و )نسأل الله تعالى من انعامه (أن مرزقنام أ) أي أى بسبها (هداية) دلالة موصلة (الى سبل) أي طريق (الحق) المراديه الله تعالى لأن الحق اسممن أسمائه تفالى وفي الكلام حدف مضاف أى الى سبيل دين الحق و يحتمل ان المراديه الاحكام الحقة وحينشذ فلاحاجة لتقدير المضاف (و)برزقنام ا(توفيقاً) لفعل الطأعات واحتناب المنهيات لننال مذلك المقامات العالية والدرحات السامية (و) نسأل الله تعالى من انعامه أن (يجعلنام) أي يصيرنا بسبم ا (في الجنة مع الذين أنع الله علم م) نذيج بالدوحات العلمة ونتلذذ باللذائذ المرضية وذلك مسببعن العمل فلأينافى ان أصل دخول الجنة مفضل الله تعالى كاوردني الحديث القدسي ادخلوا الجنة بفضلي واقتسموها بأعمالكم ولذلا قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحددكم الحنة بعمله قالواولا أنت يارسول الله قال ولاأنا الاأن متعمد في الله وجتمه ومنهمذا اعلان معنى قوله تعالى ادخلوا الجنة بماكنتم تعملون ادخلوا الجنة بغضلي واقتسموها عاكنتم تمسملون وبعضهمقال المنفى في الحسدث السسة الموحمة للاستعقاق فلابنافي ان العمل سبب طاهرى عادى وهوالمرادفي الاسمة الشريفة والله أعمل وبينمن الذين أنه الله عليهم (من النبيين والصديقين) جع صديق بكسر الصادو تشديد الدال وهو المالغ في الصدق كاني بكر الصديق وضي الله عنه (والشهداء) القتلي في سبيل الله وماجري عراهم من سائر الشهداء (والصالحين) جمع صالح وهو القائم بعقوق الله تعالى وحقوق العماد محسب الامكان والمرادمالصالحين غيرمن ذكرلان الاصناف الثلاثة السابقون صالحون أيضا فعض الصنف الرابع بغيرهم من بقية الصالحين وقد ساك في ذكر الاربعة طريق التدلى فان منزلة كل صينف أدنى من منزلة الصنف الذي قبله وقوله (وحسن أولنك) في معنى التحم كما قاله الميضاوي (رفيقا) منصوب على النمييز أوالحال ولم يجمع مع ان المعنى وحسن أولئك الاصناف الاربعة المذكورون وفقاءلان رفيقافعيل ستوىفيه الواحدوا مجمع على حدوالملائكة بعد ذلك علهيرا ولان المعنى وحسن كلواحدمن أولئك رفيقاومعنى الرفيق الصاحب مي رفيقالانه

من انعامه ان محمل هذه الرسالة خالصة و حهما الكريم وان ينفع باالنفع العسميم و ان يرقنا بها هداية و توفيقا الخيرة أنع الله علم من النبيين والصديقين و وسين أولند المناوالصالين و وسين أولند المناوالصالين و وسين أولند المناوالية و الشيها و الصالية و الشيها و الشيها و السيها و

مرتفق به في صيته واعلم ان هذامة تيس من قوله تعالى ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنع الله علمهم الاسته وسيب نزوها ان بعض العماية فاللذي صلى الله عليه وسلم كيف نراك في المنة وأنت في الدر حات العلى ونحن أسفل منك فنزلت والمراد بكونهم معمن ذكرانهم يترددون المهماز يارتهم والحضورمعهم للتأنس مهم وغمر ذلكمع ان مقركل منهم الدرحات التي أعدها اللهله وليس المرادانهم بكونون معهم في در حية واحدة لانه بقتضي استواء الفاضل والمفضول فىالدر حةوليس كذلك ال مكون كل فى در حته لكن يقدر من رو به غيره والتردد المهوير زق الله كلامن أهل الحنة الرضاعا أعده الله لهو مذهب عنه اعتقادانه مفضول لتنتفي عنه الحسرة في الجنة كافاله اس عطية وحاصل المعنى ان من أطاع الله تعالى كان دفيقالن ذكر ولمس ذلك سفرولامشقة بل مكشف لهعن ذكرو يحادثه معكون كل في درجته لا بصعدها لهذاولا بنزل هذا لهذا فال تعالى اخواناعلى سررمتقا بلين فاذاتمني الشعص مشاهدة ألني صلى الله عليه وسلم ومحادثته حصل ذلك من غمر مشقة ولاانتقال واعلمان أنبات الصلاة والسلام في صدر الكتب والرسائل حددث فرزمن ولآية بنى هاشم ومضى العمل على استعما مهومن العلاعمن يختر بماأيضا كالمصنف رجه الله تعالى فانه المدأرسالته بالصلاة والسلام وحمهام مافقال (وصلى اللهوسلم) وانسالتدأوختم مهارحا القبول ما منهمافان الصلاة والسلام على الذي صلى ألله عليه وسلم مقبولان لاردان وقدوردفي الحديث الدعاء بن الصلاتين على لاردو بقاس على الدعاء نحوالتأليف وكذلك صنع رجه الله تعالى في الجدالتكون رسالته مكتنفة سنجدين وصلاتين فتكون احدر بالقبول لان الله أكرم من أن يقبل المحدين والصلاتين و بردما ينهما وأرجى لدوام النفعه وانماأتي مماماضيين اشارة الى تحققهما كأفالوه في قوله تعالى أتى أمرالله أى القفالاتيان بالجلة الماضوية فيم فتحقق حصول السؤل أى أسأ الثمال تصلى وتسل عليه فهي جلة شيرية لفظاانشائية معنى فعناها الطلب المن لايحتاج الى استعضارنية الطلب الكثرةاستعمال اللفظ فيمه في العرف كثرة تامة حتى صاركا لنقول من الحسر الطلب فان قلت ماالحكمة فيان الله تعالى أمرناأن نصلى عليه ونحن نقول اللهم صل على سيدنا مجد فنسأل الله أن يصلى عليه ولم نصل عليه بأنفسنا قلت لانه صلى الله عليه وسلم طاهر لاعيب فيه ولانقص ونحن فيناالعيب والنقص فكيف يصلى من فيه المعائب والنقائص على الطاهر الكامل فنسأل الله أن اصلى عليه لتكون الصلاة عليه من رب غافر على نبي طاهر صلى الله عليه وسلم واعلم انه اذا أورد الانسان الصلة والسلام في آخر عله لاينبغ أن يريد مسما الاعلام بالمسامه بل ينبغي له أن لايقصدالا تحصيل فضيلتهما والاوقع فى الكراهة وكذا كامرقوهم والله أعلم عند القمام فيذبغي اللا يقصدوا بذلك الاعلام بالانتهاء بل ينبغي ان يقصدوابه تفويض العلم اليه تعالى والمصنف رجه الله تعالى قصد تحصيل الفضل بالصلاة والسلام (على سيدنا) و نبينا وشفيعنا وملاذنا (عجد) هذاالاسم أشرف أسمائه صلى الله عليه وسلم وأشهرها بين العللين ولذا خصت به الكلمة المشرفة (عبده ورسوله) اغاقدم الوصف العبودية على الوصف بالرسالة امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم وللان قولواعد دالله ورسوله ومعنى العبودية هنا التذلل والخضوع وأما العيادة فعناها غاية التذلل والخضوع فالعبادة أبلغ من العبودية والكنها وصف شريف حليل ولذلك وصف مافى أسنى المقامات كقام الاسراء ومقام انزال الكاب وغمر ذلك وعما بعزى للقاضي عماض وجهالله

وعما زادني شرفاوتهما \* وكدت بأخصى أطأالثريا

دخول تحت قواك اعدادي \* وان صرت أحد لي ندا

وفي جعه وبن العبد والسيد من الحسنات المديعة حناس الطباق وهوا محيد بين ضدين في الكلام ولما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم حميد الله لحديث ألا وأنا حميد الله ولا نفروكان طواهر الاحاديث بدل على ان الحمة أحمن الخله لان سياق الفضائل التى أو تمانيمنا محدصلى الله عليه وسلم مدل على ان كل ماذكر له أحم فضلامن كل ماذكر لغيره وقد اختص بالحمة كما اشتهرا براهيم عليه الصلاة والسلام بالخله فدل على ان الحمة أفضل لان صاحبا أفضل وصفه المصنف رحمه الله تعالى ما فيكون فعيد ل بعنى اسم المفعول أو محمور العالمين فيكون ععدى اسم الفاعل ولا ما نع من ارادته ما معانيا على حواز استعمال المشترك في معنيه ومعنى محمد الله على الحموا الحمو بمستحيل عليه تعالى ومعنى محمة العبد لربه الربانيمة والتحليات المناه الذي تكون بين الحمو الحمو بمستحيل عليه تعالى ومعنى محمة العبد لربه المناه المن

تعصى الاله وأنت تظهر حمه \* هذا لعمرى فى القياس شنيع لوكان حمل صادقالاطعته \* أن الحم لمن يحب مطيع

(وعلى آبائة واخوانه) المشاركين له صلى الله عليه وسلم في النوة والرسالة فلذا بنتهم بقوله (من الانساء والمرسلين) ومع ثبوت مشاركتهم له صلى الله عليه وسلم في النموة والرسالة فهم نوارعنه في تمليغ الاحكاملن تقدمه من الام لانه صلى الله عليه وسلم مرسل الهم أنضالكن بواسطة كإقال السمى ومن تمعه وهوالحق واستدلواعلى ذلك يقوله تعالى واذأ خذالله مشاق النبيس الاتمة وقدمر محث ذلك في السمعيات فانظره ان شئت (وعلى آله) المرادم مناكل مؤمن ولوعاصالان المقام للدعاء والمطلوب فمه التعميم لخبراذا دعوتم فعمموا والعاصي أحوج الى الدعاءمنغيره (و) على(صحبه) صــلى اللهعليهوســلم (و)على(أزواجه)أىنسائه الطاهرات من الذنوب والا "ثام المطهرات اللاتي اختارهن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وخبرة خلقه ورضهن أزوا حاله في الدنياوالا منزة حتى استحققن ان يصلى علمهن معه صلى الله علمه وسلم وأنزل الله في شأنهن ما أنزل من اتمانهن أحو رهن مرتين وكونهن لسن كاحسمن النساء (أمهات المؤمنين) في الاحترام والتعظيم وحرمة التروج لافي حوازا لخلوة مهن وتحريم مناتهن وحوازالنظر الهن يغيرشهوة وعدم نقض الوضوع كامر (أجعين) توكيد لكل من الانبياء والمرسلين والاكل والعب وألازواج (صلاة وسلاما) هماأسمامصد راصلي وسلممنصوبان على المفعولية المطلقة مبينان لنوع عاملهماوهوالصلاة والسلام الدائسان (دائين) استشكل مان الصلاة والسلام لفظان منقضان عجر دالنطق ممافكيف يوصفان بالدوام وأحيب مان المراددالمين من حيث توامه ماوهذامتضمن للدعاء مقبول صلاة المصلى وسلامه و باستمراد ايانه وموته على الايمان والحق ان الصلاة والسلام هنامطاو مان من الله تعالى والدوام وصف لهما حقيقة (بلاانفصام) أي بلاانقطاع والقصد بذلك التأبيد لا التأقيت لان العرب تأتى ينظير ذلك و مر مدون الاستدامة على الذي والمقاء علمه دائما وأمدا (نفوز مهما) أى نظفر بسبب تركة الصلاةوالسلام (بحسن الختام) بان تتوفاناالله سجانه وتعالىءنه وكرمه على الايمان والاسلام فنحوز بذلك المطلوب ونتنع فى دار النعيم بالنظر الى وجه علام الغيوب مع الذين أنع الله علمهمن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاوفي كلامه رجه

حسرب العالمين وعلى آبائه واحوانه من الانساء والمرسسلين وعلى آله وصيمه وأزواحه أمهات المؤمنين اجعين صلاة وسلاماداء بن بلا انفضام نفوز مهما محسن الحتام العسن الحتام المحسن المحسن الحتام المحسن المحسن

الله تعالى كالابحق من الحسنات المديعية براعة المقطع المسماة يحسن الختام وهي الاتمان في أواخ الكلام نظها أونثر ايماريل على التمام كقوله ابن هدوجه الله في مديعة عالم في مديد الذي صلى الله عليه وسلم حسن ابتدائي به ارجو التخلص من \* نارا محمر وهذا حسن مختتمير رزفناالله حسن الختام بمنه وكرمه وحاهه علمه الصلاة والسلام وختم رجه ألله تعالى رسالته بقوله (والجدلله رب) أى خالق (العالمين) الخلوقات طلما لاحابة دعائه لانه اذاختر ماالدعاء كان علامة على الحابته كماعلت محامر واقتداء ماهل الجنة فانهم مأتون مذلك في آخر دعائهم كاأخمر مذلك المولى سحانه وتعالى بقوله وهوأصدق القائلين وآخر دعواهمأن الجددلله وبالعالمين وحاصل معنى الاسمة كاقال السحيمي رجه الله تعالى أن طلب المؤمنين في الجنة لما الشهون من الطعام ان يقولوا ستحانك اللهم فتعرف حدمهم مالشة وفه من الطُّعام فيأتونم م في الوقت عما ستهونه على موائدكل مائدةميل في ميل على كل مائدة سيمون ألف صيفة في كل صيفة أون من الطعام لايشيه بعضها بعضاو تحييم فهاسلام أى يعظم بعضهم بعضا بالسلام وآخر دعواهم أى اذافر غواعا سسة ونه قالواان الجدالة رب العالمن ولما كان آمد من كالحم الذي مختمه الكتاب أقدرجه الله مه فقال (آمين) قال الحمل والصاوى رجهما الله تعالى على الحلالين وهوأى آمن من خصوصيات هذه الامة لمعط لأحدقيلهم الاما كان من موسى وهارون الماورد في الميديث ان الله أعطى امتى ثلاثالم نعط أحدا فبلهم السلام وهوتحية أهدل الجنة وصفوف الملائكة وآميز الاما كانمن موسى وهارون ومعناه ان موسى دعاعلى فرعون وأمن هارون فقال الله تعالى عندماذكر دعاء موسى قدأ حييت دعو تكاولم يذكر مقالة هارون فسماه داعما وقال على رضى الله عنمه آمين خاتم وبالعالمين ختم مادعاء عمّاده وفسره مان الحاتم كاينع عن المختوم الاطلاع عليه والتصرف فيهيمنع آمين عن دعاء العيد الحيية وفي الحبران آمين كالطابع الذى يطبع به على الكتاب قال المروى قال أبو بكر معناه انه طابع الله مع عساده لانه يد فع الا فأت والملايافكان كاتم الكاب الذي يصونه ويمنع من افساده واظهار مافيه وهيذا بعني ماقسله الاأنازدناه توضعاوفى حديث آخر آمين درجة في الجنة قال أبو بكرانه عرف يكتب لقائله در حة في الجنة وقال وهم من منه آمين أربعة أحرف بخلق الله من كل حرف ملكا ، قول اللهم اغفر لكل من قال آمين اه وهواسم فعل بمعنى استحسيا الله اللهم استحسدعاءنا واحتم بالصالحات أعيالنا وانصرناعلى الحسادوالاعداء وأعذنامن شرورا فسناواتساع الاهواء وامنحناسعادةالدارين وحنبناالشسيطان الرجيمذا المين واسلك بنساطرق السعادة وارزقنا الحسنى وزيادة وارحم اللهم امرأ نظر بعين الانصاف اليه ووقف على هفوة فاسدل الغطاء علمه وأصلح الذى رآهمن غلط مستعضر امن ذاالذى ماساءقط وسعب عليمه ذبل العفو والاغضا وغض عنه عين النقص حيث أبصر مبعين الرضا وتمثل بقول القائل رجمه العادل وهو راض على غير رامق بعين السخط الى ولست راء عيد ذي الودكله \* ولا يعض مافيه اذا كنت راضيا

فعين الرضاعن كل عيب كليلة \* كمان عين المخط تمدى المساويا ودعالى ان ظفر بمسالة من العيوب سالمه بالقبول والرضا وحسن الخاتمه و بالغلى ان رأى زلة في المعذرة وطلب لى التوفيق والعفو والمغفرة فالعيد دغيار الناس مقبول والمغفومن شيم السادات مأمول هذا ولم يكن قط في خلدى ان أتعرض لذلك لعلى بالتحر عن الخوض في هذه

والحدالله رب العالمين آمين (قــوله في حددي) بفتحترين معناه البال والقلب قال في المخترا وقع ذلك في خلدي أي

الاول نكرة والثاني السالك فعسى اللهان يؤهلني لكل كال و يحعلني من أهل المعرفة والكمال و ينفعني بالعلماء معرفة وهمما مختلفان الانطال ويدرحني فيسلكهم انهالقد مرالمتعال آمين معاهالا آمين هذاوقدانتمت من معن فمنعان الاطاءكا جمع ماأو ردته وتهامة ماأردته مد دخهر موم الجنس لشالت لمال قد من من محرم الحرام حققه علاء العرون افتتاح العام السادس بعدالملثمائة والالف من هجرته علمه الصلاة والسلام حعله الله وسلة والقوافي ومنهسم أتقرب بهائمه فيالشدائد وافزع المه بوملا ننفع ولدولاوالد وافور يسمهمن غوائل الردا الدمنهورى رحمه الله وانتظم به في سال من احل علم وضوانه تعالى فلاسخط علمه من بعده الداسا الامنه سحانه تعالى فالسسمة مدائع الطافه وتتادم نعمه واتحافه وقدولهذا المؤلف وانحاح نواب هذا المصنف مستعبذا الكرىء لي الكافي برب السهوات والارض من حاهل بتحامل أوحاسيد بعرف الحق و بتحاهل ضارعا المهجل شأنه ونص عمارته وأماتكر بر وعرسلطانه محاهملاذناانلا مسسمنافهوالجوادالذى لايخسمن أمله ولانخذل من قطع كلة ال وي لفظا فقط أو عماسواه وأمله وان يخلصنامن محن الدنياوفتن الدين و يحعلنامن حزيه المفلحين وان يغفر لنكأ معنى فقط كالعلمع الصفة والمعرف مع ولوالدسا ولشامخناوللمسن ولمزدعالناولمن لهحق علمناوللسلين وان معلعل والمالو مهدا اكريم وسداللظرالي وجهدالمصون في دارالنعيم انه المنيكر فالمس بالطاءيل قيهم الحسنات المديعمة منهركريم ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم وانجدلله أؤلاوآخرا الحناس التام تمه الله ماتعاقب الليل والنمار والصلاة والسلام على سيدنامجدالني تعالى مفضله لناالمرام

المختار وعسلى آمائه واخوانهمن الاندماء والمرسسلين وكفانا المهمات وأحل الابرار وآله السادة الاطهار واصحابه لناالحسنات وكانا بكاله الاخيار ماوحدموحدالكريم وأسل علىناذيل ستره الففار ففاز بندل المرام وافضاله ومرن علمنا وظفر محسن عسن التام عامه علمه الختام الصلاة والسلامهذا

> وقدانتهت من تحرير هـ ناه الهوامش بعون المتعال معتكدرالمال نساله سعانه و تعالىان محول حالناما حسن حال وينع علىنابانع بالظهر يوم التسلاثاء لتمان أوسيع بقينمن شهر رسع الثاني عام ألف وثلمائة وتسعة من هجرة من اوتى السبع المثاني صميلي الله وسلم علمه وعلى آبائه واخوانه من الانساء والمرسلين

وآلوصي كل وسائر عبادالله الصالحين صلاة وسلاما نحوزبهما الرضاو القبول وبلوغ القصدوا لأمول ونحظى بهما بالسعادة الداغة وحسن الخاعة

## ويقول راجى غفران المساوى مجداز هرى الغراوى ك

أما بعد جد الله دائم الوحود المتره عن احاطة العقول لارتفاع شأنه عن ان تحده الحدود من أنطق ذرات الوحود بوحدا نيته وأخرس فصيح الالسن كبرياء عظمته والصلاة والسلام على سيمدنا مجد فضل من دل على الله محاله وقاله وآله وأصحابه وكل من نال شرف اتماءه في أمره وحاله فقدتم محمده تعالى طبع أرشادالمهندى الى شرح كفاية المبتدى للعلامه الفاضل واللوذى الكامل الشيخ عدا كيد حفظه الماك المحدد أس العلامه المحام مجدعلي قدس بن عددالقادرالخطيب رجه الله وأسكنه أعلى مكان رحيب وهوكاب حوى ما تفرق في ضام المحلدات ونال من سلاسة القول ودنوالماني أزهم الغابات امان عاجب على المكلف استعضاره وازاح عن وجوه مسائل الفن براقم الخفاء فوضعت أقماره فلاغروان كان من مستحدثات التأليف التي لمسق لهامثيل ومن ممتكرات العصر التي خلت من شو بقال وقدل خصوصاً وقد متحلت طرره ووشدت غرره بالمتن اندى هومن مؤلفات والدورجه الله وسعض حواش الشارح تنبر مسالكه وتسن مفذاه فحاءفي مامة آمه و ملغمن الحسن كل غامه وذلك مالطمه المسموم الهر وسة المجمه بحوارسدى أجدالدردير قرسامن الجامع (زهر المنبر ادارة المفتقر لعفور بمالقدس أجدالماني الحلي ذى العن والتقصير وذلك في شمر رمضانسنة ١٣٠٩ هجر به على صاحبهاأفضل الصلاة وأزكى النعمة inaT

| مطلب الصدة والدالشارح وهوالمصنف والمساومة السابعة عشرة وهي كونه وحمالية المقدمة وهي كونه المقدمة المساومة المس  | # satilalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لى شىر | وفهرست ارشاد المهتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| عالم الصدة والد الشادح وهو المسنف المسادة والد الشادح وهو المسنفة المسادة وهي كونه حيث المسادة وهي كونه المسادة المسادة وهي كونه المسادة المسادة وهي كونه المسادة المسادة وهي كونه وصدها مطلب الصفة الثانية وهي المسادة وهي المسادة وهي المسادة وهي المسادة المسادة المسادة وهي المسادة وهي المسادة وهي المسادة وهي المسادة المسادة المسادة وهي المسادة وهي المسادة وهي المسادة وهي المسادة المسادة وهي المسادة المسادة المسادة وهي المسادة وهي المسادة وهي المسادة وهي المسادة المسادة المسادة وهي وهي المسادة وهي كونه المسادة المسادة وهي كونه المسادة المسادة المسادة المسادة وهي كونه المسادة المسادة المسادة وهي كونه المسادة المسادة المسادة المسادة وهي كونه المسادة المس  | Contract of the Contract of th | å, se  | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O | Sla Sa |
| عالم الصدة والد الشادح وهو المسنف المسادة والد الشادح وهو المسنفة المسادة وهي كونه حيث المسادة وهي كونه المسادة المسادة وهي كونه المسادة المسادة وهي كونه المسادة المسادة وهي كونه وصدها مطلب الصفة الثانية وهي المسادة وهي المسادة وهي المسادة وهي المسادة المسادة المسادة وهي المسادة وهي المسادة وهي المسادة وهي المسادة المسادة المسادة وهي المسادة وهي المسادة وهي المسادة وهي المسادة المسادة وهي المسادة المسادة المسادة وهي المسادة وهي المسادة وهي المسادة وهي المسادة المسادة المسادة وهي وهي المسادة وهي كونه المسادة المسادة وهي كونه المسادة المسادة المسادة المسادة وهي كونه المسادة المسادة المسادة وهي كونه المسادة المسادة المسادة المسادة وهي كونه المسادة المس  | مطلب الصفة السادسة عشدة وهركمنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | p.     | البسملة والجدلة والصلاة والسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      |
| المطاب ترجدة والدالشان وهوالمصنف وحافية السابقة عشرة وهي كونه حيال المقتمة الثامة على المقتمة الثامة عشرة وهي كونه المطلب الصفة الثامة عشرة وهي المطلب الصفة الثامة وهي المقتمة الثامة وهي المقتمة الثامة وهي المقتمة المسابقة وهي المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة وهي المسابقة وهي المسابقة المس  | عالماوضدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A      |
| القاممة المسابقة النامة عشرة وهي كونه المسابقة النامة عشرة وهي كونه المسابقة النامة عشرة وهي كونه المسلب الصفة الألمية النامة عشرة وهي كونه المسلب الصفة النامة وهي المسلب المسلبة النامة وهي المسلبة وهي كونه المسلبة وهي كونه المسلبة المسلبة المسلبة المسلبة المسلبة وهي كونه المسلبة وهي كونه المسلبة المسلبة المسلبة وهي كونه المسلبة ال  | مطلب الصفة السابعة عشم قوهى كونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ho .   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15     |
| المطلب السكاة معلى الحمالة على الحمالة عالم وهي كونه المسلب الصفة الناسعة عشرة وهي كونه المسلب الصفة الاولى وهي الوحدة المسلب الصفة النائية وهي القالمة وهي القالمة وهي القالمة وهي القالمة المسلب الصفة النائية وهي القالمة وهي المسلب الصفة النائية وهي المسلب الصفة النائية وهي القالمة وهي المسلب الصفة النائية وهي القالمة وهي القالمة وهي المسلب الصفة النائية وهي كونه وهي كونه وضدها المسلب الصفة النائية وهي كونه وضدها المسلب الصفة النائية وهي كونه وضدها المسلب الصفة النائية وهي كونه وهي كونه وهي كونه وهي كونه وسلب الصفة النائية وهي كونه  | حاوضدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| المطلب السكاة معلى الحمالة على الحمالة عالم وهي كونه المسلب الصفة الناسعة عشرة وهي كونه المسلب الصفة الاولى وهي الوحدة المسلب الصفة النائية وهي القالمة وهي القالمة وهي القالمة وهي القالمة المسلب الصفة النائية وهي القالمة وهي المسلب الصفة النائية وهي المسلب الصفة النائية وهي القالمة وهي المسلب الصفة النائية وهي القالمة وهي القالمة وهي المسلب الصفة النائية وهي كونه وهي كونه وضدها المسلب الصفة النائية وهي كونه وضدها المسلب الصفة النائية وهي كونه وضدها المسلب الصفة النائية وهي كونه وهي كونه وهي كونه وهي كونه وسلب الصفة النائية وهي كونه  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳.     | ändäll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1-   |
| المعدالالهيات معدالالهيات معدالالهيات معدالالهيات عشرة وهي كونه المطلب الصفة الاولي وهي الوحد وسدها مطلب الصفة الثائمة وهي القدم من الجائر في حقة تعالى في الاسترة وهي القيام مطلب الصفة الدابعة وهي القيام وضدها مطلب الصفة الثانية وهي المائة وضدها المستقة العائمة وهي العاردة وضدها المستقة العائمة وهي العام وضدها وضدها وضدها وضدها وضدها وضدها وضدها المستقة العائمة وهي الخالية وضدها وضدها وضدها وضدها المستقة العائمة وهي الخالمة وهي الخالمة وضدها وضد  | تعالى سعمعا وصدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | مطلب الحكارم على الحكم العقلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 2    |
| وضدها  | مطاب الصفة التاسعة عشرة وهي كونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P 1    | معدالالهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV     |
| وضدها  | يصيراوضدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | مطلب الصفة الاولى وهي الوحود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I A    |
| مطلب الصفة النائية وهي القيام من الجائر في حقه تعالى وضدها مطلب الصفة النائية وهي المقاوضدها مطلب الصفة النائية وهي المقام وضدها وض  | مطلب الصفة الموفية للعشرين وهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳1     | وضدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| مطلب الصفة الدابعة وهي المقاء وضدها مطلب الصافة الدابعة وهي المقاء وضدها مطلب الصفة الدابعة وهي القيام معنا المسافة المسابعة وهي القيام وضدها و  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | مطلب الصفة الثاندة وهي القسدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.     |
| النفس وضدها  | مطلب الجائر في حقه تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11     | lading                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| النفس وضدها  | مطلب رؤيته تعالى في الاحزة وهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1010   | مطلب الصفة الثالثة وهي المقاء وضدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢.     |
| النفس وضدها  | من الجائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | مطلب الصفة الرابعة وهي المخالفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £ 1    |
| النفس وضدها  | مطلب ارسال الرسل وهومن الجائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ro     | وضادها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| النفس وضدها  | معثالنبوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10     | مطاب الصفة الحامسة وهى القيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77     |
| وضدها  | مطلب الصفة الاولى وهي الصدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2      | بالنفس مضارها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| وضدها  مطلب الصفة الثامنة وهي الارادة وضدها  وضدها  مطلب الصفة الثامنة وهي الارادة وضدها  وضدها  مطلب الصفة التاسعة وهي العلم وضدها  مطلب الصفة العاشرة وهي الحالة وضدها  مطلب الصفة الحادية عشرة والتانية مطلب الاعمان بالملائكة ونعر يفهن وضدها  مطلب الصفة المائية عشرة وهي المكلام  مطلب الصفة الرابعة عشرة وهي كونه  مطلب الصفة الرابعة عشرة وهي كونه  تعالى فادرا وضدها  مطلب الصفة الحادية عشرة وهي كونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | مطلب الصفة السادسة وهي الوحد انية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77     |
| وضاء المسال المسفة الثامنة وهي الارادة وضاء المسال المسفة الرابعة وهي الفطانة وضاء المسلم المسفة التاسعة وهي العلم وضاء المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم وضاء المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم وضاء المسلم وهي كونه المسلم وضاء المسلم وضاء المسلم وهي كونه المسلم وضاء المسلم وهي كونه المسلم والمسلم وهي كونه المسلم والمسلم وهي كونه المسلم والمسلم وهي كونه المسلم والمسلم والمس  | مطلب الصفة السائسة وهي الأمانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٦     | 1 150 60 150 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| وضدها  مطلب الصفة الثامنية وهي الارادة وضدها مطلب الصفة الثامنية وهي الارادة مطلب الصفة التاسعة وهي العلم وضدها وضدها وضدها مطلب الصفة العاشرة وهي الحياة مطلب الصفة الثانية عشرة وهي الحياة مطلب الصفة الثانية عشرة وهي الحياة مطلب الصفة الرابعة عشرة وهي كونه مطلب الصفة الحامسة عشرة وهي كونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | مطلب الصفة السابعة وهي القدرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69     |
| وضاء المستفة الثامنية وهي الارادة وضاء المستفة الرابعية وهي الفطانة وضاء المستفة التاسعة وهي العلم وضدها المستفة العاشرة وهي العلم وضدها المستفة العاشرة وهي المستفة العاشرة وهي المستفة المستفة المستفة المستفة المستفة المستفة المستفة المستفة المستفة المستفق المس  | مطلب الصفة الثالثة وهي التسلغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳٧     | 100009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| وضدها مطلب الصدغة العاشرة وهي العام وضدها الصداة السامة السامة وهي العام وضدها وضدها وضدها وضدها وضدها الصدغة العاشرة وهي الحياة معتبرة وهي المسلم الصفة المالية عشرة وهي الكلام وضدها وهي كونه وضدها وضدها وضدها وهي كونه وهي كونه وضدها وضدها وضدها وضدها وضدها وهي كونه وهي كونه وضدها وضدها وضدها وهي كونه وهي كونه وضدها وضدها وضدها وهي كونه وهي كونه وضدها وضدها وسامة وهي كونه وسامة وهي كونه وسامة  | وضدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | مطلب الصفة الثامنة وهي الارادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1-1    |
| وضدها عشرة وهدها السعة الحادية عشرة والتالية مطلب الاستفة الحادية عشرة وهدها السعة والبصر وضدهما المعالمة عشرة وهي المكلام المعال الايمان بالقضاء والقدر المعالمة وضدها وضدها المعالمة المعالمة عشرة وهي كونه الملائكة باسعة تفصيلا الملائكة باسعة تفصيلا الملائكة باسعة تفصيلا مطلب الصفة الحامسة عشرة وهي كونه الملائكة باسعة تفصيلا مطلب الصفة الحامسة عشرة وهي كونه مطلب مرورة عبينه سوعه من الملائكة المستوعة الملائكة المستوعة الملائكة ا  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | وصاما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| وضدها عشرة وهدها السعة الحادية عشرة والتالية مطلب الاستفة الحادية عشرة وهدها السعة والبصر وضدهما المعالمة عشرة وهي المكلام المعال الايمان بالقضاء والقدر المعالمة وضدها وضدها المعالمة المعالمة عشرة وهي كونه الملائكة باسعة تفصيلا الملائكة باسعة تفصيلا الملائكة باسعة تفصيلا مطلب الصفة الحامسة عشرة وهي كونه الملائكة باسعة تفصيلا مطلب الصفة الحامسة عشرة وهي كونه مطلب مرورة عبينه سوعه من الملائكة المستوعة الملائكة المستوعة الملائكة ا  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | مطلب الصفة التاسعة وهي العلوضدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲V     |
| وضدها عشرة وهدها السعة الحادية عشرة والتالية مطلب الاستفة الحادية عشرة وهدها السعة والبصر وضدهما المعالمة عشرة وهي المكلام المعال الايمان بالقضاء والقدر المعالمة وضدها وضدها المعالمة المعالمة عشرة وهي كونه الملائكة باسعة تفصيلا الملائكة باسعة تفصيلا الملائكة باسعة تفصيلا مطلب الصفة الحامسة عشرة وهي كونه الملائكة باسعة تفصيلا مطلب الصفة الحامسة عشرة وهي كونه مطلب مرورة عبينه سوعه من الملائكة المستوعة الملائكة المستوعة الملائكة ا  | مجث الحائر في حق الرسال عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٨     | مطلب العسيفة العائم ةوهم الحاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r.A.   |
| مطلب الصفة الحادية عشرة والتانية عشرة وهـ مالي المعان الاعالية عشرة وهـ مالي المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان الاعالية مطلب المعان ا  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| عشرة وهدماالسمع والبصر وضدهما ومندهما و معث السمعيات و مطلب الايمان بالقضاء والقدر أه في مطلب الايمان بالقضاء والقدر أه في مطلب الصفة الرابعة عشرة وهي كونه و مطلب من وحب الايمان المرابعة عشرة وهي كونه و الملائكة باسمة تفصيلا و الملائكة باسمة تفصيلا و مطلب الصفة الحامسة عشرة وهي كونه و مطلب من ورد تعيينه بنوعه من الملائكة و مطلب الصفة الحامسة عشرة وهي كونه و مطلب من ورد تعيينه بنوعه من الملائكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 [    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18     |
| مطلب الصفة الثالثة عشرة وهي الكلام وضدها وضدها وضدها وضدها وضدها وضدها وضدها وضائرة وهي كونه ومطلب الميان بالملائكة ونعر مقررة وهي كونه الملائكة باسمة تفصيلا الملائكة بالصفة الحامسة عشرة وهي كونه و مطلب من ورد تعيينه بوعه من الملائكة وسم مطلب الصفة الحامسة عشرة وهي كونه و مطلب من ورد تعيينه بوعه من الملائكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| وضدها مطلب الصفة الرابعة عشرة وهي كونه مطلب من وحب الايمان بالمائكة ونعر بفن مرابعة عشرة وهي كونه الملائكة باسمة تفصيلا الملائكة باسمة تفصيلا مطلب الصفة الحامسة عشرة وهي كونه مطلب من ورد تعيينه بنوعه من الملائكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r 9    |
| مطلب الصفة الرابعة عشرة وهي كونه في مطلب من وحب الايمان م-مورية المان م-مورية المان ما مورية المان ما مورية المان مان مورية المان مان المان كونه معلب الصفة الحامسة عشرة وهي كونه ملب مورد تعيينه موجه من المانكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ,    |
| تعالى قادرا وضدها الملائكة باسمه تفصيلا الملائكة باسمه تفصيلا المن وردتعيينه بوعه من الملائكة مطلب الصفة الحامسة عشرة وهي كونه م مطلب من وردتعيينه بوعه من الملائكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | م سو   |
| ٣ مطلب الصفة الحامسة عشرة وهي كونه ٥٠ مطلب من ورد تعيينه سوعه من الملائكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 7    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ** 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳.     |
| attempted at a second to the attention of the second to th | مطلب الاعمان بالكتب تفصمال واجالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01     | مر بداوضدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , ,    |

gie

| Life april cyclic Righting Lastering at 1988 of 17 North Million Like Assessed Wild SW Like Philosophic Assessed | محرفة | THE PROPERTY OF THE PROPERTY O | الله الله |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 40=9                                                                                                             |       | مطاب اعتقادان الانبياء عليهم الصلاة<br>والسلام مؤيدون بالمجرات وتعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09        |
| ترجة سيدناعر رضي الله عنه                                                                                        | ٨٢    | والسلاممؤ يدون بالمحرات وتعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| ترجة سيدناغمان رضى اللهعنه                                                                                       | ٨٢    | المكرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| ترجة سيدناعلى كرم الله وجهه                                                                                      | ۸۳    | مطلب وحبوب العصمسية للاساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.        |
| تنبهان الاول ترتيب الحلفاء الاربعة                                                                               | λź    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| هكذاهومذهبأهل السنةالخ                                                                                           |       | مطلب تحصيص الله تعالى سينا رأنه عاتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.        |
| التنبيه الثاني حكمة استعمال كرمالله                                                                              | ٨٥    | الاسياء ويعموم بعثته فشرعه لاينسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| و جهدفی سیدناعلی                                                                                                 |       | داندمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| بقية العشرة المبشرين بالجنة ونظم العشرة                                                                          | ٨o    | مطاب تحصيص الله تعالى سينا أيضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75        |
| أهل بدرواحدو بيعة الرضوان                                                                                        | γo    | بمجرات لثمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| تنسمه عب حبح العداية وفسه                                                                                        | λ٧    | مطلب تخصيص الله تعالى سيناأ بصا<br>بحرات كثيرة<br>من محراته صلى الله عليه وسلم القرآن<br>العند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70        |
| فضائلهم رضى الله عنهم                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| ترجة سيدنام هاوية رضى الله عنه                                                                                   | ٨٨    | من معجزاته صلى الله عليه وسلم الاسراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٧.        |
| ترجة سيدناعروبن الماص رضي الله                                                                                   | ٩.    | والمعراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| a.c                                                                                                              |       | من معجزاته صلى الله عليه وسلم انشقاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۷۱        |
| مطلبو جوبمعرفة نسبه صلى الله                                                                                     | 9.    | القمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| عليه وسلم وأولاده و زوجاته و سراريه                                                                              |       | من معزاته صلى الله عليه وسلم نسليم المجر والشعبر<br>من معزاته صلى الله عليه وسلم تسبيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۷۱        |
| ترجة أبائه صلى الله عليه وسلم                                                                                    | 91    | الجرواسعبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| ترجة أولاده صلى الله عليه وسلم السبعة                                                                            | 94    | الحصيفي كفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ÅΓ        |
| ونظمهم                                                                                                           |       | ه : مع الله على الله على على الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VE        |
| ترجية زوجاته صلى الله عليه وسلم                                                                                  | 91    | من معمراته صلى الله عليه وسلم حنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46        |
| والمتفق عليهمنهن احدى عشرةوتوفى                                                                                  |       | الجذع محراته صلى الله عليه وسلم ردعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٧٢        |
| عن تسع                                                                                                           |       | قادة حين سالت على خده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * 1       |
| ترجة حديجة بنت خو بلدرضي الله عنها الوقيت في حياته صلى الله عليه وسلم                                            | 90    | من مجراته صلى الله عليه وسلم شمادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٧٢        |
| ترجة زينب أم المساكين التي توفيت في                                                                              | 0.5   | sut the ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,,        |
| حياته صلى الله عليه وسلم                                                                                         | 97    | مطلب كون النبوة ليست مكتسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۷۳        |
| ترجة عائشة بنت أبى بكر رضى الله عنهما                                                                            | 0.7   | مطلب معرفة عدة الرسل المتفق عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٧٣        |
| ترجة سودة منت زمعة رضى الله عنها                                                                                 | 99    | المهذكورين فىالقرآن تفصيلاوهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| ترجة حفصة بنت عروضي الله عنهما                                                                                   | 99    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| ترجة أم سلة هندرضي الله عنها                                                                                     | 99    | . 1 7.1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٧٧.       |
| ترجة زينب بنت جشرضي الله عنها                                                                                    |       | وسلم أفضل الحلق على الاطلاق ويليمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| ترجة جو رية بنت الحارث رضي الله                                                                                  |       | صلى الله عليه وسلم في الافضلية بقية أولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| عنها                                                                                                             |       | العزم الح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| ترجمة أمحبيبة بنتأبى سفيان رضى                                                                                   | 1     | ترجة سيدناأ بي بكرالصديق كرم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٨٠        |

ब्रा

| dense                                                                     | da                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ١٢٠ الحوروالولدان                                                         | الله عنهما                              |
| ا١٢١ العرشوالكرسى والقلم واللوح                                           | ١٠٠١ ترجة صفية بنت حي رضي الله عنها     |
| ١٢١ ارتكاب الكائر لايوجب الكفر                                            | ا ا ترجة معونة رضى الله عنها            |
| ١٢٢ الذنوب قسمان صغائر وكبائر                                             | ١٠١ تراجم سراريه صدلي الله عليه وسلم    |
| ١٢٢ مطلب التوية                                                           | ا ١٠١ تتمة في أفضل النساء               |
| m1 1/11                                                                   | ١٠٣ تنبيه يجدحب آل الني صلى الله عليه   |
| ١٢٤ مبحث التصوف                                                           | وسلو أزواجه وفيه فضائل أهل البيت        |
| with the titule have                                                      | ا ١٠٤ مطلب الايمان بيعض أوصافه صلى الله |
| اعنها                                                                     |                                         |
| الكلام على الكبر                                                          | علمه وسلم                               |
| ١٢٦ الكلام على الحسد                                                      | ا ١٠٥ مطلب شوت البكر امات للاولياء      |
| " 111 11/11                                                               | ١٠٦ مطلب كون الدعاء نافعا               |
| ١٢٧ الكالرم على النحمة                                                    | ١٠٧ مطلب كون القاتل لم يقطع على المقتول |
| ١٢٧ الكلام على العجب                                                      | اجلا المحال                             |
| sh 11 1c a 1 K 11                                                         | ١٠٧ مطلب كون شهيد المعركة حيامرزوقا     |
| 511: " " 11                                                               | ١٠٧ مطلب الرزق وكونه حــ الالاوحراها    |
| الكلام على الكسب وعسردالنامن الصفات الدمية                                | ومكروها                                 |
| the self the British                                                      | ١٠٨ الموت والكلام على ملك الموت والروح  |
| ۱۲۸ مطلب الصفات المحيدة الواجب التحليم الما المحليم المحلم المحلم المواضع | ١١٠ مطلب كل ماسواه تعالى هالك           |
| the tile to the least                                                     | aledil do asblo Kichallus III           |
| 3)                                                                        | وسل                                     |
| ١٣٠ مطلب الشكر على نع الله تعالى                                          | ١١٢ البرزخ وسؤال القبرونعمه وعذابه      |
| ١٣١ مطاب المصر                                                            | le ti i ati                             |
| ۱۳۱ مطلب الزهد                                                            | 11 211 211                              |
| ١٣٢ مطلب الامربالمعسروف والنهىء-ن                                         | ١١٤ اليوم الا خروه ول الموقف المناالله  |
| 5.11                                                                      |                                         |
| ١٣٣ مطلب الاخلاص وغيره من الاوصاف                                         | عدا مطلالشفاعة                          |
| الجماسة                                                                   | . 11 1 11 . 5                           |
| ١٣٦ خاتمة في جم العقائد في كلني الشهادة                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| ١٤٢ الطيفة قيد كرفيهاان أبازرعة رجه الله                                  |                                         |
| تعالى روى في حالة النزع حـ د ث كله                                        | ١١٧ مجث الورن والميران                  |
| الشمادة وخرجت روحه عندلااله الاالله                                       | ١١٧ الكالم على الحوض                    |
|                                                                           | ١٠٩ الكلامعلى الجنة والنار              |
| *(0                                                                       | -£)*                                    |

\*( "=" )\*